



اعِدَاد حَامِرُكَا لَى جَدِرِلِقِيمَ حَسَينَ الْكُرَبِي





# حِقُوق الطَّبْعِ مَحَفُوظ المِمُولِّفِ الطَّبِّة الأولان ١٤٢٢ هـ ٢٠٠٢م



صَبِّ: ۱۷۷۹- الرِّمْ البَرِيدِي : ۱۱۹۱۰ عسمات - صوب لم الأرُّدنث



ص. ب ۲۰۰۹۳ الدمام ۲۱۵۵۰ ـ تلیفاکس : ۲۲۰۶۱۳ ـ مینواکس : samirm@sahara.com



مُعجت مُ اُجمَل مَاكتَ شُعِرَاوالِعَربَّيْةِ



إلى أعز الأصدقاء وأحب الأوفياء وأقرب الخلصاء.

إلى رفيق رحلة حياتي منذ الطفولة للرجولة.

إلى ابن خالتي الأستاذ/ جمال محمود صديق حمّاد، مدرس اللغة العربية الأول بمدرسة ناصر الثانوية بأسيوط.

أهدي هذا الكتاب.

حامد العربي الرياض في ١٤٢٠/١١/٧هـ





يحتل الشعر العربي مكانة عظيمة في قلب كل عربي إذ يمثل الجانب الوجداني في حياة هذه الأمة. فالعرب في شعرها كالأم مع وليدها لا تستطيع عنه فكاكا، وبما أنني من المهتمين بدراسة الأدب العربي ومن العاشقين الذين أصبح الأدب جزءاً من حياتهم فمنذ سنوات طويلة أطالع كتب الأدب وأبحث في مكنوناتها، وإذ بي أغوص في بحارها وأشاهد دررها وجواهرها، فكنت أجمع هذه الدرر وأسجلها في كراسات خاصة بي، ومع مرور الأيام والدهور تضخمت تلك الكراسات وما تحمله في طياتها من روائع للشعر العربي. فبدأت أنظر لهذه النماذج وأطالعها وأدقق النظر فيها فإذا بها تحوي كنوزاً ثمينة وجواهر نفيسة، فطالعتني فكرة تنظيم هذه الدرر وسلكها في قلائد تتزين الناس بها في مجالسهم ويتحلى بها عاشقو الأدب في أوقات سمرهم.

فبدأت أراجع الدواوين وكان الله لي نعم المعين لأنسب الأبيات لقائلها ما أمكن، ورغم الصعوبات التي قابلتني في هذا الأمر لوجود كم هائل من الأبيات التي لم أستطع الوصول لقائلها ولكن لجمالها وحلاوتها قمت بإثباتها. ثم بدأت أسجل هذه الأبيات كل قافية على حدى حسب ترتيب الحروف الأبجدية ثم رتبت القافية الواحدة ترتيباً حسب أواخر القافية مبتدءاً بالقافية المضمومة ثم القافية المفتوحة ثم القافية المكسورة ثم القافية الساكنة.

● عزيزي القارىء سامحني على تقصيري في هذا العمل فقد أعملت جهدي ما استطعت الأقدم لك العمل بالطريقة التي تروق لك.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حامد كمال عبدالله حسين العربي أسيوط - الوليدية خلف مسجد الرضوان الرياض ١١٦٦٦ ص ب ١٠٦٠٨٨



# فصل الهمزة المضمومة

# يقول الإمام الشافعي في الإيمان بالقضاء والقدر:

دَعِ الأَيَّامَ تَفْعَلْ ما تَشَاءُ وَلا تَجْزَعْ لِحادِئَةِ اللَّيالِي وَكُنْ رَجُلاً على الأهوالِ جَلْداً وَإِنْ كَثُرَتْ عُيُوبُكَ في البَرَايا وَإِنْ كَثُرَتْ عُيُوبُكَ في البَرَايا تَسَتَّرْ بِالسَّخَاءِ فَكُلُّ عَيْبٍ وَلا تُسرِ لللأَعَادِي قَلَّ عُيْبٍ وَلا تُسرِ لللأَعَادِي قَلْطُ ذُلاً وَلا تُسرِ لللأَعَادِي قَلْطُ ذُلاً وَلا تُسرِ لللأَعَادِي قَلْمُ وَلا تُسرِ لللَّعَادِي وَلا تُحيلٍ وَلا تُسرِ السَّماحة مِنْ بَخِيلٍ وَلا تُسرِ وَرُدُقُكَ لَيْسَ يُنْقِصُهُ التَأْنِي وَلا تُسرور وَلا تُسرور وَلا تُسرور وَلا تُسلِ قَنْوعِ إِذَا ما كُنْتُ بسَاحَتِهِ المَنَايا وَمَنْ نَزَلَتْ بسَاحَتِهِ المَنَايا وَمَنْ نَزَلَتْ بسَاحَتِهِ المَنَايا

وطِبْ نَفْساً إذا حَكَمَ القَضاءُ
فَمَا لِحَوَادِثِ اللَّنْسَا بَقَاءُ
وَشِيمَتُكَ السَّمَاْحةُ والْوَفَاءُ
وَسَرِكَ أَنْ يَكُونَ لَها غِطَاءُ
يُغَطِّيهِ كَمَا قِيلَ السَّخَاءُ
فَإِنَّ شَهَاتَةَ الأَعْدَا بَلاَءُ
فَإِنَّ شَهَاتَةَ الأَعْدَا بَلاَءُ
وَلِيْسَ يَزِيدُ في الرِّزْقِ العناءُ
وَلا بُوْسٌ عَلَيْكُ وَلا رَخَاءُ
فَانَتَ وَمَالِكُ الدُّنْيا سَوَاءُ
فَلا أَرْضٌ تَقِيهِ ولا سَمَاءُ

وَأَرْضُ السلّبِهِ وَاسِـعَــةٌ وَلسِكِــنْ دَعِ الأَيْسامَ تَــغْــدِرُ كُــلٌ حِــيــنِ

يقول الإمام علي بن أبي طالب في القضاء:

إِذَا عَقَدَ الْقَضَاءُ عَلَيْكَ أَمْراً فَمَا لَكَ قَدْ أَقَىمْتَ بِدَارِ ذُلِ قَمَا لَكَ قَدْ أَقَمْتَ بِدَارِ ذُلِ تَبَلَعْ بِالْيَسِيرِ فَكُلُّ شَيْء

فَلَيْسِ يَحُلُهُ إِلاَّ الْقَضَاءُ وَأَرْضُ اللّهِ وَأْسِعَةٌ فَضَاءُ مِنَ الدُّنيا يَكُونُ لَهُ الْتِهَاءُ

إِذَا نَزَلَ القَضَا ضَاقَ الفَضَاءُ

فَمَا يُغْني عَن المَوْتِ الدُّواءُ

• يقول أبو تمام في التجارب والحكمة:

إِذَا جَارَيْتَ فِي خُلُقٍ دَنِيَا رَأَيْتُ الْحُرَ يَجْتَنِبُ الْمَخَاذِي وَمَا مِسْ شِدَّةٍ إِلاَّ سَيَأْتِي لَقَدْ جَرَّبْتُ هَذَا الدَّهْرُ حَتَّى يَعِيشُ المَرْءُ مَا اسْتَحْيَا بِحَيْرِ إِذَا لَمْ تَحْشَ عَاقِبَةَ اللَّيَالِي وَأُعْرِضُ عَنْ مَطَاعِمَ قَدْ أَرَاهَا فَلاَ وَأَبِيكِ مَا فِي العيْشِ خَيْرٌ فَلاَ وَأَبِيكِ مَا فِي العيْشِ خَيْرٌ

فَأَنْتَ وَمَنْ تُجَارِيهِ سَواءُ وَيَخْمِيهِ عَنِ الْغَدْرِ الْوَفَاءُ لَهَا مِنْ بَعْدِ شِدَّتِهَا رَخَاءُ أَفَادَتْنِي الْتَجَارِبُ وَالْعَنَاءُ وَيَبْقَى العُودُ مَا بَقِي اللّحَاءُ وَلَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا تَشَاءُ وَلَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا تَشَاءُ وَلَا اللّهُ نَيْا إِذَا ذَهَبَ الْحَياءُ

يقول أحمد شوقي في قدرة الله:

رَبُ إِنْ شِئْتَ الْفَضَاءُ مَضِيقٌ

يقول وليد الأعظمي:

خَدَعْتُمُونا بِأَلْقَابِ مُنَمَّقةٍ

وَإِذَا شِئْتَ فَالْمَضِيقُ فَضَاءُ

قَدْ تَخْدَعُ النَّاسَ أَلْقَابٌ وَأَسْمَاءُ

# أحمد شوقي في مدح النبي ﷺ:

بِكَ بَشِّرَ اللَّهُ السَّمَاءَ فَزُينتُ وَتَضَوَّعَتْ مِسْكاً بِكَ الْغَبْرَاءُ(١)

• يقول السَّريّ الرفّاء في الشمائل الحسنة:

وَشَمَائِلٌ شَهِدَ العُدَاةُ بِفَضْلِهَا وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ

ويقول الشاعر في القرناء:

وَقَارِنْ إِذَا قَارَنْتَ حُرّاً فَإِنَّمَا يَرْيِنُ وَيُرْدِي بِالفَتَى قُرَنَاؤُهُ

• يقول أحمد شوقي في الحب:

خَدَعُوها بِقَوْلِهِم حَسْنَاءُ الْتُراها تَنَاسَتْ اسمِي لَمَّا إِنْ رَأَتْنِي تَمِيلُ عَنِي كَأَنْ لَمْ إِنْ رَأَتْنِي تَمِيلُ عَنِي كَأَنْ لَمْ نَظْرَةٌ فَالْبَحِسَامَةٌ فَسَلامٌ فَصْفِراقٌ يَسكُونُ فِيسِهِ دَوَاءٌ فَصِيلِهِ مَوَاءٌ يَسكُونُ فِيسِهِ دَوَاءٌ يَعُومُ كُنَّا وَلاَ تَسَلْ كَيْفَ كُنَا وَلاَ تَسَلْ كَيْفَ كُنَا وَعَلَيْنَا مِنَ الْعَفَافِ رَقِيبٌ وَعَلَيْنَا مِنَ الْعَفَافِ رَقِيبٌ جَاذَبَتْنِي ثَوْبَى الْعَصِيَّ وَقَالَتْ جَاذَبَتْنِي ثَوْبَى الْعَصِيَّ وَقَالَتْ فَاتَعُوا اللّهَ فِي قُلُوبِ الْعَذَارَى

وَالْخُوانِي يُخْوِهُنَّ الشَّنَاءُ كَثُرِتْ في غَرَامِهَا الأَسْمَاءُ تَكُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا أَشْيَاءُ فَكَ لامٌ فَمُوْجِدٌ فَلِقَاءُ أَوْ فِرَاقٌ يَكُونُ مِنْهُ الْدَاءُ نَتَهَادَى مِنَ الهَوَى مَا نَشَاءُ تَعِبَتْ في مِراسِهِ الأَهْوَاءُ أَنْتُمُ النَّاسُ أَيُها الشُعراءُ فَالْعَذَارَى قُلُوبِهُنَّ هَوَاءُ

ويقول أحمد شوقي في قوة الله:

قُوةُ اللَّهِ إِنْ تَولَّتْ ضَعِيفاً تَعِبَتْ في مِراسِهِ الأَقْويَاءُ

<sup>(</sup>١) أثبتنا هذا البيت منفرداً لجماله ثم وضعناه مع أخواته بعد ذلك لتعم الفائدة.

## يقول الشاعر:

فَالتَدَانِي يَتْلُو التَنَائِي والإق

يقول أبو العلاء المعري:

وَزَهَّدَني في النَّاسِ مَعْرِفَتي بِهِمُ بُعْدِي عَنِ النَّاسِ بُرْءٌ مِنْ سَقَامِهُمُ عَلَى الوُلْدِ يَجْنِي وَالِدٌ وَلَوْ أَنَّهُمْ

تَارُ يُرْجَى مِنْ بَعْدِهِ الإِثْرَاءُ

وَعِلْمي بِأَنَّ العَالَمِينَ هَبَاءُ وَقُرْبِهِمْ لِلْحِجَى وَالدِينِ أَدْوَاءُ وَلاَةٌ عَلَى أَمْصَارِهِم أُمُراءُ

ويقول المعري في ضياع هيبة العلماء:

أُولُو الفَضْلِ في أَوْطَانِهِم غُرَبَاءُ تَشُدُ وَتَنْأَى عَنْهُمُ القُربَاءُ

• يقول الشاعر في تقلب الليالي:

بَلَوْنَا مَا تَجِيءُ بِهِ اللَّيالِي

فَـــلاَ فَـــرَحٌ يَـــدُومُ وَلاَ غَـــنَـــاءُ

• يقول **الشاعر** في الصبر:

تَزَوَّهُ لِلْخُطُوبِ السُّودِ صَبْراً فإنَّ الْصَبْرَ ظُلْمَتُهُ ضِيَاءُ

• يقول الإمام علي بن أبي طالب في فضل العلم:

النَّاسُ مِنْ جِهَةِ الْتَمْثِيلِ أَكْفَاءُ نَفْسٌ كَنَفْسٍ وَأَرْوَاحٌ مُشَاكلَةٌ وإنَّ ما أُمّهَاتُ النَّاسِ أَوْعِيَةً فَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ أَصْلِهِمْ شَرَفٌ مَا الْفَضْلُ إِلاً لأَهْلِ العِلْمِ إِنَّهُمُ وقِيمةُ المرْءِ مَا قَدْ كَأَنَ يُحْسِئُهُ وَضِدُ كُلُ امْرىء مَا كَأْنَ يَجْهَلُهُ

أَبُسوهُ سَمُ آدَمٌ وَالْأُمُّ حَسواً وَأَعْضَاءُ وَأَعْظُمْ خُلِقَتْ فِيهَا وَأَعْضَاءُ مُسْتَوْدَعَاتٌ وَللأَحْسَابِ آبَاءُ مُسْتَوْدَعَاتٌ وَللأَحْسَابِ آبَاءُ يُفاخِرُونَ بِهِ فَالطّيْنُ وَالْمَاءُ عَلَى الهُدَى لِمَنِ اسْتَهْدَى أَدِلاًءُ وَلِلمُجَالِ عَلَى الأَفْعَالِ أَسْمَاءُ وَالْجَاهِلُونَ لأَهْلِ العِلْمِ أَعْدَاءُ وَالْجَاءُ

فَفُزْ بِعِلْمِ وَلاَ تَطْلُبْ بِهِ بَدَلاً • يقول أبو العلاء المعري في

يَأْتِي عَلَى الخَلْقِ إِصْباحٌ وإِمْسَاءُ خَسِسْتِ يا أُمّنا الدنيا فأفّ لنا وَقَدْ نَطَقْتِ بأصنافِ العِظاتِ لنا يَمُوجُ بَحرُكِ والأهواءُ غالبةً إذا تَعطّفتِ يَوْماً كُنْتِ قاسيةً

ذم الدنيا: وكُلُنَا لِصُرُوفِ الدَّهْرِ نَسَاءُ بَنُو الخَسِيسةِ أوباش، أخِسًاءُ وأنتِ فيما يظُنُّ القومُ خَرْسَاءُ

لِرَاكِبَيْهِ فَهَلْ للسُفْنِ إِرْسَاءُ

النَّاسُ مَوْتَى وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءُ

ةً وإن نظرتِ بعينٍ فَهي شَوْسَاءُ

# يقول أبو نواس في وصف الخمر:

دَعْ عَنْكَ لَوْمِي فَإِنَّ اللَّوْمَ إِغْرَاءُ صَفْرَاءُ لا تَنْزِلُ الأحزالُ سَاحَتَهَا قَاْمَتْ بِإِبْرِيقِهَا والليلُ مُعْتَكِرٌ فَأَرْسَلَتْ مِنْ فَمِ الإبْرِيقِ صافيةً رَقَّتْ عَنِ الماءِ حَتَى مَا يُلاَئِمُها لِتِلْكَ أَبْكِي وَلاَ أَبْكِي لِمَنْزِلةِ فَقُلْ لِمَنْ يَدْعي في العِلْمِ فَلْسَفَةً لا تَحْظُرِ العَفْوَ إنْ كُنْتَ امرءاً حَرجاً

وَدَاوِنِي بِالتِي كَانَتْ هِيَ الدَاءُ لَوْ مَسَّفَهُ سَرَّاءُ لَوْ مَسَّفَهُ سَرَّاءُ فَلاَحَ مِنْ وَجُهِهَا فِي البَيْتِ لأَلاَءُ كَأَنَّما أُخَذَهَا بِالْعَيْنِ إِعْفَاءُ لَطَافَةٌ وَجَفَا عَنْ شَكْلِهَا الماءُ كَانَتْ تَحِلُ بِهَا هِنْدٌ وَأَسْمَاءُ كَانَتْ تَحِلُ بِهَا هِنْدٌ وَأَسْمَاءُ خَفِظْتَ شَيْئًا وَغَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءُ فَي الدين إِزْرَاءُ في الدين إِزْرَاءُ في الدين إِزْرَاءُ في الدين إِزْرَاءُ

#### • يقول الشاعر في الحب الكاذب:

مَنْ يدَّعِي حُبُّ النّبِي وَلَم يُفِذُ السَّرِي وَلَم يُفِذُ السَّرِطِ وَفُرُوضِ فِ

مِنْ هَدْيهِ فَسَفَاْهَةً وَهُرَاءُ إِنْ كَانَ صِدْقاً طَاعَةً وَوَفَاءُ

# • يقول محمود سامي البارودي في الصداقة الحميمة:

واخْتَبِرْنِي تَجِدْنِي صَدِيقاً حَمِيماً لَـمْ تُـغَـيّـرْ وِدَادَهُ الأهـوَاءُ

صَادِقاً فِسِي اللَّذِي يَسَقُولُ وإنْ ضَأْقَتْ عَلَيْهِ بِرَحْبِهَا الدَّهْنَاءُ

يقول أحمد شوقي في لؤم الحياة:

لُؤْمُ الحَيَاةِ مَشَى في النَّاسِ قَاطِبةً كَمَا مَشَى آدمٌ فيهم وَحَوّاءُ

• ويقول أيضاً في أصناف الناس:

النَّاسُ صِنْفَانِ: مَوْتى في حَيَاتِهِمُ وَآخَـرُونَ بِبَطْنِ الأَرْضِ أَحْـيَاءُ

• يقول قيس بن الخطيم الأنصاري في أحوال الناس والدنيا:

وَمَا بَعْضُ الإِقَامَةِ في دِيَارِ وَبَعْضُ خَلاَئِتِ الأَقْوامِ دَاءً وَبَعْضُ الْقَوْمِ لَيْسَ لَهُ عِنَاجٌ يُرِيدُ الْمَرْءُ أَنْ يُوْتَى مُنَاهُ وَكُلُ شَدِيدةٍ نَزلَتْ بِقَوْمٍ فَلاَ يُعْطَى الحَرِيصُ غِنى لِحِرْصٍ غَنِيُّ النَّفْسِ مَا عَمِرَتْ غَنِيًّ وَلَيْسَ بِنَافِعٍ ذَا البُحْلِ مَالُ وَبَعْضُ الدَّاءِ مُلْتَمِسٌ شِفاه وَبَعْضُ الدَّاءِ مُلْتَمِسٌ شِفاه

يُهَانُ بِهَا الفَتى إلاَّ عَنَاءُ كَدَاءِ البَطْنِ لَيْسَ لَهُ دَوَاءُ كَمَخْضِ الْمَاءِ لَيْسَ لَهُ أَناءُ وَيَأْبُى اللّهُ إلاَّ مَاْ يَسَفَاءُ سَيَأْتِي بَعْدَ شِدَّتِهَا رَخَاءُ وَقَدْ يَنْمى عَلَى الجُودِ الثَّرَاءُ وَفَقْرُ النَّفْسِ ما عَمِرَتْ شَفَاءُ ولا مُزْرِ بِصَاحِبِهِ السَّخَاءُ وَذَاءُ النَّوْكِ(١) لَيْسَ لَهُ شِفَاءُ

## ■ يقول محمود سامي البارودي في الغزل:

لَكَ رُوْحِي فَاصْنَعْ بِهَا مَا تشَاءُ لا تَكِلْنِي إلى الصُّدُودِ فَحَسْبِي أَنَا واللهِ مُنْذُ غِبْتَ عَلِيلٌ

فَهِي مِنْي لِنَاظِرَيْكَ فِداءُ لَوْعَة لا تُقِلُها الأخشَاءُ لَيْسَ لي غَيْرَ أَنْ أَرَاكَ دَوَاءُ

<sup>(</sup>١) النوك: ألحمق.

كَيْفَ أُرْوِي غَلِيلَ قَلْبِي؟ ولَمْ يب فَتَرَفَّقْ بِمُهْجَةٍ شَفَّهَا الوَجُ أَنَا رَاضٍ بِنَظْرةٍ مِنْكَ تَشْفِي وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَرَاهُ سَلِيما فَاخذر النَّاسَ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ النَّا

قَ لِعَيْني مِنْ بَعْدِ هَجْرِكَ مَاءُ لَهُ وَعَيْن أَخْنَى عَلَيْهَا البُكاءُ بَرْحَ قَلْبٍ هَاجَتْ به الأَدْوَاءُ وبِ لِللَّحَقُّودِ داءٌ عَيَاءُ سَ إلا أقَلِلهُ اللَّهُ مَا أَعْلَاهُ

## • يقول حسان بن ثابت في وصف الرسول:

وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْني وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النُسَاءُ خُلِقْتَ مُبرًا مِنْ كُلُ عَيْبِ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

# • يقول أمية بن أبي الصلت مخاطباً عبدالله بن جدعان:

أَأَذْكُرُ حَاجَتِي أَمْ قَدْ كَفَانِي وَعِلْمُكَ بِالحُقُوقِ وَأَنْتَ قَرْمٌ كَرِيمٌ لا يُخَيْرُهُ صَبَاحٌ إِذَا أَثْنَى عَلَيْكَ الْمَرْءُ يَوْماً

حَياؤُكَ إِنَّ شِيمَتَكَ الحَيَاءُ لَكَ الخُلُقُ المُهَذَّبُ والسَّنَاءُ عَنِ الخُلُقِ الحَمِيدِ وَلاَ مَشاءُ كَفَاهُ مِنْ تَعرُضِهِ الشَّنَاءُ

# • يقول عبيدالله بن قيس الرقيات واصفاً مصعب بن الزبير:

إِنَّما مُصْعَبٌ شِهَابٌ مِنَ اللَّهِ تَجَلَّتُ عَنْ وَ. يَتَجَلَّتُ عَنْ وَ. يَتَجَلَّتُ عَنْ وَ. يَتَجَلَّتُ عَنْ وَلَا يَتَجَلَّتُ فَي الأُمُورِ وَقَدْ أَفْلَحَ مَـنْ كَـانَ هَـ مُلْكُ مُلْكُ رَأْفَةٍ لَيْسَ فِيهِ جَبَروتٌ مِـنْ

تَجَلَّتُ عَنْ وَجْهِهِ الظَّلْمَاءُ مَـنْ كَـانَ هَـمَّـهُ الاتَّـقَاءُ جَبَروتٌ مِنْهُ وَلاَ كِبْرِيَاءُ

# يقول الإمام علي بن أبي طالب في الصداقة:

تَعَيَّرَتِ المسوَدَّةُ والوَفَاءُ وَالْوَفَاءُ وَأَسْلَمَنِي الزَّمَانُ إلى صَدِيْقٍ

وَقَلَ الصِّدْقُ وانْقَطَعَ الرَّجَاءُ كَيْسَ لَهُ رِحاءُ

وَلَـكِـنُ لاَ يَـدُومُ لَـهُ الـوَفَـاءُ
وَأَعْــدَاءُ إِذَا نَــزَلَ الــبَــلاءُ
وَيَبْقَى الـوُدُّ مَا بَقِيَ اللّقَاءُ
وَعَـاقَبَنِي بِـمَا فِيهِ اكتِفَاءُ
وَعَـاقَبَنِي بِـمَا فِيهِ اكتِفَاءُ
فَــلاَ فَــقــرٌ يَــدومُ وَلاَ فَــراءُ
وَلاَ يَصْفُو مَعَ الفِسْقِ الإِخَاءُ
وَسُوءُ الدُخُـلْقِ لَيْسَ لَـهُ دَوَاءُ
كَـذَاكَ الْبُؤسُ لَيْسَ لَـهُ بَقَاءُ
فَفِي نَفْسِي التَكَرُّمُ والحَيَاءُ
بَـذَا لَـهُـمُ مِـنَ النّاسِ الجَفَاءُ

# يقول أسعد رستم الشاعر اللبناني الفكاهي يصف إنساناً أصلع:

لِصَديقنا في رَأْسِهِ صَحْرَاءُ وَكَأَنَّها المَيْدَانُ مِنْ بَعْدِ الوغى كصحيفة البلَّوْر يَلْمَعُ سَطْحُهَا كصحيفة البلَّوْر يَلْمَعُ سَطْحُهَا في الليل لا يَحْتَاجُ قِنْديلاً فَمِنْ وَلَقَدْ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ وَدَمْعُهُ كَمْ مِنْ دَوَا لِلشَّعْرِ قَدْ جَرَّبْتُهُ يَا حَسْرَتي ذَهَبَ الشَّبَابُ وكان لي يا حَسْرَتي ذَهَبَ الشَّبَابُ وكان لي أَسْفَاهُ ما لي في الحياة مَطَامِعٌ أَسَفَاهُ ما لي في الحياة مَطَامِعٌ قُلْنَا له: مَهْلاً لِمَ هذا البُكا في زَالَ شَعْرُكَ وابْتُلِيتَ بِصَلْعة إِنْ زَالَ شَعْرُكَ وابْتُلِيتَ بِصَلْعة إِنْ زَالَ شَعْرُكَ وابْتُلِيتَ بِصَلْعة إِنْ زَالَ شَعْرُكَ وابْتُلِيتَ بِصَلْعة

جَفَّتُ فلا عُشْبٌ بها أو مَاءُ فَنِيَ الجَمِيعُ فما بها أَخبَاءُ ولها بَيَاضٌ ناصِعٌ وَضِيَاءُ إشْرَاقِها تَتَبدَّدُ الظَّلْماءُ يجري فَيَعْمِي مُقْلَتَيْهِ بُكَاءُ يجري فَيَعْمِي مُقْلَتَيْهِ بُكَاءُ يَوماً فَرَاحَ سُدًى وظلَّ الدَّاءُ فيه مآثِسرُ جَمَّةٌ غَسرًاءُ فأنا وَسُكَانُ القُبُورِ سَوَاءُ فاسْمَعْ ففي هذا الكَلامِ عَزَاءُ فالأنَّ فيكُ نَبَاهَةٌ وَذَكاءُ

فَأَجَابَ لا شرفاً أُرِيدُ ولا عُلا قُلْنَا: نَعَمْ زِبْلٌ يُرَشُ فإنَّمَا

هلا لَدَيْكُمْ لِلشَّعورِ دَوَاءُ؟ بالزَّبْلِ تَحْيَا الرَّوْضَةُ الغَيِّاءُ

#### يقول عنترة بن شداد يصف محبوبته عبلة:

رَمَتِ الفُؤادَ مَلِيحَةً عَذْرَاءُ مَرْتُ أَوَانَ العيدِ بَيْنَ نَوَاهِدٍ مَا عُنْ اَوَاهِ لَا عَالَمُنِي فَي باطِني فَاغْتَالَني سَقَمِي الذِي في باطِني خَطَرَتْ فَقُلْتُ قَضِيبُ بَانِ حَرَّكَتْ وَرَنَتْ فَقُلْتُ غَزَالَةٌ مَذْعُورَةٌ وَرَنَتْ فَقُلْتُ الْبَدْرُ لَيْلَةً تِمُه وَبَدَتْ فَقُلْتُ الْبَدْرُ لَيْلَةً تِمُه بَسَمَتْ فَلاَحَ ضِياءُ لُؤلُو ثَغْرِهَا بَسَمَتْ فَلاَحَ ضِياءُ لُؤلُو ثَغْرِهَا يَا عَبْلُ! مِثْلُ هَوَاكِ أَوْ أَضْعافهُ إِنْ كَانَ يُسْعِدُني الزَّمَانُ فَإِنَّني

بِسِهام لَحْظِ ما لهُنَّ دَوَاءُ مَثْلَ الشَّموسِ لِحَاظِهِن ظُبَاءُ الشَّموسِ لِحَاظِهِن ظُبَاءُ الْحُفَيْتُهُ فَاذَاعَه الإِحْفَاءُ الْحَفُوبِ صَباءُ أَعْطَافَهُ بَعْدَ الجَنُوبِ صَباءُ قَدْ رَاعَهَا وَسُطَ الفَلاَةِ بَلاَءُ قَدْ رَاعَهَا وَسُطَ الفَلاَةِ بَلاَءُ قَدْ قَلْدَتْهُ نُجومُها الجَوْزَاءُ قَدْ قَلْدَتْهُ نُجومُها الجَوْزَاءُ فِيه لداءِ العَاشِقين شِفَاءُ فِيه لداءِ العَاشِقين شِفَاءُ عِنْدِي إِذَا وَقَعَ الإِيَاسُ رَجاءُ في هِمَّتِي بِصروفِهِ إِزْرَاءُ في هِمَّتِي إِنْ الْمَاءُ الْمِيَاءُ فَا فَيْ الْمِيْسِلِيقِي إِذْرَاءُ فَي الْمِيْسِةِ فَيْ الْمِيْسِونِ فِيهِ إِزْرَاءُ فَيْ الْمُؤْمِيْسِ الْمِيْسِونِ فَيْهِ إِذْرَاءُ فَيْسَاءِ الْمُعَامِدِيقِهُ إِنْ الْمَاءُ الْمِيْسِةُ الْمُؤْمِدُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمُعَالِيْسِهُ الْمَاءُ الْمُؤْمِدُ الْمَاءُ الْمِيْسِيقِيْلُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمِيْمِيْلُونَاءُ الْمَاءُ الْمِيْسِيقِيقُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمِيْسُونُ الْمَاءُ الْمِيْسُونُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمِيْسُونُ الْمَاءُ الْمُعِلَّالِهُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمِيْسُونُ الْمَاءُ الْمِيْمَاءُ الْمَاءُ الْ

# يقول البحتري في كرم ممدوحه:

أَخْجَلْتَنِي بِنَدَى يَدَيْكَ فَسَوَّدَتْ وَقَطَعْتَنِي بِالبِرُ حَتَّى إِنَّني

مَا بَيْنَنَا تِلْكَ اليَدُ البَيْضَاءُ مُستَخَوِّنٌ إِلَّى الْكُونَ لِعَاءُ

# • يقول صالح بن عبدالقدوس في قلة الحياء:

إِذَا قَلَّ مَاءُ الْوَجْهِ قَلَّ حَيَاقُهُ وَلا خَيْرَ فِي وَجْهِ إِذَا قَلَّ مَاؤُهُ

# ■ يقول الإمام الشافعي في قيمة الدعاء:

أَتَهُ فَرَأُ بِسَالِسَدُّعَاءِ وَتَسَزْدَرِيهِ وَمَ وَمَ سِهَامُ اللَّيْلِ لاَ تُخْطِي وَلكنْ لَـ

وَمَا تَدْدِي بِمَا صَنَعَ الدُّعاءُ لَهَا أَمَدٌ وَلِهِ أَمَدِ انْقِضَاءُ

#### • ويقول الشاعر في وصف جلسة:

كَأَنَّكَ اللَّهَاءُ مِنْ حَوْلِنا قَوْمٌ جُلُوسٌ حَوْلَهُمْ مَاءُ • ويقول الشاعر في ذم الشيء ثم إتيانه:

إِذَا أَنْتَ عِبْتَ الْمَرْءَ ثُمَّ أَتَيْتَهُ فَأَنْتَ وَمَنْ تُزْدِي عَلَيْهِ سَوَاءُ ● يقول ابن نُباتة السَّغدي في القضاء والقدر:

نُعَلَّلُ بِالدَّوَاءِ إِذَا مَرضَنَا وَهَلْ يَشْفِي مِنَ الْمُوْتِ اللَّوَاءُ يُؤخِّرُ مِا يُقَدِّمُه القَضَاءُ وَمَا حَرَكَاتُنَا إِلاَّ فَنَاءُ

وَنَخْتَارُ الطَبيبَ وَهَلْ طَبِيبٌ وَمَا أَنْـٰفَاسُـنَا إلاّ حِـسَـابٌ

#### يقول حسان بن ثابت هاجياً أبا سفيان:

أَلاَ أَبْلِغُ أَبُا سُفْيَانَ عَنْي بأنَّ سُيُوفَنَا تَرَكَتُكَ عَبُداً هَجَوْتَ مُحَمَّداً فَأَجَبْتُ عَنْهُ أتَه جُوهُ وَلَسْتَ لَهُ بِكُفْءِ فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ

دَعْ ذِكْسرَهُ نَ فَ مَا لَهُ نَ وَفَاءُ

مُغَلْغَلَةً فَقَدْ بَرحَ الْخَفَاءُ وَعَبْدُ الدَّارِ سَاْدَتْهَا الإمَاءُ وَعِنْدَ اللَّهِ في ذَاكَ البَحَزَاءُ فَشَرُّكُمَا لِخَيْرِكُمَا الفِدَاءُ وَيَهُدُدُهُ وَيَنْصُرُه سَوَاءُ

• يقول الإمام على بن أبي طالب في النساء:

ريخ الصّبا وَعُهُ ودُهُنَّ سَوَاءُ وَقُلُوبِهِ نَّ مِنَ الوَفَاءِ خَلاَءُ

يَكْسِرْنَ قَلْبَكَ ثُمَّ لاَ يَجْبُرْنَهُ

وقول الشاعر في بقاء أثر الإنسان بعد موته:

كَمْ مَاتَ قَوْمٌ وما ماتتْ مكارِمُهُمْ ومَاتَ قَوْمٌ وَهُمْ في النَّاس أَحْيَاءُ

■ يقول الشاعر في الإنفاق:

فَيَأْسَنْ وَالْمَنْزُوحُ يَعْذُبُ مَاؤُهُ فَأَنْفِقْ فَإِنَّ الْعَيْنَ يَرْكُدُ مَاؤُهَا • ويقول الشاعر في السرور بما بناله الإنسان:

فَخُذْ مِنْ سُرُورٍ مَا اسْتَطَعْتَ وَفَزْ بِهِ فِلِلنَّاسِ قَسْماً شِلَّةً وَرَخَاءُ

يقول قيس بن الخطيم في الحمق:

وَبَعْضُ الدَاءِ مُلْتَمسُ شِفَاهُ وَدَاءُ الحُمْقِ لَيْسَ لَهُ شِفَاءُ وَمَا مُلِىءَ الإِنَاءُ وَشُدَّ إِلاَّ لِيَخْرُجَ مَا بِهِ امْتَلاَ الإِنَاءُ عيول البوصيري في مدح النبي ﷺ:

كَيْفَ تَرْقَى رُقِيُّكَ الأنْبِيَاءُ يا سماءً ما طَاوَلَتْهَا سَمَاءُ

يقول الشاعر في منزلة العلماء:

إِنَّ الأَكَابِرَ يَحْكُمُونَ عَلَى الوَرَى وَعَلَى الأَكَابِرِ تَحْكُمُ الْعُلَمَاءُ

• ويقول الشاعر في قيمة النوال الذي يأخذه الشاعر من ممدوحه:

إِذَا مَا الْمَدْحُ صَارَ بِلاَ نَوَالٍ مِنَ الْمَمْدُوحِ كَأَنَ هُوَ الهِجَاءُ

يقول الإمام الشافعي في قيمة السخاء:

وَيُظْهِرُ عَيْبَ الْمَرْءِ فِي النَّاسِ بُخُلُهُ وَيَسْتُرُه عَنْهُمْ جَمِيعاً سَخَاؤُهُ

• ويقول الشاعر في عدم التندم على ما فات:

وَلاَ تَبْكِ عَلَى مَا فَأْتَ يَوْماً فَلَيْسَ يَرُدُ مَا فَأْتَ الْبُكَاءُ

• ويقول الشاعر في غدر الناس بالعهد:

وَلاَ تَاأَنُسُ بِعَهْدِ مِنْ أُنَاسِ إِذَا عَهِدُوا فَلَيْسَا لَهُمْ وَفَاءُ

• يقول الشاعر في البعد على أمل القرب:

تَنَاْءَيْتُ عَنْكُمْ رَغْبَةً في دُنُوكُمُ أَلا رُبِّ دَاءٍ عَالَة وَهُلَو دَوَاءً

# • يقول الشاعر في تقلب الدهر:

شِــدَّةُ الــدَهْـرِ تَــنْـقَـضِـي ثُـــمَّ يَـــأتِــي رَخَــاؤُهُ

يقول الشاعر في الصديق الذي لا تراه وقت الضيق:

صَدِيقُكَ حِيْنَ يَذْخَرُ عَنْكَ شَيْناً ﴿ وَآخَـرُ لَـسْتَ تَـغَـرِفُـهُ سَـوَاءُ

• يقول الشاعر في العشق:

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْشَقْ وَلَمْ تَدْرِ مَا الْهَوَى

ويقول الشاعر في القناعة:

إِذَا مَا كُنْتَ ذَا قَلْبٍ قَنُوعٍ

يقول أحمد شوقي في ذكرى مولد الرسول ﷺ:

وُلِدَ الهدى فالكائناتُ ضياءُ الرُّوحُ والملاً الملائِكُ حَوْلَه والعَرْشُ يزهو والحظيرةُ تزدهي وحَدِيقةُ الرُّبى وحَدِيقةُ الرُّضوانِ ضَاحِكةُ الرُّبى والوَحْيُ يَقْطُرُ سَلْسَلاً مِنْ سَلْسَل فِي صَحِيفةً نظمتُ أَسَامِي الرُّسْلِ فَهي صَحِيفةً السمُ الجلالةِ في بديع حُرُوفِهِ السمُ الجلالةِ في بديع حُرُوفِهِ يا خير مَن جاء الوجودَ تحيّة يا خير مَن جاء الوجودَ تحيّة بك بَشَرَ اللّهُ السّمَاءَ فزيُنت بك بَشَرَ اللّهُ السّمَاءَ فزيُنت وبدا محياك الذي قسماته وبدا محياك الذي قسماته وعليه من نور النّبوةِ رَوْنَقَ

فَأَنْتَ ومَالِكُ الدُّنْيَا سَواءُ لولد الرسول عَيْنَ:

وف مُ الزمانِ تبسم وثنناءُ لللدين والدنيا به بُشَرَاءُ والمنتهى والسَّدْرة العَضمَاءُ بالسَّرْة العَضمَاءُ بالسَّرْة العَضمَاءُ بالسَّرْجُ مانِ شَذَية غَنَاءُ واللَّوْحِ والمقلمُ البديعُ دوَاءُ في اللَّوحِ واسمُ مُحَمّدٍ طُغرَاءُ في اللَّوحِ واسمُ مُحَمّدٍ طُغرَاءُ ألِفَ هنالك واسمُ طه الباءُ مِن مُرْسَلين إلى الهدى بك جاءوا وتضوعت مِسْكاً بكَ الغبراءُ وحياءُ وحياءً

ومن الخليل وهَـ ذيه سيمَاءُ

فَأَنْتَ وَعِيرٌ في الفَلاةِ سَواءُ

وتهلَّكَ واهتزّتِ العَذْرَاءُ ومساؤهُ بمحمد وضّاء في المُلْكِ لا يعلو عليه لِوَاءُ

أثنى المسيح عليه خلف سمائه يوم يتيه على الزَّمانِ صَبَاحه الحَقُ عالى الرُّكن فيه مُظفَّرُ

# فصل الهمزة المفتوحة

• يقول ابن الرومي في طول المدح:

وَإِذَا امْرُوْ مَدَحَ امْرَءاً لِنَوالِهِ وَأَطَالَ فِيه فَقَدْ أَرَادَ هِجَاءَه لَوْ لَمْ يُقَدُّرُ فِيه بُعْدَ المُسْتَقَى عِنْدَ الوُرُودِ لَمَا أَطَالَ رِشَاءَه

يقول الشاعر في العدو النافع:

وَلَرُبَّمَا الْتَفَعَ الفَتَى بِعَدوِهِ والسَّمُ أَحْيِاناً يَكُونُ دَوَاءً

• يقول أبو العلاء المعري في النهي عن المنكر ثم إتيانه:

يُحرُمُ فِيكُمُ الصَّهْبَاءَ صُبْحًا وَيَشْرَبُها على عَمْدِ مَسَاءَ إِذَا فَعَلَ الفَتَى مَا عَنْهُ يَنْهى فَمِنْ جِهَتَيْنِ لاَ جِهةٍ أَسَاءَ

يقول أحمد شوقي في البطولة:

لَيْسَ البُطُولَةُ أَنْ تَمُوتَ مِنَ الظَّمَا إِنَّ البُطُولَةَ أَنْ تَعُبَّ المَناءَ

# فصل الهمزة المكسورة

• يقول المتنبى في المشتاق:

لا تَعْذُلِ المُشْتَاقَ في أَشْوَاقِهِ حَتَّى يكونَ حَشَاكَ في أَحْشَائِهِ

إنَّ القتيلَ مُضَرَّجاً بدمُوعِهِ مِثْلُ القتيل مُضَرَّجاً بدمائِهِ

يقول بشار بن برد في الكرم:

يَسْقُطُ الطَّيْرُ حَيْثُ يَنْتَثِرُ

يقول الشاعر:

وَظَلَّ يَقْدَحُ طُولَ الليل فِكْرَتَهُ

ويقول الشاعر:

مَنْ غَصَّ بالزادِ ساغَ الماءُ غُصَّتَهُ إِذَا كَسانَ الأَمِسيرُ وَكَساتِبَاهُ فَسوَيْلٌ ثُسمٌ وَيُلُ ثُسمٌ وَيُلُ

وفَسَّرَ الماءَ بَعْدَ الجُهْدِ بالمَاءِ

الحَبُ وتُغْشَى مَنَاذِلُ الكُرَماءِ

فكَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ قَدْ غَصَّ بالماءِ وَقَاضِي الأَرْضِ دَاهَنَ بالقَضَاءِ لِقَاضِي الأرض مِنْ قَاضِي السَّمَاءِ

يقول ابن الرومي في ذم المال:

الْمَالُ يُحْسِبُ ربَّهُ مَا لَمْ يَفضَ كَسَالْسَمَاءِ تَسَأْسِنُ بِسَنْرُهُ إِلاَّ إِذَا والنائلُ المُغطَى بِغَيْر وَسِيلةٍ

في الرَّاغِبِين إِلَيْهِ سُوءَ ثَنَاءِ خَيِطَ السُّقَاةُ جمامَةُ بِدلاءِ كَالْمَاءِ مُغْتَرِفاً بِغَيْرِ رِشَاءِ

• يقول **الشاعر** في عاشق الدنيا:

فَلاَ تَعْشَقِ الدُنْيَا أَخِي فَإِنَّما يُرَى عَاشِقُ الدُنْيَا بِجَهْدِ بَلاَءِ

ويقول الشاعر في ذم الخيلاء:

فَلاَ تَمْشِ يَوْماً في ثِيابِ مَخِيلةِ فإنَّكَ مِنْ طِينِ خُلِقْتَ وَمَاءِ

• يقول صالح بن عبدالقدوس في ذم النميمة:

لا تَدْخُلُنْ بِنَصِيمَةِ بَيْنَ العَصَا وَلِحَاتِها

يقول الشريف الرضى:

كَمْ عَبْرَةٍ مَوَّهْتُها بِأَنَامِلِي وَسَتَرْتُها مُتَجَمِّلاً بِرِدَائِي

وقول عبدالله بن أبى عتبة المهلبي في هول شماتة الأعداء:

كُلُّ المَصَائِبِ قَدْ تَمُرُّ عَلَى الفَتَى فَتَهُونُ غَيْر شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ

• يقول علي بن الجهم في الهجاء:

فما فَضْلُ الرِّجالِ على النِّساءِ إذا ما عُـدً مِـثُـكُـمُ رِجـالاً

● يقول بشار بن برد في المدح:

ليس يُعْطِيكَ للرَّجاءِ وَلا الخَوْفِ ولَكَنْ يَلَذُّ طَعْمُ العَطَاءِ

• يقول ابن العميد في الدواء بنفس الداء:

داوَى جَوى بجوى وَليس بحازِم مَنْ يُطْفِى النّيرانَ بالحلْفاء؟

• يقول على بن الجهم في الوفاء:

فـ لا شـيء أعـزُ مِـنَ الـوفـاء وجَـرَّبنا وجـرَّب أولـونا

يقول جَخظة البرمكي في انقلاب الموازين:

وَأُعِدً الزَّمانَ لللأَصْدِقاءِ 

و يقول الإمام على رضي الله عنه في قيمة العمل:

وَمَا طَلَبُ المَعِيشَةِ بِالتَّمَنِّي وَلَكِنْ أَلْقَ دَلْوَكَ فِي الدُّلاءِ تَجِئْكَ بِمِلْئِها يَوْماً وَيَوْماً تَجِئْكَ بِحَمْاً وَقَلِيل مَاءِ وَلاَ تَقْعُدُ عَلَى كُلِّ التَّمَنِّي فَإِنَّ مَ قَادِرَ الرَّحْمِن تَجْرِي

تُحِيْلُ عَلَى المقدّر وَالْقَضَاءِ بأززاق الرِّجالِ مِنَ السَّمَاءِ

## ● يقول عمر أبو ريشة في تحسن الأحوال:

كَشَفَتْ مِنْكَ حَاجَتِي هَفَواتِ لَكَ مَكُرٌ يَدبُ في القَوْمِ أَخْفَى قَدْ تَرِفُ الحَيناةُ بَعْدَ ذُبُولِ

مِنْ دَبِيبِ الغِذَاءِ في الأَعْضَاءِ وَيَ الأَعْضَاءِ وَيَلِيبُ الزَّمَانُ بَعْدَ جَفَاءِ

• يقول عنترة بن شداد في الفخر بلونه الأسود:

لَئِنْ أَكُ أَسْوَداً فالْمِسْكُ لَوْنِي وَلَكِنْ تَبْعُدُ الفَحْشَاءُ عَنّى

وَمَا لِسَوَادِ جِلْدِي مِنْ دَوَاءِ كَبُعْدِ الأَرْضِ عَنْ جَوُ السَّمَاءِ

عُطِّيَتْ بُرْهَةً بِحُسْنِ اللَّقاءِ

# يقول ابن شرف في العلم:

مَا أَحْسَنَ العِلْمِ الَّذِي يُورِثُ التَّقَى وَمَنْ لَمْ يَزِدهُ العِلْمُ تَقْوَى لِرَبِهِ وَمَا الْعِلْمُ عِنْدَ العَالَمِينَ بِحَدُهِ وَمَا الْعِلْمُ عِنْدَ العَالَمِينَ بِحَدُهِ وَمِنْ أَعْظَمِ التَّقْوَى النَّصِيحة إِنَّها فلِلَهِ فَانْصَحْ بِالدُّعَاءِ لِدينهِ فلللهِ فَانْصَحْ بِالدُّعَاءِ لِدينهِ فكن تَالِياً آيَ الكِتَابِ مُدَاوِياً فَكُنْ تَالِياً آيَ الكِتَابِ مُدَاوِياً فَكُنْ تَالِياً آيَ الكِتَابِ مُدَاوِياً فَمَنْهُ يَنَابِيعُ العُلُومِ تَفَجَّرَتُ هُدَى وَشِفَاء لِلْقُلُوبِ وَرَحْمةً هُدًى وَشِفَاء لِلْقُلُوبِ وَرَحْمةً

به يُرتَقَى في المجدِ أَعْلَى سَمَائِهِ فَلَمَ يُوتِهِ إِلاَّ لأَجْلِ شَقَائِهِ سِوَى خَشْيَةِ البَارِي وَحُسْنَ لِقَائهِ مِنَ الدِّينِ أَضْحَتْ مِثْلَ أُسُّ بِنَائِهِ وَطَاعَتِهِ مَع خَوْفِهِ وَرَجَائِهِ وَطَاعَتِهِ مَع خَوْفِهِ وَرَجَائِهِ بِهَا كُلَّ دَاءٍ فَهْيَ أَرْجَى دَوَائِهِ وَمَا فَاضَ مِنْ عِلْمٍ فَمِنْ عَذْبِ مَائِهِ وَمَا فَاضَ مِنْ عِلْمٍ فَمِنْ عَذْبِ مَائِهِ مِنَ اللَّهِ يُشْفَى ذَوِ العَمَى بِشِفَائِهِ مِنَ اللَّهِ يُشْفَى ذَوِ العَمَى بِشِفَائِهِ مِنَ اللَّهِ يُشْفَى ذَوِ العَمَى بِشِفَائِهِ

# • يقول ابن هاني الأندلسي يمدح جعفر بن علي:

يا ربّ كل كتيبة شهباء يا ليْثَ كلّ عرينة يا بدرَ كلّ يا تارِكَ الجبّارِ يَعْشُرُ نَحرُهُ

وماآب كل قصيدة غراء دُجُنّة يا شمس كل ضحاء فى قِصْدة اليَزنيّة السمراء(١)

<sup>(</sup>١) القصدة: الكسرة من الرمح إذا انكسر، اليزنية: الرماح المنسوبة إلى ذي يزن.

ذو الضربة النجلاء إثر الطعنة فالنظرة الخزراء تحت اللامة

السلكاء والمخلوجة الخرقاء<sup>(۱)</sup> البيضاء تحت الراية الحمراء<sup>(۲)</sup>

يقول بهاء الدين زهير في طلب الدعاء من الأحبة عند الرحيل:

أخبابَنَا أَزِفَ الرّحيلُ الحبابَنَا هَلْ بَعْدَ هذا الحبابَنَا هَلْ بَعْدَ هذا إنّسي لأعرفُ مِنْ مُنكُم مُ مذ كنتُ فيكم لم يَخِبْ مَذ كنتُ فيكم لم يَخِبْ وَلَنتني لا تَصتَقِلْ بي المَطيُ لا تَستَقِلْ بي المَطيُ وإذا ذكرتُكم غَنيتُ وإذا ذكرتُكم غَنيتُ عندي لكم ذاكَ الوفاءُ عندي لكم أبداً سلامي

فَ زَوِّدُون ا بالدُّعاءِ السيَسومِ يَسومُ لللَّهَاءِ السيَسومِ يَسومُ لللَّهَاءِ يا سادتي حُسسنَ الوفاءِ أملي وَلم يَخبُ رَجائي بالفَضلِ مَنشورُ اللّواءِ بالفَضلِ مَنشورُ اللّواءِ لِما حَمَلْنَ من النّفناءِ بسناكَ عسن زادٍ ومَساءِ المُستَمِر على الولاءِ في الصباح وفي المساءِ في المساءِ

يقول العباس بن الأحنف في قسمة الهوى بينه وبين محبوبته:

إنّ السهوَى لَوْ كَان يَسْفُدُ لُكُ لَلَّهُ السَّلَّهُ وَجَمَعْتُهُ لَلَّهُ وَجَمَعْتُهُ فَعَدَّهُ فَعَدَّهُ وَجَمَعْتُهُ وَجَمَعْتُهُ فَعَدَّهُ وَجَمَعْتُهُ وَجَمَعْتُهُ فَعَدَى وَبَيْنَ وَبَيْنَ فَعَيْنِي وَبَيْنَ فَعَيْنِي وَبَيْنَ فَعَيْنِي وَبَيْنَ وَبَيْنَ فَعَيْنِي وَبَيْنَ مَا عِشْنَا عَلَى حَدِيثِي إِذَا مِنْنَا جَمِيْعاً

فيه حُخمِي أَوْ قَضَائِي مِنْ كُلِّ أَرْضِ أَوْ سَمَاءِ حَبِيبٍ نَفْسِي بالسَّوَاءِ مَحْضِ المودّةِ والصَّفَاءِ والأمُصورُ إلى فَانَاءِ

<sup>(</sup>١) النجلاء: الواسعة، السلكاء: المستقيمة، المخلوجة: التي في جانب من جانبي المطعون، الخرقاء: الواسعة المنفرجة.

<sup>(</sup>٢) الخزراء: الضيقة، اللامة: الدرع.

مَاْتَ اللهَوَى مِنْ بَعْدِنَا أَوْ عَاشَ فِي أَهْلِ اللوَفَاءِ

عيقول أبو نواس في امرأة مستحمة:

نَضَتْ عَنْهَا القَمِيصَ لِصَبُ مَاءِ وَقَابَلَتِ الهَوَاءَ وَقَدْ تَعرَّت وَمَدَّتْ رَاحةً كَالْمَاءِ مِنْهَا فَلَمَّا أَنْ قَضَتْ وَطَراً وهمَّتْ رَأَتْ شَخْصَ الرَقِيبِ عَلَى التَّدَانِي فَغَاْبَ الصُبحُ منها تَحْتَ لَيْلٍ فَعَاْبَ الصُبحُ منها تَحْتَ لَيْلٍ فَسُبحانَ الإلَه، وَقَدْ بَرَاها

# يقول أبو القاسم الشابي:

سَأَعِيشُ رَغْمَ الدَّاءِ وَالأَعْدَاءِ وَالْأَعْدَاءِ وَأَسِيرُ في دُنْيَا الْمَشَاعِرِ حَالِماً أَصْغَى لِمُوسِيقَى الحَيَاةِ وَوَحْيِهَا لا يُطْفِى اللَّهِبَ المُؤجَّجَ في دَمِي لا يُطْفِى الشَّكُوى الذَّلِيلةَ والْبُكَا لا أَعْرِفُ الشَّكُوى الذَّلِيلةَ والْبُكَا النُّورُ فِي قَلْبِي وَبَيْنَ جَوَانِحِي

فَورَّدَ وَجُهُهَا فُرطُ الحَيَاءِ يِسمُ عُتَدلٍ أَرَقٌ مِسنَ الهَواءِ إلى مَاءِ مُعَدِّ في إِنَاءِ عَلَى عَجَلٍ إلى أَخَذِ الرَّداءِ عَلَى عَجَلٍ إلى أَخَذِ الرَّداءِ فَأَسْبَلَتِ الظَّلامَ عَلَى الضِيَاءِ وَظَلَّ المَاءُ يَنْقُطُر فَوْقَ مَاءِ كَأَخْسَنِ مَا يَكُونُ مِنَ النِّسَاءِ

كالصَفْرِ فَوْقَ القِمَةِ الشَمَّاءِ غَرِداً وتِلْكَ سَعَادَهُ الشَّعَراءِ فَرُوتَ الْكَوْنِ في إنْشَاءِ وأُذِيبُ رُوحَ الْكَوْنِ في إنْشَاءِ مَوْجُ الأَسَى وَعَواصِفُ الإِزْرَاءِ وَضَرَاعَةَ الأَطْفَالِ والضُعَفَاءِ فَعَلامَ أَخْشَى السَّيْرَ فِي الظَلْمَاءِ فَعَلامَ أَخْشَى السَّيْرَ فِي الظَلْمَاءِ

## يقول محمد مصطفى حمام في دعاء الله:

دَعَوْتُ الكريمَ سَمِيعَ الدُّعاءِ

يقول أحمد شوقي:

رُتَبُ الشَّجَاعَةِ في الرِّجَالِ جَلائِلُ

وَنَادَيْتُ رَبِي مُجِيبَ النِّداءِ

وَأَجَلُهُ نَ شَجَاعَةُ الآرَاءِ

# يقول الإمام علي رضي الله عنه في التحذير من الدنيا:

تحرِّزْ من الدنيا فإنَّ فِنَاءَها مَحَلُ فَنَاء لا محلُ بقاءِ فَصَفُوتُها مَمْزوجَةٌ بكُدُورَةٍ وَرَاحَتُها مَقْرُونةٌ بِعَنَاء

. . . . . .

## یقول ابن المعتز:

هَجَمَ الشَّتَاءُ وَنَحْنُ بِالْبَيْدَاءِ فَاشْرَبُ عَلَى زَهْرِ الرِّياضِ يشُوبُه من قَهوةِ تُنْسِي الهمومَ وتبعث تُخْفَى الزُجَاجَةُ لونَها وكأنها

• ويقول أيضاً:

والنجمُ في الليل البهيم تخاله والصبحُ مِنْ تَحْتِ الظّلام كَأَنّه

والـقَطرُ بلل الأرضَ بالأنواءِ زَهرُ الخدودِ وزَهرةُ الصهباءِ الشّوقَ الذي قد ضلّ في الأحشاءِ في الكفّ قائمةٌ بغَيرِ إناءِ

عيناً تخالِسُ غفلة الرقباءِ شَـوْدَاءِ

أنَّ هَذَا الحُسْنِ مِنْ طِينٍ وَمَاءِ

يقول إسماعيل صبري في حسن محبوبته:

أنْتِ رُوحَانتِةً لا تلَّعي

يقول الشاعر:

أَلْقَاهُ في اليَمُ مَكْتُوفاً وقَالَ لَهُ إِيَّاكَ إِيَّاكَ أَنْ تَبْتَلَّ بِالْمَاءِ

يقول المتنبي في مدح سيف الدولة:

عَذْلُ العواذلِ حَوْلَ قلبي التّائِهِ يَشْكُو البَمَلامَ إلى اللّوائِمِ حَرَّهُ وَبِمُهْجَتي يا عَاذِلي المَلِك الذي إنْ كانَ قَدْ مَلَكَ القُلُوبَ فإنّهُ

وَهَوَى الأحِبّةِ مِنْهُ في سَوْدائِهِ وَيَصُدّ حينَ يَلُمْنَ عَنْ بُرَحائِهِ أسخَطتُ أعذَلَ مِنكَ في إرْضائِهِ مَلَكَ الزّمانَ بأرْضِهِ وسَمَائِهِ

الشمسُ من حُسّادِهِ والنّضرُ من أينَ الشّلائة من ثلاثِ خِلاله مَضَتِ الدُّهُورُ وَمَا أَتَينَ بِمِثْلهِ

قُرَنَانِهِ والسّيفُ مِنْ أسمَانِهِ

• يقول الشاعر في غدر الزمان:

شِيمُ الزَّمَانِ الغَدْرِ وَهُوَ أَبُو الوَرَى

ويقول الشاعر في الشكوى:

شَكَوْتُ وَمَا الشَّكُوَى لِمِثْلِي عَادَةً

يقول الشاعر في العتاب:

عِــتَــابُ أَهْــل الــودِ والــصَــفَــا

يقول عدي بن الرقاع:

وَإِذَا نَسْظُرْتَ إِلَى أَمِيسِرِي زَادَنِسِي والقوم أشباة وَبَيْنَ حُلُومِهِمْ بَلْ مَا رَأَيْتُ جِبَالَ أَرْض تَسْتَوي وَالْسَبَرْقُ مِسْنُهُ وَابِسِلٌ مُسَتَسَابِعٌ

مِنْ حُسنه وَإِبَائِهِ ومَضَائِهِ ولقد أتَى فَعَجِزْنَ عَنْ نُظرَائِهِ

فَمَتى الوَفَاءُ يُرَامُ مِنْ أَبْنَائِهِ

وَلَكِن تَفِيضُ النَّفسُ عِنْدَ امْتِلاَئِها

يَــذْعُــو إلــى اسْــتِــدَامَــةِ الإخــاءِ

ظناً به نَظري إلى الأمراء بَوْنٌ كَذَاكَ تَفَاضُلُ الأَشْيَاءِ فَما غَشِيْتُ ولا نُجُوم سَمَاء جَـوْدٌ وآخـرُ لاَ يَـجُـودُ بِـمَـاءِ

يقول عدي بن الرعلاء في ميت الأحياء:

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ إِنَّما المينتُ مَيْتُ الأَحْيَاءِ إنَّما المينتُ مَنْ يَعِيَشُ كَنِيباً

كاسفا باله قبيل الرجاء

يقول الشاعر في أجر المحب:

إِنَّ السُمِحِبُّ إِذَا تَسوَفَّى صَابِراً كَانَتْ مَنَازِلُهُ مَعَ الشُّهَدَاءِ

يقول الشاعر في فضل الله:

وَلِلَّهِ نَعْمَاءُ عَلَيْنَا عَظِيمَةُ وَلِلَّهِ إِحْسَانٌ وَفَضْلُ عَطَاءِ

يقول الشاعر في نتيجة الصبابة:

وَلَئِنْ كَأْنَتْ الصَبَابَةُ نُعْمَى رُبَّ نَعْمَاءَ وَهِيَ عَيْنُ البَلاَءِ

يقول الشاعر في نهاية الحب:

فَدَع الهَوَى أَوْ مُتْ بِدَائِكَ إِنَّ مِنْ شَأْنِ المُسَيَّم أَنْ يَمُوتَ بِدَائِهِ

ويقول الشاعر:

فَرُبُّ أَخ خَلِيقِ بِالتَّفَالِي ﴿ وَمُغْتَرِبٍ جَدِيرٍ بِالصَفَاءِ

• ويقول الشاعر في عدم الركون إلى النساء:

فَلاَ تَوْكَن لأَنْشَى طُولَ عُمْرِ وَلَوْ نَزَلَتْ إِلَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ

# فصل الهمزة الساكنة

يقول أبو فراس الحمداني في الغزل:

كَأَنَ قَصْيِباً لَهُ الْشِنَاء فَــــزَادَهُ رَبُّـــهُ غِــــدَارَاً كَـذَلك الـلّـهُ كُـلً وَقْبِ يَنِيدُ فِي الخَلْقِ مَا يَشَاءُ

ويقول أيضاً:

صَاحِبُ لَـمًا أَسَاء 

وَكِانَ سَدْراً لَهُ ضَيَاءُ تَـمَّ بِهِ الْـحُـسُنُ وَالْبَهَاءُ

أتُسبَع السدَلْس السرشاء سِوَى الصبير شِفَاء

أَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى مَا سَرٌّ مِكْ أَمْسِرِي وَسَاءُ

يقول إبراهيم ناجي في القضاء:

يَا حَبِيبِي كُلُّ شَيْءٍ بِقَضَاءُ مَا بِأَيْدِينَا خُلِقْنَا تُعَسَاءُ رُبَّ مَا تَخِمَ عُنَا أَقْدَارُنا ذَاتَ يَوْمٍ بَعْدَمَا عَزَّ اللَّقَاءُ وَبَا خُرَبَاءُ فَا أَنْ كَرَ خِلِّ خِلِّهُ وَتَلاَقَيْنَا لِقَاءَ الغُربَاءُ وَمَضَى كُلُّ إلى غَايَتِهِ لاَ تَقُلْ شِئْنَا فَإِنَّ الْحَظِّ شَاءُ وَمَضَى كُلُّ إلى غَايَتِهِ لاَ تَقُلْ شِئْنَا فَإِنَّ الْحَظِّ شَاءُ وَمَضَى كُلُّ إلى غَايَتِهِ لاَ تَقُلْ شِئْنَا فَإِنَّ الْحَظِّ شَاءُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ

• يقول الشاعر في عدم الوثوق بالناس:

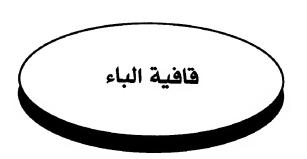

# فصل الباء المضمومة

● قالت إعرابية وقد أخذت جرو ذئب صغير وربته حتى إذا ما بلغ مبلغ الذئاب أكل أغنامها فقالت:

عَقَرْتَ شُويْهَتِي وَفَجَعْتَ قَلْبِي غَذَيْتَ بِدَرِّهَا وَنَشَأْتَ فِينَا إِذَا كَأْنَ الطِبَاعُ طِبَاعُ سُوءٍ

وَأَنْتَ لِئَدْيِهَا وَلَدُ رُبِيبُ وَأَنْتَ لِئَدْيِهِا وَلَدُ رُبِيبُ فَ فَدَمُ نُ أَنْسَاكُ ذِيبُ فَدَمُ نُ أَنْسَاكُ ذِيبُ فَلاَ أَدَبُ يُسْفِسِدُ وَلاَ أَدِيبُ

## يقول أبو الحسن البصروي في القناعة:

تَرَى الدُنْيا وَزِينَتَها فتَصْبُو فُضُولُ العَيْشِ أَكْثَرُهُ هُمُومٌ فَسلاَ يَغُرُدُكَ ذُخْرُفُ مَا تَراهُ إِذَا مَا بُلْغَةٌ جَاءَتْكَ عَفْواً إِذَا حَصَلَ القَلِيلُ وَفِيهِ سِلْمُ

وَمَا يَخْلُو مِنَ الشَّهَواتِ قَلْبُ وَأَكْثَرُ مَا يَضُرُّكَ مَا تُحِبُ وَعَيْشٌ لَيُّنُ الأَعْطَافِ رَطْبُ فَخُذْهَا فَالْغِنَى مَرْعَى وَشِرْبُ فَخُذْهَا فَالْغِنَى مَرْعَى وَشِرْبُ فَلاَ تَردِ الكَشِيرَ وَفِيْه حَرْبُ يقول أبو فراس الحمداني في قصيدته (أما لجميل) وهي من غرر قصائده:

أَمَا لِحَمِيل عِنْدَكُنَّ ثَوَابُ وَلاَ لِـمُـسِىءِ عِـنْـدَكُـنَّ مَـتَـابُ لَقَدْ ظُلَّ مَنْ تَحْوي هَوَاهُ خَرِيدَةً وَقَدْ ذَلَّ مَنْ تَقْضِى عَليهِ كِعَابُ ولكنَّني والحَمْدُ لله حَازم أعِسز إِذَا ذَلَّتْ لَهُسنَّ رِقَابُ وَلاَ تَمْلِكُ الحَسْنَاءُ قَلْبِي كُلَّهُ وإذْ شَمَلتْهَا دِقَّةً وَشَبَابُ وأُجْرِيَ فَلاَ أُعْطِيَ الْهَوَى فَضْل مِقْوَدِي وَأَهْفُو وَلا يَخْفَى عليَّ صَوَابُ إذا الخِلُّ لَمْ يَهْجُرُكَ إلا مَلالةً فليس لَهُ إلا الفِراقُ عِسَابُ إذا لم أجد من خُلّة ما أريدُهُ فعندي لأخرى عزمة وركاب بمَنْ يَثِقُ الإنسانُ فيما ينوبه ومن أين للحر الكريم صحابُ وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذِئاباً على أجسادهن ثياب تغابيتُ عن قومي فظنّوا غباوَتي بمفرق أغبانا حصى وتراب ورُبَّ كىلام مىزَّ فىوقَ مَسامِىعِى كما طنَّ في لُوح الهجير ذُبابُ إلى الله أشكو أننا بمنازل تَحَكُّمُ في آسادهنَّ كِلابُ ستذكر أيامي نُميْرٌ وعامرٌ وكَعْبُ على عِلاتها وكِلابُ أمِن بعدِ بذلِ النفس فيما أريدُهُ أثبابُ بمُرِّ العَتْب حينَ أثبابُ فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غيضاب

يقول المغيرة بن حَبْناء:
 أُخُوكَ الَّذي لا يَنْقُضُ الدَّهْرَ عَهْدُهُ وَلاَ عِنْدَ صَرْفِ الدَّهْرِ يَزْوَرُ جَانِبُهُ
 وَلَيْسَ الّذي يلْقَاكَ بِالبِشْرِ والرُّضَى وَإِنْ غِبْتَ عَنْهُ لَسَّعَتْكَ عَقَارِبُهُ

وبيني وبين العالمين خراب

وليت الذي بيني وبينك عامِرً

• يقول صالح بن عبدالقدوس في التحذير من مصاحبة اللثيم:

وَاحْذَرْ مُصَاحَبَةَ اللَّئِيمِ فَإِنَّهُ يُعْدِي كَمَا يُعْدِي الصَّحِيحَ الأَجْرَبُ

## يقول الشاعر في غرور الدنيا:

وَمَنْ يَذُقِ الدُّنْيَا فَإِني طَعِمْتُها فَلَني طَعِمْتُها فَلَا مُسرُوراً وَبَاطِلاً وَمَا هِيَ إِلاَّ جُنِفَةً مُسْتَحِيلَةً فَإِنْ تَجْتَنِبْهَا كُنْتَ سَلْماً لأَهْلِهَا فَدَعْ عَنْكَ فَضْلاَتِ الأُمُورِ فَإِنَّها

وَسِيقَ إِلَيْنَا عَذْبُهَا وَعَذَابُهَا كَمَا لاحَ فِي ظَهْرِ الفَلاَةِ سَرَابُها عَلَيْهَا كِلاَبٌ هِمْهُنَّ اجْتِذَابُها وَإِنْ تَجْتَذِبْهَا نَأْزَعَتْكُ كِلاَبُها حَرَامٌ عَلَى نَفْس التَّقِي ارْتِكَابُها حَرَامٌ عَلَى نَفْس التَّقِي ارْتِكَابُها

## • يقول ابن الهائم الشاعر في الحكمة:

إِذَا سَبَّ عِرْضِي نَاقِصُ العَقْلِ جَاهِلٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّيْثَ لَيْسَ يَضِيرُهُ

فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ السُّكُوتُ جَوَابُ إِذَا نَبَحَتْ يَوْماً عَلَيْهِ كِلاَبُ

## • يقول صالح بن عبدالقدوس في ذم الدنيا:

دَعْ هَـذِهِ الـدُنْـيَا عَـدَاكَ زَمَـانُـهُ ذَهَبَ الشَّبَابُ فَمَا لَهُ مِنْ عَوْدَةٍ وَعُرُورُ دُنْيَاكَ الَّتِي تَسْعَى لَهَا تَبّاً لِـدَارِ لاَ يَـدُومُ نَعِيهُهَا فَعَلَيْكَ تَقْوَى اللَّهِ فَالْزَمْهَا تَفُزْ واعمَلْ بِطَاعَتِهِ تَنَلْ فيه الرِّضَا واقْنَعْ فَفِي بَعْضِ القَنَاعَةِ رَأْحَةٌ

وَازْهَدْ فَعُمْرُكَ مَرَّ مِنْهُ الأَطْيَبُ وَأَتَى المَشِيبُ فَأَيْنَ مِنْهُ المَهْرَبُ ذَارٌ حَقِيقَتُها مَتَاعٌ يَنْهَبُ وَمَشِيدُهَا عَمَّا قَلِيلٌ يَخْرَبُ إِنَّ التَّقِيَ هُوَ البَهِيُّ الأَهْيَبُ إِنَّ المُطِيعَ لَهُ لَدَيْهِ مُقَرَّبُ وَالْيَأْسُ عمّا فَاتَ فَهُوَ المَطْلَبُ

• يقول الشاعر فيمن يكرم الغرباء ويبخل على الأقارب:

مِنَ النَّاسِ مَنْ يَغْشَى الأَبَاعِدَ نَفْعُهُ وَيَشْقَى بِه حَتَّى المَمَاتِ أَقَارِبُه

يقول نصيب بن رباح في المدح:

فَعَاجُوا فَأَثْنُوا بِالذي أَنْتَ أَهْلُهُ وَلَوْ سَكَتُوا أَثْنَتْ عَلَيْكَ الحَقَائِبُ

## يقول أبو فراس الحمداني:

وَرُبُّ كَلاَمٍ مَرَّ فَوْقَ مَسَامِعي كَمَا طَنَّ في لَوْحِ الهَجِيرِ ذُبابُ(١)

• يقول أبو حاتم في الفرج بعد الشدة:

إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى اليأسِ القُلُوبُ وَأَوْطَنَتِ المَكَارِهُ وَاطْمَأَنَّتُ وَلَا مُكَارِهُ وَاطْمَأَنَّتُ وَلَمْ تَرَ لانْكِشَافِ الضُّرِ وَجُها أَتَاكَ عَلى قُنُوطٍ مِنْكَ غَوْثُ وَكُلُ الحَادِثَاتِ وَإِنْ تَنَاهَتْ

وَضَاقَ بِمَا بِه الصَّدْرُ الرَّحِيبُ وَأَرْسَتْ في مَكَامِنهَا الخُطُوبُ وَلاَ أَغْنَى بِحِيلِتِهِ الأَدِيبُ يَمُنُ بِهِ القَرِيبُ المُسْتَجِيبُ فَمَ قُرُونُ بِهَا فَرَجٌ قَريبُ

يقول أبو نواس في الخشية من مراقبة الله:

خَلَوْتُ، وَلَكِنْ قُلْ عَلَيْ رَقيبُ وَلاَ أَنَّ مَا يَخْفَى عَلَيْكَ يَغِيبُ ذُنُوبٌ عَلَى آثارهِنَ ذُنُوبُ إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْماً لاَ تَقُلُ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الله يَغْفَلُ سَاعَةً لَهَوْنَا بِعُمْرٍ طَالَ حَتَّى تَرَادَفَتْ

• يقول عمرو الوراق في شدة الوجد:

فَلَوْ كَانَ لِي قَلْبَانِ عِشْتُ بِوَاحِدٍ وَخَلَّفْتُ قَلْباً في هَوَاكِ يُعَذَّبُ

يقول الشاعر في عدم الإحسان:

تُعَاقِبُ مَنْ أَسَاءَ القَوْلَ فِيهِمْ وَمَنْ يُحْسِنْ فَلَيْسَ لَهُ ثَوَابُ

● يقول منصور بن محمد الهروي في ترك جدال الجاهل:

إِذَا كُنْتَ ذَا عِلْمٍ وَمَارَاكَ جَاهِلٌ فَأَعْرِضْ فَفِي تَرْكِ الجَوَابِ جَوَابُ

<sup>(</sup>١) هذا البيت أثبتناه منفرداً لجمال معناه وأثبتناه مع إخوانه من قبل لتعم الفائدة والنفع.

وَإِنْ لَمْ تُصِبْ فِي القَوْلِ فَاسْكُتْ فَإِنَّمَا ﴿ سُكُوتُكَ عَنْ غَيْرِ الصَّوَابِ صَوَأْبُ

• يقول الشاعر في عواقب الأمور:

فَلاَ يَحْزُنَنْكَ الشَّرُ قَبْلَ وَقُوعِهِ ولا يُفْرِحَنْكَ الخَيْرُ وَالْخَيْرُ غَائِبُ فَلاَ يَحْزُنَنْكَ الخَيْرُ وَالْخَيْرُ غَائِبُ فَلاَ يَحْزُنَنْكَ الضَيْرُ وَالْخَيْرُ غَائِبُ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي وَإِنْ كُنْتَ حَازِماً إِلَى أَيْ أَمْرٍ مَا تَـؤُولُ الْعَـوَاقِبُ

يقول حاتم الطائي في وجه الكريم:

أُضَاحِكُ ضَيْفِي قَبْلُ إِنْزَالِ رَحْلِهِ وَيَخْصَبُ عِنْدِي وَالْمَحَلُ جَدِيْبُ وَمَا الْخَصْبُ لِلأَضْيَافِ أَنْ يَكْثَرَ القِرَى وَلَكَنَّما وَجُهُ الْكَرِيمِ خَصِيبُ

يقول الشاعر في أفعال الليالي بالإنسان:

يَا للَّيالي قَدْ فَعَلْنَ بِلمَّتي عجباً وَمِنْ أَفْعَالِهَا يُتَعَجَّبُ كَتَبَتْ بِأَبْيَضَ في سَوَادٍ وَإِنَّما عَهْدِي بِأَسْوَدَ في بياضٍ يُكْتَبُ

يقول أبو تمام في عجائب الدنيا:

عَلَى أَنَّهَا الْأَيَّامُ قَدْ صِرْنَ كُلُّها عَجَائِبَ جَتَّى لَيْسَ فِيهَا عَجَائِبُ

• يقول أبو العيص بن حِزَام في الصاحب المخلص:

وَكَمْ مِنْ صَاحِبٍ قَدْ نَاءَ عَنْي فَلَمْ أُبْدِ الَّذِي تَحْنُو صُلُوعي مَخَافَة أَنْ يَرَانِي مُسْتَكِيناً فَيَشْمَتُ كَاشِعٌ وَيَظُن أَنِي فَيَشْمَتُ كَاشِعٌ وَيَظُن أَنِي فَبَعْدَكَ مَدَّتِ الأَعْدَاءُ طَرْفاً وَأَنْكُرْتُ الرَّمَانَ وكُلُ أَهْلِي

رُمِيتُ بِفَقْدِهِ وَهُوَ الْحَبِيبُ عَلَيْهِ وَإِنْنِي لأَنَا الْكَئِيبُ عَـدُوًّ أَوْ يُسساءُ بِـهِ قَـرِيبُ جَـدُوعٌ عِـنْدَ نَـائِبةِ تَـنُـوبُ اللَّي وَرَابَنِي دَهْرٌ مُريبُ وَهَـزِتْنِي لِغَيْبَتِكَ الْكَلِيبُ وَإِنْ وَغِرَتْ مِنَ الغَيْظِ القُلُوبُ بَدَتْ فِيهِ النُجُومُ فَمَا تَغِيبُ كأتي للنُجومِ به رقِيبُ إلَيْكَ فَسَوْفَ تَجْلِبهُ الجُلُوبُ وَكُنْتَ تُقَطِّعُ الأَنْظَارَ دُوني فَلَمْ أَرَ مِثْلَ يَوْمِكَ كَانَ يَوْماً وَلَسِيلٍ مَا أَنَامُ بِه طَوِيلً وَمَا يَكُ جائِياً لا بُدً مِنْهُ

# يقول صالح بن عبدالقدوس في المودة الحقيقية:

وَلَيْسَ أَخِي مَنْ وَدَّني وَهُوَ حَاضِرٌ وَلَكِنْ أَخِي مَنْ وَدَّني وَهُوَ غَائِبُ • وَلَكِنْ أَخِي مَنْ وَدَّني وَهُوَ غَائِبُ • يقول الشاعر في تقلب الأهل بعد الفقر:

وَكَانَ بَنُو عَمِّي يَقُولُونَ مَرْحَبَا ﴿ فَلَمَّا رَأُونِي مُعْدِمًا مَاتَ مَرْحَبُ

يقول الشاعر في ضرر الفاسد للصحيح:

وَمَا يَنْفَعُ الْجَرْبَاءَ قُرْبُ صَحِيحَةٍ إِلَيْهَا ولكنّ الصَحِيحَةَ تَجْرَبُ

يقول الإمام الشافعي في تقلب الأحوال:

تَمُوتُ الأَسْدُ في الغَابَاتِ جُوعاً وَلَحْمُ الْضَأْنِ تَأْكُلُهُ الجِلاَبُ وَعَبْدٌ قَدْ يَنَامُ عَلَى حَرِيرٍ وَذُو نَسَبٍ مَفَارِشُهُ التُرَابُ

• يقول المتنبي في الفطنة:

وَفي النَّفْسِ حَاجَاتٌ وَفِيكَ فَطَانَةٌ سُكُوتي بَيَانٌ عِنْدَهَا وَخِطَابُ

ويقول المتنبي أيضاً في كتمان السر:

وللسِّرُ مِنْي مَوْضِعُ لاَ يَنَالُهُ صَدِيقٌ وَلاَ يُفْضِي إِلَيْهِ شَرَابُ

#### يقول الشريف الرضي<sup>(۱)</sup>:

لِغَيْرِ العُلَى مِنِي القِلَى والْتَجَنَّبُ إِذَا اللّهُ لَمْ يَعْدُرُكَ فِيمَا ترُومُهُ فَحَسْبِي أَنِي من الأَعَادِي مُبَغَّضٌ وَلِلْجِهْلِ مِثْلُها وَلِلْجَهْلِ مِثْلُها يَصُولُ عليَّ الجَاهِلُونَ وَأَعْتَلِي يَصُولُ عليَّ الجَاهِلُونَ وَأَعْتَلِي يَصُولُ عليَّ الجَاهِلُونَ وَأَعْتَلِي يَصُولُ عليَّ الجَاهِلُونَ وَأَعْتَلِي يَرُونَ احْتِمَالِي غُصّةً ويزيدُهُمْ وَقُورٌ فلا الألْحَانُ تَأْسِرُ عَزْمَتي وَلاَ أَعْرِفُ الْفَحْشَاءَ إِلاَّ بِوَصْفِهَا وَلاَ أَعْرِفُ الْفَحْشَاءَ إِلاَّ بِوَصْفِهَا عَرائبُ آدابِ حباني بحفظها غَرائبُ آدابِ حباني بخفظها

ولَوْلاَ العُلَى مَا كُنْتُ في الحُبُ أَرْغَبُ فحا السّاسُ إلا عَاذِلُ أَوْ مُونَّبُ وأنّي إلى غُر الْمَعَالي مُحبَّبُ ولكِنَ أَوْقَاتي إلى الحِلْمِ أَقْربُ ويُعْجِمُ في القَائِلُونَ وأُعْرِبُ لَوَاعجَ ضَغْنِ أَنْني لَسْتُ أَغْضَبُ ولاَ تَمْكُوُ الصّهبَاءُ بي حِينَ أَشْرَبُ ولا أَنْطِقُ العَوْرَاءَ والقلبُ مُغْضَبُ زماني وَصْرُفُ الدَّهْرِ نِعْمَ المُؤدِّبُ

#### • يقول علقمة الفحل في أخلاق النساء:

فَإِنْ تَسْأَلُونِي بِالنِّسَاءِ فَإِنَّنِي يُودُنَ ثَرَاءَ المَالِ حَيْثُ عَلِمْنَهُ إِذَا شَابَ رَأْسُ المَرْءِ أَوْ قَلَ مَالُهُ

بَصِيرٌ بِأَدْوَاءِ النِّساءِ طَبِيبُ وَشَرْخُ الشَّبَابِ عِنْدَهُنَّ عَجِيبُ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ وُدْهِنَّ نَصِيبُ

#### • يقول أبو فراس الحمداني في الترحال:

إِذَا لَمْ أَجِدْ فِي بَلْدَةٍ مَا أُرِيدُهُ فَعِنْدِي لأُخْرَى عَزْمَةٌ وَرِكَابُ(٢)

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الفصيدة في ديوان الشريف الرضى الجزء الاون ص١٠٧ طبعه دار صادر بيروت، كما أن نفس هذه القصيدة وردت مع اختلاف في بعض الكلمات والأبيات في ديوان عنترة بن شداد ص٢٦ طبعة دار الكتاب العربي. والظاهر أن الشريف الرضى تأثر بقصيدة عنترة ونقل منها الكثير من الأبيات.

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا البيت مع إخوانه وها نبحن نذكره منفرداً لتعم الفائدة.

#### ويقول حسان بن ثابت هاجياً:

أَبُ وكَ أَبُ وكَ وَأَنْتَ ابْنَهُ فَيِئْسَ البُنَّيُ وَبِئْسَ الأَبُ

• يقول ابن الحجاج في عزة النفس:

وَلَيْسَ اللَّيْثُ مِنْ جُوعٍ بِغَادٍ إلى جِيَفٍ تُحِيطُ بِهَا كِلاَّبُ

#### • يقول صالح بن عبدالقدوس ناصحاً:

صَرَمَتْ حِبَالَكَ بَعْدَ وَصْلِكَ زَيْنَبُ وَكَذَاكَ وَصْلُ الْخَانِيَاتِ فَإِنَّهُ وَكَذَاكَ وَصَلُ الْخَانِيَاتِ فَإِنَّهُ فَلَمَ الصَّبَا فَلَقَدْ عَدَاك زمانُهُ فَلَمَ الشَّبَابُ فَمَا لَهُ مِنْ عَوْدَةٍ ذَهَبَ الشَّبَابُ فَمَا لَهُ مِنْ عَوْدَةٍ وَعْ عَنْكَ مَا فَاتَ في زَمنِ الصَّبَا وَاحْشَ مُنَاقَشَةَ الحِسَابِ فَإِنَّهُ وَاحْشَ مُنَاقَشَةَ الحِسَابِ فَإِنَّهُ وَالنَّهَارُ كِلاَهُمَا وَالنَّهَارُ كِلاَهُمَا لَمْ يَنْسِهِ المَلكَانِ حَينَ نسيتَهُ والرُّوحُ فِيكَ وَدِيعَةٌ أُوْدَعْتُها وَخُرُورُ دُنْيَاكَ التي تَسْعَى لَهَا وَجَمِيعُ مَا حَصَلتَهُ وَجَمَعْتَهُ وَجَمَعْتَهُ

وَالسَدُهُ وَ فِيهِ تَصَرُمٌ وَتَقَلَبُ الله بِسِلْقعة وبرق خُلَبُ واجهَدْ فَعُمْرُكَ مَرَ مِنْهُ الأَطْيَبُ وأتَى المَشِيبُ فَأَيْنَ مِنْهُ المَهْرَبُ وأذْكُرْ ذُنُوبَكَ وَابْكِهَا يَا مُذْنِبُ وأذْكُرْ ذُنُوبَكَ وَابْكِهَا يَا مُذْنِبُ لاَ بُدَّ يُحْصَى ما جَنيتُ ويُكتَبُ الْ بُدَّ يُحْصَى ما جَنيتُ ويُكتَبُ الْ بُدَّ يُحْصَى ما جَنيتُ ويُكتَبُ الْ بُدَّ يُحْصَى ما جَنيتُ ويُكتَبُ مَا خَنيتُ ويُكتَبُ مَا خَنيتُ ويُكتَبُ ويُكتَبُ ويُكتَبُ الْ بُدَّ يُحْصَى ما جَنيتُ ويُكتَبُ الْ بُدَّ يُحْصَى ما جَنيتُ ويُكتَبُ الْ بُدِّ يَعْمَى مِنْكَ وتُسلَبُ مَن وَيُكَ يُنْهَبُ حَقا يَقِيناً بَعْدَ مَوْتِكَ يُنْهَبُ

#### • يقول دعبل الخزاعي هاجياً المعتصم:

مُلُوكُ بَنِي العبَّاسِ في الكُتُبِ سَبْعَةٌ كَذَلِكَ أَهْلُ الْكَهْفِ في الكَهْفِ سَبْعَةٌ

وَلَمْ يَأْتِنَا عَنْ ثَامِنِ لَهُمْ كُتُبُ كِرَام إِذَا عُدُوا وَثَامِنْهُمْ كَلْبُ

# يقول سريج بن يوسف البغدادي في التوكل في طلب الرزق:

يَا طَأْلِبَ الرِّزْقِ في الآفَاقِ مُجْتَهِداً تَسْعَى لِرِزْقِ كَفَاكَ اللّهُ مُؤْنَتَهُ كَمْ مِنْ سَخِيْفِ ضَعِيفِ العَقْلِ نَعْرفُهُ وَمِنْ حَصِيْفِ لَهُ عَقْلٌ وَمَعْرِفَةٌ وَمِنْ حَصِيْفِ لَهُ عَقْلٌ وَمَعْرِفَةٌ فَاسْتَرِزِق اللّه مِمّا في خَزَائِنِهِ

أَبْقَيْتَ نَفْسَكَ حَتَّى شَفَّكَ التَّعَبُ أَقْصِرْ فرِزْقُكَ لاَ يَأْتِي بِهِ الطَّلَبُ لَا يَأْتِي بِهِ الطَّلَبُ لَهُ السَّوِلاَيَةُ وَالأَرْزَاقُ وَالْلَهَ مَا لَلْهَ نَشَبُ بَادِي الخَصَاصَةِ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ نَشَبُ فَاللّهُ يَرْزُقُ لاَ عَقْلٌ وَلاَ حَسَبُ فَاللّهُ يَرْزُقُ لاَ عَقْلٌ وَلاَ حَسَبُ

# يقول عمران بن محمد العمران في الحكمة:

خَلَصْتُ من الدُّنْيَا بِأَصْدَقِ عِبْرَةِ وَلَيْسَ سِوَى صُنْعِ الجَمِيلِ مُخَلداً إِخَالُ ادْكَارَ المَرْءِ من بَعْدِ مَوْتِهِ يَعِيشُ الفَتَى بِالذُكر من بَعْدِ حَتْفِهِ وَأَدْرَكْتُ أَنَّ الصَّحْبَ صِنْفَان: مُخْلِصٌ صَدِيقُكَ عِنْدَ الضَّيقِ إِنْ رُمْتَ حَاجَةً وَأَنَّ طِبَاعَ الناسِ صَعْبُ مِرَاسُهَا وَذَا وَالِغٌ في العَسْفِ ليس يَصُونُهُ وَذَا جَشِعٌ قَدْ عَاشَ في الفَقْرِ قَلْبُهُ وَذَا جَشِعٌ قَدْ عَاشَ في الفَقْرِ قَلْبُهُ أَلِاً إِنَّها الدنيا وتلك شجونها ألا إِنَّها الدنيا وتلك شجونها

قَلَيْسَ بِهَا يَضْفُو مَعَاشٌ ومَشْرَبُ وَلَيْسَ سِوَى الذِّكْرَى تَظَلُّ وتُخْصِبُ لَعَمْرُكَ لَهْوَ العُمْرُ أو هو أَزحَبُ قُرُوناً وللإِفْضَالِ والمَجْدِ يُنْسَبُ قُرُوناً وللإِفْضَالِ والمَجْدِ يُنْسَبُ قَلْيلٌ وثانِ أَسْوَدُ القلب عَقْرَبُ أَغَاثَكَ والدُّنْيَا كُلُوحٌ عَصَبْصَبُ وأَنَّ اختيارَ المَرْءِ للصَّحْبِ أَضْعَبُ وأَنَّ اختيارَ المَرْءِ للصَّحْبِ أَضْعَبُ حَيَاءٌ ولا يَحْمِيهِ دينٌ ومَذْهَبُ يريد مزيداً فهو صَذيان مُجْدبُ يعيشُ بها عاتٍ زنيمٌ وطيبُ يعيشُ بها عاتٍ زنيمٌ وطيبُ

يقول أبو فراس الحمداني:

بِمَنْ يَثِقُ الإِنْسَانُ فيما يَنُوبُه

يقول المتنبي:

وَجُرِهُ جَرِهُ سُفَ هِاءُ قَوْمٍ

وَمِنْ أَيْنَ للحُرِّ الكريمِ صِحَابُ

فَحَلَّ بِغَيْرِ جَارِمِهِ العَذَابُ

## يقول الكميت في مدح بني هاشم:

طَرِبْتُ وَمَا شُوْقاً إلى البيض أَطْرَبْ ولم يُلْهِني دَارٌ وَلاَ رَسْمُ مَنْزلِ وَلَكُنْ إِلَى أَهْلَ الْفَضَائِلُ وَالنُّهَى بَني هَاشِم رَهْطُ النّبي فَإِنّني خَفَضْتُ لَهُمْ مِنْي الجَنَاحَ مَوَدَّةً وَمَا لِي إِلاَّ آلَ أَحْمَدَ شِيعَة بأَي كِتَاب أُمْ بِأَيِّةِ سُئِّةٍ

يقول المتنبي في الحكمة:

إذا نِلْتُ مِنْكَ الوُدِّ فالمَالُ هَيُنَّ

• ويقول أيضاً في الحكمة:

وَكَـــمْ ذَنْـــب مُـــوَلُـــدُهُ دَلاَلٌ

يقول ابن المعتز:

أَتَىاكَ الوَرْدُ مَحْبُوباً مَصُوناً كأذً بِوَجْهِهِ لهَا تَوَافَتُ بَسَياضٌ في جَوانِبِ احْدِرارٌ

يقول أبو صخر الهذلي في الغزل:

وَلَوْ تَلْتَقِي أَصْدَاؤُنا بَعْدَ مَوْتِنَا لَظَلَّ صَدَى صَوْتِي وَإِنْ كُنْتُ رِمَّةً

وَلاَ لَعِباً منِّي وَذُو الشِّيَب يَلْعَبُ وَلَمْ يَتَطَرَّبُني بَنَانُ مُخَضِّبُ وَخير بَني حَوَّاءَ وَالْخَيْرُ يُطْلَبُ بهم وَلَهُمْ أَرْضَى مِراداً وَأَغْضَبُ عَلَى كَنَفِ عِطْفَاهُ أَهْلٌ وَمَرْحَبُ

وَمَا لِي إِلاَّ مَذْهَبِ الحقُّ مَذْهَبُ

يُرَى حُبُّهُم عَاداً عَلَى وَيُحْسَبُ

وكلُّ اللَّذِي فَوْقَ السُّرابِ تُرَابُ

وَكَهُ بُسِعْدٍ مُسوَلُدُهُ اقْدِرَابُ

كَمَعْشُوقِ تَكَنَّفَهُ الصُدُودُ نجُومٌ في مَطَالِعِها سُعُودُ كَمَا احمرّتْ مِنَ الخَجَل الخُدُودُ

وَمِنْ دُونِ رَمْسَيْنَا مِنَ الأَرْضِ سَبْسَبُ لِصَوْتِ صَدَى لَيْلَى يَهَشُّ وَيَطْرَتُ

• يقول السِّرّي الرّفاء في البعد عن ديار الذل:

قَوُّضْ خِيَامَكَ عَنْ دَارٍ ظُلِمْتَ بِهَا وَجَانِبِ اللَّذَلَ إِنَّ اللَّلَ يُجْتَنَبُ وَرَانِبِ اللَّذَلَ الرَّطْبُ في أَوْطَانِهِ حَطَبُ وَارْحَلْ إِذَا كَانَتِ الأَوْطَانُ مَضيْعة فَالْمِنْدَلُ الرَّطْبُ في أَوْطَانِهِ حَطَبُ

• يقول عنترة بن شداد في الخداع بالمظهر:

إِنَّ الْأَفَاعِي وَإِنْ لاَنَتْ مَلاَمِسُهَا عِنْدَ التَّقَلُبِ في أَنْيَابِهَا العَطَبُ

• يقول صالح بن عبدالقدوس في كتم السر:

والسِّرُّ فَاكْتُمْهُ وَلاَ تَنْطِقْ بِهِ إِنَّ الزُّجاجَة كَسْرُها لا يُشْعَبُ

يقول بشارة الخوري:

وَالْصَوْتُ مَوْهِبةُ السَّمَاءِ فَطَائِرُ يَشْدُو عَلَى غُضْنِ وَآخَر يَنْعَبُ

يقول الشاعر:

إِنَّ الحِمَارَ مَعَ الحِمَارِ مَطِيّةً فَإِذَا خَلَوْتَ بِهِ فَبِئْسَ الصَاحِبُ

• يقول صالح بن عبدالقدوس في الصديق المخادع:

لاَ خَيْرَ في وِد امْرِىء مُتَمَلِقٍ حُلْوُ اللِّسَانِ وَقَلْبُهُ يَتَلَهَّبُ يُعَلَّهُ يُعَلَّهُ يُعَلَّبُ يُعْطِيَك مِنْ طَرَفِ اللَّسَانِ حَلاَوَةً وَيَرُوغُ مِنْكَ كَمَا يَرُوغُ الثَّعْلَبُ يَعْطِيك مِنْ طَرَفِ اللَّعَلْبُ يَعْطَبُ وَإِنْ وَإِذَا تَوَارَى عَنْكَ فَهُوَ العَقْرَبُ يَلْقَاكَ يَحْلِفُ أَنَّهُ بِكَ وَاثِقُ وَإِذَا تَوَارَى عَنْكَ فَهُوَ العَقْرَبُ

يقول أبو فراس الحمداني في الفراق:

إِذَا النِحِلُ لَمْ يَهْجُرُكَ إِلاَّ مَلاَلةً فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الْفَرَاقَ عِتَابُ

ويقول الشاعر:

سُوءُ حَظِّي أَنَالَنِي مِنْكَ هَجْراً فَعَلَى الْحَظُّ لاَ عَلَيْكَ الْعِتَابُ

#### ويقول الشاعر في العتاب:

أَلَيْسَ وَعَدْتَنِي، يَا قَلْبُ إِنِّي

فَهَا أَنَا تَائِبُ مِنْ حُبُ لُبْنَى

مَا النَّاسُ إلاَّ مَعَ الدُّنيَا وَصَاحِبها

يُعَظِّمُونَ أَخَا الدُّنْيَا فَإِنْ وَتُبَتْ

يَاْ مَنْ يَعِيبُ وَعَيْبُهُ مُتَشَعِّبٌ

إِذَا ذَهَبَ العِتَابُ فَلَيْسَ وُدُّ وَيَبْقَى الوُدُّ مَا بَقِيَ العِتَابُ

### • يقول أبو الحسين الخرقي في النسيب:

إِذَا تُبْتُ مِنْ لُبْنَى ۚ تَتُوبُ فَ مَا بَالِي أَرَاكَ بِهَا تَذُوبُ

يقول علي بن عيسى الوزير في تلون الناس:

فَكُلَّما الْقَلَبَتْ يَوْماً بِهِ الْقَلَبُوا يَوْماً عَلَيْهِ بِمَا لاَ يَشْتَهِي وَثَبُوا

#### يقول أبو العتاهية في من يعيب:

كَمْ فِيكَ مِنْ عَيْبٍ وَأَنْتَ تَعِيبُ

#### ● ويقول أيضاً في الزهد:

أَنَـلْهُو وَأَيَـامُـنَا تَـذَهَبُ أَيَـلْهُو وَيَـلْعَبُ مَـنْ نَـفْسُهُ تَـرَى صُورَ اللَّهوِ مَـمْسُوحَةً سَيَصْدُقْ مَنْ مَاتَ في هَجْرِهِ

وَنَـلْعَبُ وَالْـدَهْرُ لاَ يَـلْعَبُ
تَـمُـوتُ وَمَـنْ بَـيْتُهُ يُـخُـرَبُ
وَلَـكِـنْ لَـهَـا رَوْنَـقٌ مُـذْهَـبُ
وَقَـذ كَـانَ فِـي وَصْـلِـهِ يَـكُـذِبُ

## • يقول أيضاً في التحسر على أيام الشباب:

بَكَيْتُ عَلَى الشَّبَابِ بِدَمْعِ عَيْني فَيَا أَسَفَا أَسِفْتُ عَلَى شَبَابٍ عَرَيْتُ مِنَ الشَّبَابِ وَكَانَ غَضًا أَلاَ لَيْتَ الشَّبَابِ يَعُودُ يَوْماً

فَمَا نَفَعَ البُكَاءُ وَلاَ النَّحِيبُ نَعَاهُ الشَّيْبُ وَالْرَأْسُ الخَضِيبُ كَمَا يَجْري مِنَ الوَرَقِ القَضِيبُ فَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ المَشِيبُ

يقول بشار بن برد في الفخر:

إِذَا المَلِكُ الْجَبَّارُ صَعَّرَ خَدَّهُ

يقول الشاعر في العتاب:

وَلَيْسَ عِتَابُ المَرْءِ لِلْمَرْءِ نَافِعاً إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْءِ لُبُّ يُعَاتِبُهُ

يقول الخليل بن أحمد في الاستعداد للموت:

وَقَبْلَكَ دَاْوَى الطَبِيبُ المَريضَ فَعَاشَ المَرِيضُ وَمَاتَ الْطَبِيبُ فَعَاشَ المَريضُ وَمَاتَ الْطَبِيبُ فَكُنْ مُسْتَعِداً لِدَارِ الفَئاءِ فَاإِنَّ اللَّذِي هُو آتٍ قريبُ

يقول أحمد بن يوسف بن صبيح في ترك متاع الدنيا:

مَا بَعْدَ شَيْبِكَ غَيْرَ لُوْمِكَ فَاتخِذُ
مَا هَـنِهِ السُدُنْ عَالِ بِدَارِ إِقَامَةٍ
أَيْنَ الأُوْلَى أَهْلُ السِّيَادَةِ والنُّهَى
أَخْنَى الزَّمَانُ عَلَيْهِمُ بِشعارهِ
وغدا جَزاء سعادة أو شقوة
والْمَوْتُ يَغْتَالُ النُّفُوسَ وَلَمْ تَزَلَ

زَاداً لِنَفْسِكَ فَالْرَحِيلُ قَرِيبُ لاَ تَوْطِنَنَّ بِهَا وَأَنْتَ غَرِيبُ وَالْمَطْعِمُونَ وَمَا تَدرُّ حَلُوبُ وسقتْهُمُ كَأْسَ المَنونِ شَعوبُ أفلا يُنِيبُ إلى الرَّشَادِ مُنِيبُ لِلْمَوْتِ دَاعِ للنِّفُوسِ طَلُوبُ

مَشَيْنَا إِلَيْهِ بِالسِّيوفِ نُعَاتِبُهُ

يقول المتنبي في الرفق:

تَرَفَّقُ أَيُّها المَوْلَى عَلَيْهِمْ

• ويقول المتنبي أيضاً:

أَعَزُّ مكانٍ في الدُّنَى سَرْجُ سَابِحِ

فَإِنَّ الرَّفْقَ بِالْجَانِي عِتَابٌ

وَخَيْرُ جَليسِ في الأنّام كِتَابُ

#### یقول ابن عبد ربه الأندلسی صاحب العقد الفرید:

هُوَ القَدَرُ المَجْتُومِ إِنْ جَاءَ مُقْبِلاً أَلاَ إِنَّمَا الدُّنْيَا غَضَارَةُ أَيْكَةٍ فَلا تَكْتَحِلْ عَيْنَاكَ مِنْهَا بِعَبْرَةٍ وَمَا النَّاسُ إلاَّ خَائِضُو غَمْرَة الرَّدَى

فَلاَ الغَابُ مَحْرُوسُ وَلاَ اللَّيْثُ وَاثِبُ إِذَا اخْضَرُ مِنْها جَأْنِبُ جَفَّ جَانِبُ عَلَى ذَاهِب مِنْهَا فَإِنَّكَ ذَأْهِبُ فَطَافٍ عَلَى ظَهْرِ التُرَابِ وَرَاسِبُ

## يقول أبو فراس:

وَمَا كُلُّ فَعًالِ يُجَازَى بِفِعْلِهِ

وَلاَ كُلُ قَوْالِ لَدَيَّ يُحَابُ

#### • يقول الشاعر:

وَتَعْدُوا عَلَى أُسْدِ الرِّجَالِ الثَّعَالِبُ وَقَدْ تَسْلُبُ الأَيَّامُ حَالاتِ أَهْلِهَا

• يقول الخريمي بعد أن فقد بصره:

فَإِنَّ البَعْضَ عَنْ بَعْضِ قَرِيبُ وَهَـلْ غَيْـرُ الإِلَـهِ لَـهَـا طَبِيبُ إِذَا مَا مَاتَ بَعْضُكَ فَابُكِ بَعْضاً يُمَنِّينِي الطَبِيبُ شِفَاءَ عَيْنِي

يقول صريح الثقفي:

إِنْ يَسْمَعُوا الخَيْرَ يُخْفُوهُ وَإِنْ سَمِعُوا

● يقول الفرزدق

يَمْضِي أَخُوكَ فَلاَ تَلْقَى لَهُ خَلَفاً

يقول الشاعر في تفريج الهموم:

عَسَى الهَّمُ الذِي أَمْسَيْتَ فِيهِ فَيَ أُمَنُ خَائِفٌ وَيُغَاثُ عَانٍ

وَالْمَالُ بَعْدَ ذَهَابِ المَالِ مُكْتَسَبُ

شَرًا أَذَاعُوا وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُوا كَذِبُوا

يَــكُــونُ وَرَاءَهُ فَــرَجٌ قَــرِيــبُ وَيَأْتِي أَمَلُهُ النَّائِي الغَرِيبُ

• ويقول **الشاعر** في الصبر:

تَصبِّرْ أَيُّها الْعَبْدُ اللَّبِيبُ لَعَلَّكَ بَعْدَ صَبْرِكَ مَا تَخِيبُ

وَكُلُّ الحَادِثَاتِ إِذَا تَنَاهَتْ يَكُونُ وَرَاءَهَا فَرَجٌ قَريبُ

• يقول **الشاعر** في السعي نحو الحبيب:

وَمَا الرِجْلُ إِلاَّ حَيْثُ يَسْعَى بِهَا القَلْبُ تَرَى الرِّجْلَ قَدْ تَسْعَى إلى مَنْ تُحِبُهُ

• ويقول الشاعر في حياة الإنسان:

وَمَا الْمَرْءُ إِلاَّ كَالْهِلاَلِ وَضُوؤُهُ يُوافِي تَمَامَ الشَّهْرِ ثُمَّ يَغِيبُ

# فصل الباء المفتوحة

• يقول الشاعر في التوسط:

عَلَيْكَ بِأَوْسَاطِ الأُمُورِ فَإِنَّهَا

يقول أحمد شوقي:

يًا فَاتِحَ القُدْس خَلُ السَّيْفَ نَاحِيَةً أَذْرَكْتَ أَنَّ وَرَاءَ الضَّعْفِ مَفْدِرَةً

لَيْسَ الصَّلِيبُ حَدِيداً كَانَ بَلْ خَشَبَا وَأَنَّ لِلحَقِّ لاَ لِللَّهُوَّةِ الغَلَبَا

نَجَاةٌ ولا تَرْكَبْ ذَلُولاً وَلاَ صَعْبَا

• يقول **المتنبى**:

أَنْ يَــكُــونَ ابْــنَ كَــلْـبَــهُ وَمَا يَشُقُ عَلى الكَلْب

• يقول قيس بن عاصم في ازدراء الفقير:

وَأَوَّلُ مَنْ يَجْفُو الفَقِيرَ لِفَقْرهِ كَأَنَّ فَقِيرَ الْقَوْمِ فِي النَّاسِ مُذْنِبٌ

بَنُوهُ وَلَمْ يَرْضَوْهُ في فَقُرهِ أَبَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ أَذْنَبَا • يقول أحمد شوقي في المنافقين:

عَجِبْتُ لِمَعْشَرِ صَلُوا وَصَامُوا ظَوَاهِرَ خَشْبَةٍ وَتُنقَى كِذَابَا

ويقول بشر بن أبي خازم في الموت:

ثَـوَى في مَـلْحِـدٍ لا بُـدُّ مِـنْهُ كَفَى بالمَوْتِ نَـأَيـاً وَاغْتِرَابَا

• يقول حافظ إبراهيم:

لاَ تَلُمْ كَفِّي إِذَا السَّيْفُ نَبَا صَحَّ مِنِّي الْعَزْمُ، والدَّهْرُ أَبَى

• ويقول الشاعر في الشيب مبكراً:

وَمَا إِنْ شِبْتُ مِنْ كِبَرِ وَلَكَنْ لَقِيتُ مِنَ الْحَوَادِثِ مَا أَشَابَا

ويقول الشاعر في مكارم الأخلاق:

أُحِبُ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ جَهدِي وَأَكْرَهُ أَنْ أَعِيبَ وَأَنْ أُعَابَا

يقول أحمد شوقي في الجد والعمل:

وَمَا نَيْلُ المَطَالِبِ بِالتَّمَنِي وَلَكِن تُؤخَذُ الدُّنْيَا غِلابًا

• يقول الشاعر في الخوف من العتاب:

لَوْلاَ كَرَاهِيةُ العِتَابِ وَإِنْنِي أَخْشَى القَطِيعَةَ إِنْ ذَكَرْتُ عِتَابَا لَذَكَرْتُ عِتَابَا لَذَكَرْتُ مِنَابَا لَذَكَرْتُ مِنْ عَثَرَاتِكُمْ وَذُنُوبِكُمْ مَا لَوْ يَمُرُ عَلَى العَظِيمِ لَشَابَا

يقول الشاعر في الصفح:

وَأَصْفَحُ عَنْ سِبَابِ النَّاسِ حِلْماً وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ يَهْوَى السِّبابَا

ويقول المتنبي في التوبة من الذنب:

وَإِنْ كَانَ ذَنْسِي كُلَّ ذَنْبٍ فَإِنَّهُ مَحَا الذَّنْبَ كُلَّ المَحْوِ مَنْ جَاءَ تَائِبَا

يقول أحمد شوقي في مصاحبة الكتاب:

أَنَا مَنْ بَدُّلَ بِالكُتْبِ الصِّحَابَا لَمْ أَجِدْ لِي وَافِيا إِلاَّ الكِتَابَا

• ويقول الشاعر في الرضا:

إِنَّ الغَنِيَّ الذي يَوْضَى بَعِيشَتِهِ لا مَنْ يَظَلُّ عَلَى مَا فَاتَ مُكْتَئِبًا

يقول جرير هاجيا الراعي النميري:

أَتَلْتَمِسُ السِّبَابَ بَنُو نُمَيْرٍ فَلاَ صَلَّى الإِلهُ عَلى نُمَيْرٍ وَلَوْ وُزِنَتْ حُلُومُ بَنِي نُمَيْرٍ فَصَبْراً يَا تُيُوسَ بَني نُمَيْرٍ فَعُضُ الطَرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُمَيْرٍ إِذَا غَضِبَتْ عَلَيْكَ بَنُو تَمِيم

فَقَدْ وَأَبِيهُمُ لاَقُوا سِبَابَا وَلاَ سُقِيَتْ قُبُورُهُم السَّحَابَا عَلَى المِيزَانِ مَا وَزَنَتْ ذُبَابَا فَإِنَّ الْحَرْبَ مُوقِدَةٌ شِهَابَا فَلاَ كَعْباً بَلَغْتَ وَلاَ كِلاَبَا حَسِبْتَ النَّاسَ كُلَهُمُ غِضَابَا

يقول عبدالمحسن الصوري في الغزل والنسيب:

بالدي ألهم تعذيبي والدي ألهم تعذيبي والدي ألبس خدينك والدي صير حظي يا غرالاً صاد بالدخظ ما الدي قالته عيناك

أَنَايَاكِ العِذَابَا مِنَ الْوَرْدِ نِنَقَابَا مِنْكِ هَجْراً وَأَجْتِنَابَا فُسؤادِي فَاضَابَا

يقول جرير هاجياً بني حنيفة:

أَبَنِي حَنِيفَةَ أَحْكِمُوا سُفَهَاءَكُمْ أَبَنِي حَنِيفَةَ إِنَّنِي إِنْ أَهْجُكُمْ

إِنْي أَخَافُ عَلَيْكُمُ أَنْ أَغْضَبَا أَذَع النيَمَامَةَ لا تُوَارِي أَرْنَبَا

يقول الإمام الشافعي في تجاهل السفيه وعدم الرد عليه:

فَأَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ لَـهُ مُجِيبًا يُخَاطِبُني السَّفِيهُ بِكُل قُبْح يَزِيدُ سَفَاهَةً فَأَزِيدُ حِلْماً كَعُودٍ زَادَهُ الإِحْرَاقُ طِيبَا

يقول الشاعر في أحوال الناس:

مَنْ كَانَ أَبْصَرَ شَيْناً أَوْ رَأَى عَجَباً فَإِنَّنِي عِشْتُ دَهْراً لاَ أَرَى عَجَبًا النَّاسُ كَالنَّاسِ وَالْأَيَّامُ وَاحِدةٌ والدَّهْرُ كَالْدَهْرِ وَالدُّنْيَا لِمَنْ غَلَبَا

• يقول الشاعر في ذهاب النفس:

فَكَيْفَ آسَى عَلى شَيْءٍ إِذَا ذَهَبَا نَفْسِي الَّتِي تَمْلِكُ الأَشْيَاءَ ذَاهِبةٌ

• يقول صالح بن عبدالقدوس في جمع العلم:

يَا جَامِعَ العِلْم نِعْمَ الذُّخْرِ تَجْمَعُه ﴿ لاَ تَسْعَلِلَنَّ بِهِ دُرّاً وَلاَ ذَهَبَا

و يقول أبو القاسم الداودي:

مُتَلَبُساً بَيْنَ النُّعَاجِ إِهَابَا الذُّنْبُ أَخْبَثُ مَا يَكُونُ إِذَا بَدَا

يقول الإمام الشافعي:

وَمَنْ حَقَرَ الرَّجَالَ فَلَنْ يُهَابَا وَمَـنْ هَـابَ الـرُجَـالَ تَـهَـيَّبُـوهُ يقول على بن عبدالله المعروف بالناشيء في الصمت:

كَانَ السُّكُوتُ عَنِ الجَوَابِ جَوَابَا أَوْلَيْتُهُ مِنْي السُّكُوتَ وَرُبُّما

يقول الشاعر في المدح:

وَمَا نَظُرْتُ إلى نَعْمَاءَ سَابِغَةٍ

يقول الشاعر:

وَمِنْ قِلَّةِ الإنصافِ أَنَّكَ تَبْتَغِي

إلاَّ وَجَدْتُكَ فِيهَا الأَصْلَ والسَّبَبَا

المُهَذَّبَ في الدُّنْيَا وَلَسْتَ المُهَذَّبَا

فإِنَّما يَرْبَحُ التَّكْذِيبَ والتَّعَبا

إِنْ كُنْتَ شَهْماً فَأَتْبَعْ رَأْسَها الذَّنْبَا

مَنْ يَزْرَعِ الشَّوْكَ لا يَحْصِدْ بِهِ العِنْبَا

فَدَعْهُ فَدَوْلَتُهُ ذَاهِبَهُ

● يقول الشاعر:

مَنْ ذَمَّ مَنْ كَانَ كُلُّ النَّاسِ يَحْمَدُهُ

يقول عروة بن أذينة:

لا تَقْطَعَنْ ذَنَبَ الأَفْعَى وَتُرْسِلَها

يقول صالح بن عبدالقدوس:

إِذَا ظَلَمْتَ امْرأً فَاحْذَرْ عَدَاوَتُهُ

يقول أبو الفتح البستي:

إِذَا مَـلِكُ لَـمْ يَـكُـنْ ذَا هِـبَـهُ

• يقول ابن الرومي في الجمال الطبيعي:

أَغْنَاهُ حُسْنُ الجيدِ عَنْ لُبْسِ الحِلَى وَكَفَاهُ طِيبُ الخُلْقِ أَنْ يَتَطَيَّبَا

• يقول العباس بن الأحنف في الفقر والغنى:

يَمْشِي الفَقِيرُ وَكُلُّ شَيْءٍ ضِدَّهُ وَتَرَاهُ مَبْغُوضاً وَلَيْسَ بِمُذْنِبٍ حَتَّى الْكِلاَبُ إِذَا رَأَتْ ذَا ثَرْوَةٍ وَإِذَا رَأَتْ يَوْماً فَقِيدراً عَابِراً

وَالنَّاسُ تُغْلِقُ دُونَهُ أَبْوَابَها وَيَرَى العَدَاوَةَ لاَ يَرَى أَسْبَابَهَا خَضَعَتْ لَدَيْهِ وَحَرَّكت أَذْنَابَهَا نَبَحَتْ عَلَيْه وَكَشَرَتْ أَنْيَابَها

ويقول المتنبي في حب أعرابية:

هَامَ الْفُؤَادُ بِأَعْرَابِيةٍ سَكَنَتُ مَظْلُومَةُ الْقَدُ في تَشْبِيهِهِ غُصُناً بَيْضَاءُ تُطْمِعُ في مَا تَحْتَ حُلَّتِها

بَيْتاً مِنَ الْقَلْبِ لَمْ تَمْدُدْ لَهُ طُنُبَا مَظْلُومَةُ الرِّيقِ في تَشْبِيهِهِ ضَرَبَا عَزَّ ذَلِكَ مَـطْـلُـوبـاً إِذَا طُـلِـبَـا كَأَنَّهَا الشمسُ يُعْيِي كَفَّ قَابِضِهِ شَعَاعُها وَيَرَاهُ الطَّرْفِ مُقْتَرِبَا

# فصل الباء المكسورة

#### ● يقول عبدالله بن خميس يصف فضل الأم:

أُمِّي تُحمَّلُ حُحبُّي شِغَافِي حَلَّمُ شَعْافِي شِغَافِي أَلْهَ مُتِنِي كُلُّ مَعْنَى أَلْهَ مُعنَى وَكُمْ مَعْنَى وَكُمْ مَعْنَى وَكُمْ مَعْنَى وَكُمْ مَعْنَى وَكُمْ مَعْنَى وَكُمْ مَعْنِي اللَّهَ اللَّهِ وَكُمْ مَعْنَى اللَّهِ وَلَي اللَّهِ وَلَي اللَّهِ عُلِيمِي فَا إِنِّي مُعْلِيعٌ وَلَي المَّلِي المُعْلِيعِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلِي الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعِلَّا الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

لأنّتِ نَعِمَ المُرَبِي وَفِي سُونِدَاءَ قَلْبِي وَفِي سُونِدَاءَ قَلْبِي بِي وَفِي سُونِدَاءَ قَلْبِي بِي بِه تَدْبِي بِي مَا إِنْ شَكَوْتُ بِقُرْبِي مُلَابِي مُلَابِي

#### • يقول جرير مادحاً سوادة بن كلاب:

مَنْ ذَا نُحَمُّلُ حَاجَةً نَزَلَتْ بِنَا زَيْنِ المَجَالِسِ وَالْفَوَارِسِ وَالَّذِي

بَعْدَ الأَغْرُ سَوَادَةَ بُنَ كِلاَبِ بُنِيَتْ عَلَيْهِ مَكَارِمُ الأَحْسَابِ

#### • يقول الحسن بن وهب في وصف الرياض:

طَلَعَتْ أَوَائِلُ لللرَّبِيعِ فَبَشَرَتْ وَغَذَا السَّحَابُ مُكَلِلاً جَوَّ الثَّرَى فَتَرَى السَّمَاءَ إِذَا أَجَّدَ رَبَابُهَا وَتَرَى العُصُونَ إِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَتْ

نَورُ الرِّيَاضِ بِحِدَّةِ وَشَبَابِ أَذْيَالَ أَسْحَمَ حَالِكَ الجِلْبَابِ فَكَأَنَّمَا الْتَحَفَّتُ جَنَاحَ غُرَابِ مُلْتَفَّةً كَتَعَانُقِ الأَحْبَاب

#### يقول الخوارزمي يمدح طِيباً:

بُخُودٌ مثلُ أَنْفَاسِ الحَبِيبِ

وَطِيبٌ قَدْ أَحْلُ بِكُلِ طِيبٍ

تَنُم عَلَيْهِ أَنْفَاسُ الجَنُوب يَظِلُ الذَيْلُ يَسْتُرُهُ وَلَكِنْ إِذَا مَا شَمَّ أَنْفٌ حَنَّ قَلْبُ كَأَذَّ الْأَنْفَ جَاسُوسُ القُلُوب

يقول أبو العيناء في فقد الشباب والأحبة:

شَيْئانِ لَوْ بَكَتِ الدُّماءَ عَلَيْهِمَا عَيْنَايَ حَتَّى يُؤْذِنَا مِلْهَاب لَمْ يَبْلُغُا المِعْشَارَ مِنْ حَقَّيْهِمَا فَقْدُ الشَّبَابِ وَفُرْقَةُ الأَحْبَابِ

يقول منصور النميري في قلة العتاب:

أَقْلِلْ عِتَابَ مَن اسْتَرَبْتَ بِوُدُهِ

يقول الشاعر:

يَسزيد تُسفَسطً لا وأزيد شُرا

يقول أبو نواس:

السَّخْلُ يَعْلَمُ أَنَّ الذِّنْبَ آكِلُهُ

يقول الشاعر:

وَمَنْ يَكُن النُّوابُ لَـهُ دَلِيلاً

يقول الشافعي في السفر:

مًا في المُقَام لِذي عَقْل وَذِي أَدَب سَافِرْ تَجِدْ عِوَضاً عَمَّنْ تَفَارَقُهُ إِنِّي رَأَيْتُ وُقُوفَ المَاءِ يُفْسِدُهُ والأُسْدُ لَوْلا فِرَاقُ الأَرْضِ مَا افْتَرَسَتْ والشَّمْسُ لو وَقَفَتْ في الفُلْكِ دَائِمةً

لَيْسَتْ تُنَالُ مُودَّةٌ بعِتَاب

وَذَلِكَ دَأْبُهُ أَبَداً وَدَأْبِي

والذيبُ يعْلمُ ما بالسَّخْل من طيب

يَمُرُّ بِهِ عَلَى جِيَفِ الكِلاَب

مِنْ رَاحةٍ فَدَع الأَوْطَانَ وَاغْتَرب وانْصَبْ فإنَّ لَذِيذَ العَيْشِ في النَّصَب إِنْ سَاحَ طَابَ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ لَمْ يَطِب والسهْمُ لولا فِراقُ القَوْس لَم يُصِب لَمَلَّهَا النَّاسُ مِنْ عُجْم ومن عَرَب والتّبْر كالتُرَابِ مُلْقى في أَمَاكِنِهِ والعُودُ في أَرْضِهِ نَوْعٌ مِن الْحَطَبِ فَإِنْ تَخَرَّبَ ذاك عَزَ كَالَـذَهَبِ فَإِنْ تَخَرَّبَ ذاك عَزَ كَالَـذَهَبِ

يقول إيليا أبو ماضي في عذاب الحب:

عَذُبِي مَا شِنْتِ قلبي عذبي فعذابُ الحُبُ أَسْمَى مَطْلَبِي وازْرَعَ الحَرَّامُ غَرْسَ العِنَبِ وازْرَعَ الحَرَّامُ غَرْسَ العِنَبِ واقْطُفِي حَبَّاتِ قلبي حَبَّة حَبَّة ثم اغصريها واشرَبِي كَلِمَاتُ الحُبُ أَنْغَامُ السَّمَا أَنْزَلَتْهَا رُوحُ عيسى وَالنَّبِي

• يقول الشاعر في الفرق بين الشيخ والشاب:

أَتَى رُجُو أَنْ تَكُونَ وَأَنْتَ شَيْخٌ كَمَا قَدْ كُنْتَ أَيَّامَ الشَّبَابِ
لَقَدْ كَذَبَتْكَ نَفْسُكَ لَيْسَ قَوْبٌ دَرِيسٌ كالجَديدِ مِنَ الثِّيابِ

• يقول المعتصم بن صمادح في معرفة الناس:

وَزَهَّدني في النَّاسِ مَعْرِفَتي بِهِمْ وَطُولُ اخْتِيَارِي صَاْحِباً بَعْدَ صَاحِبٍ

• يقول **الإمام علي بن أبي طالب** في الجمال:

لَيْسَ الجَمَالُ بِأَثْوَابٍ تُزَيِّنُنَا إِنَّ الجَمَالَ جَمَالُ العِلْمِ والأَدَّبِ

• ويقول أيضاً في اليتيم:

لَيْسَ اليَتِيمُ الذي قَدْ ماتَ وَالِدُهُ إِنَّ اليَتِيمَ يَتِيمُ العِلْمِ وَالأَدَبِ

• يقول ابن الزقاق المغربي في شر المكاسب:

وَعَلَّمَنِي صَرْفُ الزُّمَانِ وَأَهْلُهُ بِأَنَّ اقْتِنَاءَ النَّاسِ شَرُّ المَّكَاسِبِ

• يقول الشاعر في ذم الكذب:

لاَ يَكُذِبُ المَرْءُ إِلاّ مِنْ مَهَانَتِهِ ﴿ أَوْ فِعْلَةِ السُّوءِ أَوْ مِنْ قِلَّةِ الأَدَبِ

لَبَعْضُ جِيْفَةُ كَلْبٍ خَيْر رَائِحةٍ مِنْ كِذْبَةِ المَرْءِ في جِدٍ وَفي لَعبِ

يقول ابن الرومي في التحذير من كثرة الأصحاب:

عَدُوُكَ مِنْ صَدِيقِكَ مُسْتَفادُ فَإِنَّ السَدَّاءَ أَكْسَشَرَ مَا تَسرَاهُ إِذَا انْقَلَبَ الصَدِيقُ غَدا عَدُواً وَلَوْ كَانَ الكَثِيرُ يَطِيبُ كَأَنَتْ وَلَوْ كَانَ الكَثِيرُ يَطِيبُ كَأَنَتْ وَلَكِنْ قَلَ مَا اسْتُتَكْشَرِتَ إِلاَّ فَذَعْ عَنْكَ الكَثِيرَ فَكَمْ كَثِيرِ

فَلاَ تَسْتَكُثِرَنَّ مِنَ الصَحَابِ يَحُولُ مِنَ الطَعَامِ أَوْ الشَرَابِ مُبِيناً وَالأُمُورُ إِلَى انْقِلاَبِ مُصَاحَبهُ الكَثِيرِ مِنَ الصَوَابِ مُصَاحَبهُ الكَثِيرِ مِنَ الصَوَابِ سَقَطْتَ عَلَى ذِئَابِ في ثِيابِ يُعَافُ وَكُمْ قَلْيلٍ مُسْتَطَابِ

يقول أبو حامد المازني في العلم:

الْعِلْمُ في القَلْبِ لَيْسَ العِلْمُ في الكُتُبِ فَاحْفُونَ بِهِ فَاحْفَوْدَ بِهِ

فَلاَ تَكُنْ مُغْرَماً بِاللَّهْوِ وَاللَّعِبِ فَالْعِلْمُ لاَ يُجْتَنَى إِلاَّ مَعَ التَّعَبِ

يقول الشاعر:

فَخْرٌ بِلا حَسَبِ عُجْبٌ بلا أدبٍ

كِبْرٌ بِلا دِرْهَم هَذَا مِنَ العَجَبِ

يقول ابن المعتز في الصديق المتلون:

بَـلَـوْتُ أَخِـلاَّءَ هَـذَا الـزَّمـانِ وَكُـلُهُمُ إِنْ تَـصَفَحتُهُم

فَأَقْلَلْتُ بِالْهَجْرِ مِنْهُمْ نَصِيبِي صَدِيتُ المَغِيبِ

يقول ابن المعتز أيضاً في نهاية الإنسان:

آهِ من سَفْرة بِغَيْرِ إِيَابٍ آه مِنْ حَسْرةٍ عَلَى الأَحْبَابِ آهِ مِنْ حَسْرةٍ عَلَى الأَحْبَابِ آهِ مِن مَضْجَعِي فَرِيداً وَحِيداً فَوْقَ فُرُشٍ مِن الحَصَى والتُرَاب

ويقول أيضاً:

أُخِذْتُ مِنَ المُدَامَةِ والتَّصابي وَعرّاني المَشِيبُ مِنَ الشَّبَابِ وَعَرّاني المَشِيبُ مِنَ الشَّبَابِ وَقَدْ كَانَ الشَّبَابُ سُطُورَ حُسْنى فَمَحَيْتُ السُّطُورَ مِنَ الكِتَابِ

يقول النمر بن تولب في الرجوع إلى الله:

وَمَتَى تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَارْجُ الغِنَى وَإِلَى الذي يَهِبُ الرَّغَائِبَ فَارْغَبِ
• ويقول الشاعر في الحظ السيىء:

وَلَرُبُّما مَنَعَ الكَرِيمُ وَمَا بِهِ بُخُلٌ وَلكِنْ سُوءُ حَظُّ الطَّالِبِ

يقول البحتري في الوطن الحبيب:

وَأَحَبُّ أَوْطَانِ البِلاَدِ إلى الفَتَى أَرْضُ يَنَالُ بِهَا كَرِيمَ المَطْلَبِ

يقول هدبة بن الخشرم في الثبات على كل الأمور:

وَلَسْتُ بِمِفْراحٍ إِذَا الدُّهْرُ سَرَّني وَلا جَازِعٍ مِنْ صَرْفِهِ المُتَقَلِّبِ

يقول الشاعر:

وَمَنْ رَبَطَ الْكَلْبَ الْعَقُورَ بِبَابِهِ فَعَقْرُ جَمِيعِ النَّاسِ مِنْ رَابِطِ الْكَلْبِ

يقول أبو العتاهية في نهاية الإنسان:

لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ فَكُلُّكُمْ يَصِيرُ إِلَى تَبَابِ أَلاَ يَا مَوْتُ لَهُ أَرَ مِنْكَ بُدًا أَتَيْتَ وَمَا تَحِيفُ وَمَا تُحَابِي كَأَنْكَ قَدْ هَجَمْتَ عَلَى مَشِيبِي كَمَا هَجَمَ الْمَشِيبُ عَلَى الشَّبَابِ

• يقول امرؤ القيس في الهجران والحب:

ذَهَبْتِ مِنَ الهُجْرَانِ في غَيْرِ مَذْهَبِ وَلَمْ يَكُ حَقاً كُلُّ هَذَا التَجَنُّبِ خَلِيليَّ مُرًّا بي عَلى أَمُ جُنْدُبِ أَقَضٌ لُبَانَاتِ الفُؤَادِ المُعَذَّبِ

فَإِنَّكُما إِنْ تَسْظُرَانِي سَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ تَنْفَعني لَدى أَمَّ جُنْدُبِ أَلَمْ تَرِيَاني كُلَما جِئْتُ طَارِقاً وَجَدْتُ بِهَا طِيباً وَإِنْ لَمْ تُطَيَّبِ

• يقول **الإمام علي بن أبي طالب** في النسب الأصيل:

كُنْ ابْن مَنْ شِئْتَ وَاكْتَسِبْ أَدَباً يُغْنِيكَ مَحْمُودُهُ عَنِ النَّسَبِ إِنَّ الفَيْسَبِ إِنَّ الفَيْسَ الفَتَى مَنْ يَقُولُ كَانَ أَبِي

• يقول أبو العتاهية في ما يكفي الإنسان من الدنيا:

تَبْغي مِنَ الدُّنْيا الكَثِيرَ وَإِنَّما يَكْفِيكَ مِنْهَا مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ لا يُخْجِبنَّكَ مَا تَرَى فَكَأَنَّهُ قَدْ زَالَ عَنْكَ زَوَالَ أَمْسِ الذَّاهِبِ أَصْبَحْتَ فِي أَسْلاَبِ قَوْمٍ قَدْ مَضَوا وَرِثُوا التَسَالُبَ سَالِباً عَنْ سَالِبِ

يقول أبو فراس الحمداني عند موته:

أَبُسنَسيَّةِ عِي لاَ تَسجُسزَعِي فَ فَسولِسي إِذَا كَسلسمُ تسني وَلَا تَسجُسرَاس زَيْسنُ السشَّبَابِ أَبُسو فِسرَاس

كُــلُ الأنَـامِ إلــى ذَهَـابِ وَعَـيِـنْتُ عَـنْ ردُ الـجَـوَابِ لَـمْ يُسمَـتَـعْ بِـالـشَـبَابِ

يقول الشاعر في التحذير من الحرص:

إِيَّاكَ وَالْحِرْصَ إِنَّ الحِرْصَ مَتْعَبَةً قَدْ يُرْزَقُ المرءُ لَمْ تَتْعَبْ رَوَاحِلُهُ

فَإِنْ فَعَلْتَ فَرَاعِ القَصْدَ في الطَلَبِ وَيُحْرَمُ المَرْءُ ذُو الأَسْفَارِ وَالتَعَب

# فصل الباء الساكنة

يقول الزبرقان بن بدر في ابن عمه الذي يكرهه:

ولسى ابسنُ عَسمِ لاَ يَسزَالُ يَعِيبُني وَيُعِينُ عَائِبْ

وأعينُهُ في النَّائِبَاتِ تَصْرِي عَفَارِبُهُ إلَيً السَّائِبَاتِ لاَهُ إلَى اللهُ ا

ولا يُعِينُ عَلَى النَّوائِبُ ولا تَسنَاوَلَهُ عَسقَارِبُ المُخزِيَاتِ مِنَ العَوَاقِبُ وَأُغْنِ عَنْكَ بِكُلِ جَانِبُ لا ألِينُ لِمَانُ تُحارِبُ

#### يقول الشاعر:

وَلِــكُــلُ صَـافِــيَــةٍ قَــذَى

يقول أحمد شوقي:

مَالَ وَأَحِتَ جَبَ

وَلِـكُــلُ خَـالِـصَــةِ شَــوَائِــبُ

وادَّعَ عَى السَّغَ ضَ بُ بُ يَ السَّسِبُ بُ بُ

يقول ابن المعتز في تأجيل التوبة:

جَدَّ الرَّمَانُ وَأَنْتَ تَلْعَبُ كَدَّ اللَّهُ وَأَنْتَ تَلْعَبُ كَدَّ اللَّهُ وَلُ

الْعُمْرُ في لا شَيْءَ يَـذْهَبُ غَـداً غَـداً وَالْمَوْتُ أَقْرَبُ

## • يقول نزار قباني في عذاب الحب:

لَمْ أَعُدْ دَارِياً إِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ اعْتِيادِي عَلَى غِيَابِكِ صَعْبُ اعْتِيادِي عَلَى غِيَابِكِ صَعْبُ أَتَمَنَّى لَوْ كُنْتِ بُؤْبُؤْ عَيْنِي أَتْمَنَّى لَوْ كُنْتِ بُؤْبُؤْ عَيْنِي أَنْتِ أَوْبُؤْ عَيْنِي أَنْتِ أَوْبُؤْ عَيْنِي

كُلَّ يَوْم أُحِسُ أَنَّكِ أَقْرَبُ وَاعْتِيَادِي عَلَى حُضُورِكِ أَضْعَبْ أَتُرَانِي طَلَبْتُ مَا لَيْسَ يُطْلَبْ وَالْذِي يَتْبَعُ الخُرَافَاتِ يَتْعَبْ وَالْذِي يَتْبَعُ الخُرَافَاتِ يَتْعَبْ

• يقول الشاعر في الأدب:

لِكُلِّ شَيْءٍ زِينَةُ في الورزى

وَزِيئَةُ المَرْءِ تَهَامَ الأَدَبُ

قَــذ يَــشــرُفُ الــمــرُءُ بِــآدَابِــهِ فِيـنَا وَإِنْ كَـانَ وَضِيعَ الـنَّـسَـنِـُ

■ يقول النابغة الجعدي:

سَأَلَتْنِي عَنْ أُنَاسٍ هَلَكُوا أَكَلَ الدَّهْرُ عَلَيْهِمْ وَشَبِرِبْ



# فصل التاء المضمومة

■ يقول منصور الفقيه في الرضا برزق الله:

رَأَيْتُ أَخَا المَالِ الْكَثِيرِ يَموتُ

أَلاَ إِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَيْسَ يَفُوتُ فَلاَ تَرَعْنَ إِنَّ القَلِيلَ يَفُوتُ رَضِيتُ بِقَسَم اللّهِ حَظّاً لأنَّهُ تَكَفّل رِزْقِي مَنْ لَهُ المَلَكُوتُ سَأَقْنَعُ بِالْمَالِ القَلِيلِ لأَنَّنِي

• يقول أبو الفتح البستي في بلده بُسنت:

إِذَا قِيلَ أَيُّ الأَرْضِ في النَّاسِ زِينَةً الجَبْنَا وَقُلْنَا أَبْهَجُ الأَرْضَ بُسْتُها

فَلَوْ أَنَّنِى أَذْرَكْتُ يَوْماً عَمِيدَها لَزمْتُ يَدَ الْيُسْتِي دَهْراً وَبُسْتُها

• يقول حافظ إبراهيم في بكاء المروءة:

فَقُلْتُ عَلامَ تَنْتَحِبُ الفَتَاةُ؟ مرَرْتُ عَلَى المُروءَةِ وَهْيَ تَبْكِي

يقول أبو بكر الدانى في ترك الدنيا:

أَنْفُضْ يَدَيْكَ مِنَ الدُّنْيَا وَسَاكِنِها فَالأَرْضُ قَدْ أَقْفَرَتْ، وَالنَّاسُ قَدْ مَاتُوا

#### يقول عنترة بن شداد في الشجاعة:

سَكَتُ فَغَرَّ أَعْدَائي السُّكُوتُ وَكَيْفَ أَنَّامُ عَنْ سَادَاتِ قَوْمٍ وَكَيْفَ أَنَّامُ عَنْ سَادَاتِ قَوْمٍ وَإِنْ دَارَتْ بِهِمْ خَيْلُ الأُعَادِي بِسَيْفٍ حَدُّهُ يُرْجِي المَنَايَا خُلِقْتُ مِنَ الحَدِيدِ أَشَدَّ قَلْباً وَإِنْسِي قَدْ شَرِبْتُ دَمَ الأَعَادِي وَإِنْسِي قَدْ شَرِبْتُ دَمَ الأَعَادِي وَانِي وَلِدْتُ طِفْلاً وَلِي الحَرْبِ العَوانِ وُلِدْتُ طِفْلاً وَلِي المَرْبِ العَوانِ وُلِدْتُ طِفْلاً فَمَا للرُّمْحِ في جِسْمِي نَصِيبٌ فَمَا للرُّمْحِ في جِسْمِي نَصِيبٌ وَلِي بَيْتُ عَلا فَلَكَ الشُريَّا

#### يقول الشاعر في نفاق الأصحاب:

يُرِيكَ الرُّضَا والغِلُّ حَشْوَ جُفُونِهِ وَقَدْ تَنْطِقُ العَيْنانِ وَالفَمُ سَاكِتُ

#### و يقول السلطان قانصوه الغوري قصيدة في ذكر الأيام المباركة:

لله في أيامنا نفحات فيها ألا فتعرّضُوا وتَضَرَّعُوا هذي مواسِمُها لنا قَدْ أقبلت فبفضلِ شعبانَ وليلة نِضفِه وبفضل ليلة نصفه قد فُسّرت إذ قيل يُفْرَقُ كلُّ أمرٍ مُحكم هي ليلة ما زال محتفلاً بها هي ليلة يتوقع الداعي بها

من دهرنا تزكر بها الأوقات فيها تُجابُ لكم بها الدعوات ودنا بمَوْعِدِها لنا مِيقَاتُ يَرُوي الصَحِيحَ من الحَدِيثِ ثقاتُ في الذكر من تنزيله آياتُ فيها، وفيها تَسْقُطُ الوَرَقاتُ مُذْ قام دين المصطفى الساداتُ لله أن تُقضى له الحاجاتُ

يا ربنا، فيها تقبل دعوةً أصلح لِيَ الملكَ الذي قلدتَنِي

يقول أبو العلاء المعري:

رويداً عليها! إنها مُهَجاتُ أرى غَمَراتِ يَنْجلينَ عن الفتى ولا بُدَّ للإنسان من سُخْرِ ساعةِ ألا إنحا الأيامُ أبناء واحدِ فلا تَطْلُبَنْ، من عند يوْم وليلةِ

وفي الدهر مَحْياً لامرِي، ومماتُ ولكس تُواني بَعْدَها عَمراتُ تَهُونُ عليه، غيرها، السكراتُ وهذي الليالي كُلُها أخواتُ خِلافَ الذي مَرَّتْ به السَّنواتُ

لى مِنْكَ فيها تَشْمَلُ الخيراتُ

وصلاحُه أن تسعدَ الحركاتُ

• يقول تميم بن جميل وكان قد أذنب ذنباً يستحق القتل فأحضروه أمام المعتصم ليقتله فقال تميم هذه الأبيات فعفا عنه المعتصم وأطلق سراحه:

أَرَى المَوْتَ بَيْنَ السَّيْفِ والنَطْعِ كَامِناً وَأَكْبَرُ ظَنْي أَنَّكَ اليَوْمَ قَاتِلي وَمَنْ ذَا الَّذِي يُذلي بُعِذْرِ وَحُجَةٍ وَمَنْ ذَا الَّذي يُذلي بُعِذْرِ وَحُجَةٍ وَمَا جَزَعِي مِنْ أَنْ أَمُوتَ وَإِنَّنِي وَمَا جَزَعِي مِنْ أَنْ أَمُوتَ وَإِنَّنِي وَمَا جَزَعِي مِنْ أَنْ أَمُوتَ وَإِنَّنِي وَلَكَنَّ خُلْفِي صِبْيَةً قَدْ تَرَكْتُهُم كَانِّي أَرَاهُمْ حِينَ أُنْعِي إِلَيْهُمُ كَانِّي أَرَاهُمْ حِينَ أُنْعِي إِلَيْهُمُ فَإِنْ عِشْتُ عَاشُوا خَافِضِينَ بِغَبْطَةٍ فَكَمْ قَائِلِ لاَ يُبْعِد اللّهُ روحَهُ فَكَمْ قَائِلِ لاَ يُبْعِد اللّهُ روحَهُ

يُلاَحِظُنِي مِنْ حَيْثُما أَتَلَفَّتُ وَأَيُّ امْرِيءٍ ممَّا قَضَى اللَّهُ يَفْلِتُ وَسَيْفِ المنايا بَيْنَ عَيْنَيِهِ مُصْلِتُ لأَعْلَمُ أَنَّ المَوْتَ شَيْءَ مُؤَقَّتُ لأَعْلَمُ أَنَّ المَوْتَ شَيْءَ مُؤَقَّتُ وَأَكْبَادُهُم مِنْ حَسْرَةٍ تَتَفَتَّتُ وَأَكْبَادُهُم مِنْ حَسْرَةٍ تَتَفَتَّتُ وَقَدْ خَمَشُوا تِلْكَ الوُجُوهَ وَصَوَّتُوا وَقَدْ خَمَشُوا تِلْكَ الوُجُوةَ وَصَوَّتُوا أَذُودُ الرَّدَى عَنْهُمْ وَإِنْ مِتُ مُوتُوا وَآخَرُ جَذْلاَنِ يُسَرُّ ويَشْمِتُ وَآخَرُ جَذْلاَنِ يُسَرُّ ويَشْمِتُ وَآخَرُ جَذْلاَنِ يُسَرُّ ويَشْمِتُ

• يقول ابن خيران الكاتب المصري في نظرة الخبير للزمان:

وعَلِمْتُ سوءَ صنيعِهِ فَشَنأتُه

عَشِقَ الزمانَ بنوه جهلاً مِنْهُمُ

نظروه نظرة جاهلين فغرهم ولقد أتاني طائعاً فَعَصَيْتُه

هذب النفس بالعلوم لتزقى إنما النفسُ كالزُجاجة، والعقل فإذا أشرقت فإنك حيي

ونظرتُهُ نَظَرَ الخَبِيرِ فَخِفْتُه وأباحني أحلى جناه فعفته ♦ قال الشريف النيسابوري في الاتجاه الصوفي:

وترى الكُلَّ فهي للكُلِّ بَيْتُ سِــراجُ، وحــكــمـــةُ الله زَيْـــتُ وإذا أظْلَمَتْ فإنَّك مَيْتُ

#### • يقول **كشاجمُ**:

رُبٌّ حَسْنَاءَ كَالْمَهَاةِ تَهَادَى قَدْ دَعَتْنِي لِنَّفْسِها فَأَبَيْتُ لَمْ يَكُنْ لِي تَحَرِّجُ غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ نَدْمَانَ زَوْجِهَا فَاسْتَحَيْتُ

يقول عمرو بن علي في السكوت عن السفيه:

إِذَا نَطَقَ السَّفِيهُ فَلاَ تُجِبُهُ فَخَيْرُ مِنْ إِجَابَتِهِ السُّكُوتُ سَكَتُ عَنِ السَّفِيهِ فَظَنَّ أَنِّي عَيِيتُ عَن الجَوابِ وَمَا عَيِيتُ يقول الشافعي في السكوت عن السفيه:

إِذَا نَطَقَ السَّفِيهُ فَلاَ تُجِبُهُ فَخَيْرُ مِنْ إِجَابَتِهِ السُّكُوتُ فَإِذْ كَلُّمْتَه فَرَجْتَ عَنْهُ وَإِنْ خَلِّيتَه كَمَداً يَهُوتُ

## يقول أبو العتاهية في وصف الهوى:

يَقُولُ أُنَّاسُ لَوْ نَعَتَّ لَنَا الهَوَى سَقَامٌ عَلَى جِسْمِي كَثِيرٌ مُوَسَّعٌ إِذَا اشْتَدُّ مَا بِي كَانَ أَفْضَلُ حِيلَتي لَهُ وَضْعُ كَفْي فَوْقَ خَدِّي وَأَسْكُتُ

وَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي لَهُمْ كَيْفَ أَنْعَتُ وَنَوْمٌ عَلَى عَيْني قَلِيلٌ مُفَوَّتُ

## يقول الإمام علي بن أبي طالب في الصمت:

إِنَّ القَلِيلَ مِنَ الكَلاَم بِأَهْلِهِ حَسَنُ وَإِنْ كَثِيرَهُ مَمْ قُوتُ

مَا زَلَّ ذُو صَمْتِ وَمَا مِنْ مُكْبِرِ إِنْ كَانَ يَنْطِقُ نَاطِقُ مِنْ فَضلِهِ

إِلاَ يَسْزِلُ وَمَسَا يُسْعَسَابُ صَسَمُسُوتُ فَسَالُسُسِّتُ دُرُّ زَانَسَهُ يَسَاقُسُوتُ

يقول أسامة بن مرشد في ترك الرد على الإساءة:

مَلَلْتُ عِتَابَهُمْ وَيَئِسْتُ مِنْهُمْ فَمَا أَرْجُوهُمُ فِيمَنْ رَجَوْتُ إِذَا جَرَحَتْ مَسَاوِيهِمْ فُؤَادِي صَبَرْتُ عَلَى الإساءة وانصَوَيْتُ وَرُحْتُ عَلَى الإساءة وانصَوَيْتُ وَرُحْتُ عَلَى عَلَيْهِمُ طَلْقَ المُحيًّا كَأْنِي مَا سَمِعْتُ وَلاَ رَأَيْتُ

يقول الشاعر في الإفلاس:

يَــقُــولُ أَبُــو سَــعِــيــدِ إِذْ رَآنــي عَلَى يَدِ أَيُّ شَيْخ تُبْتَ قُلْ لي

عَفِيفاً مُنْذُ عَامٍ مَا شَرِبْتُ فَعُلْسِ تُبْتُ

• يقول الفقيه الزاهد إبراهيم الألبيري عندما دخل عليه الوزير هاشم بن رجاء وهو مريض ورأى بيته ضيقاً فقال له لو اتخذت غير هذا المسكن لكان أولى بك فأنشد:

قَالُوا أَلاَ تَسْتَجِيدُ بَيْتاً فَهُلُتُ مَا ذَلكُمْ صَوَابَا لَولاً شِتَاءً وَلَفْحُ قَيْظٍ وَنُسُوةٌ يَبْتَخِينَ سِتْراً

تَعْجَبُ مِنْ حُسْنِهِ البُيُوتُ عُسْ كَثِيرٌ لِمَنْ يَـمُوتُ وَخَوْفُ لِـصٌ وَحِفْظُ قُـوتُ بَنَيْتُ بُنْيَانَ عَنْ كَبُوت(۱)

• يقول الشافعي فيمن باع الدين بالدنيا:

قُضَاةُ الدَّهْرِ قَدْ ضَلُوا فَ خَسَلُوا فَ خَسَلُوا فَ خَسَاعُوا الدَّيْنِ بِالدُّنْسِا

فَقَدْ بَانَتْ خَسَارَتُهُمْ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ

<sup>(</sup>١) هذا البيت فيه إقواء.

#### يقول الشاعر في ميت الأحياء:

مِنَ النَّاسِ مَيْتُ وهو حيَّ بِذِكْرِهِ وَحيُّ سَلِيمٌ وَهُوَ في الناس مَيُّتُ

يقول جميل بثينة في عفته:

حَلَفْتُ يَمِيناً يا بُثَيْنةَ صَادِقاً إِذَا كَانَ جِلْدٌ غَيْرُ جِلْدِكِ مَسَّني وَلَوْ أَنَّ رَاقي المَوْتِ يَرْقي جنازتي

فإنْ كُنْتُ فيها كَاذِباً فَعَميتُ وباشرني دُونَ الشَّعَارِ شَريتُ بِمَنْطِقِها في النّاطِقِينَ حَيِيتُ

# فصل التاء المفتوحة

يقول الإمام الشافعي في فعل الدراهم بالناس:

أَنْطَقَتِ الدَّرَاهِمُ بَعْدَ صَمْتٍ أُنَاساً بَعْدَما كَانُوا سُكُوتَا فَمَا عَطَفُوا عَلَى أَحَدِ بِفَضْلٍ وَلاَ عَرِفُوا لَمَكُرُمَةٍ ثُبُوتَا

يقول ابن زهر الأندلسي في الشيخوخة:

إِنِّي نَظَرْتُ إِلَى المِرْآةِ إِذْ جُلِيَتْ فَأَنْكَرَتْ مُقْلَتَايَ كُلَّ مَا رَأَتَا رَأَيْتُ فِيهَا شُيَيْخاً لَسْتُ أَغْرِفُهُ وَكُنْتُ أَغْهَدُهُ مِنْ قَبْلِ ذَاكَ فَتَى كَأْنَتْ سُلَيْمَى تُنَادِي يَا أُخَيَّ وَقَدْ صَاْرَتْ سُلَيْمَى تُنَادِي اليَوْمَ يَا أَبْتا

• يقول الشاعر في الحلف الكاذب:

فَلاَ تَحْلِفْ فَإِنَّكَ غَيْرُ بَرُّ وَأَكْذَبُ مَا تَكُونُ إِذَا حَلَفْتَا

 يقول علي العباسي النامي في شعرة سوداء رآها في رأسه بين شعره الأبيض:

رَأَيْتُ فِي الْرَأْسِ شَغْرَةً بَقِيَتْ صَوْدَاءَ تَهْوَى العُيُونُ رُؤْيَتَها

فَقُلْتُ لِلْبِيضِ إِذْ تُروعَهَا بِاللّهِ إِلاَّ رَحِمْتِ غُـزبَتَهَا فَقَلَّ لِبْتُ السَّوْدَاءِ فِي وَطَنٍ تَكُونُ فِيهِ البَيْضَاءُ ضُرَّتَهَا

يقول ابن أبي عبينة هاجياً:

كَمْ أَكْلَةٍ لَوْ قَدْ دُعِيتَ بِهَا إِلَى كُفْرِ كَفَرْتَا وَدَعَاكَ عَامِلُ عَسْقَلاَنِ إلى وَلِيهَ مَتِهِ فَطِرْتَا فَأَقَهْتَ سَبْتاً عِنْدَهُ وَأَقَهْتَ بَغَدَ الْسَبْتِ سَبْتَا فُهُ الْصَرَفْتَ بِبِطْنَةٍ وَسَرَقْتَ إِبْرِيقاً وَطِسْتَا أُسْمَ الْصَرَفْتَ بِبِطْنَةٍ وَسَرَقْتَ إِبْرِيقاً وَطِسْتَا أَنْسَتَ الْمُسْرُوقُ لَسَوْ مِسَتَّ ثُمَّ وَجَذْتَ رِيحَ الخُبْزِ عِشْتَا

# فصل التاء المكسورة

يقول الشافعي في آل النبي ﷺ:

آلُ النَّبِيُ ذَرِيسَعَتِي وَهُمُو إِلَيْهِ وَسِيلَتِي أَدْجُو بِهِمْ أُعُطِي غَداً بِيَدِي اليَمِينِ صَحِيفَتِي

يقول الأرجاني في التشاور:

شَاوِرْ سِوَاكَ إِذَا نَابَتْكَ نَائِبَةً يَوْماً وَإِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْمَشُورَاتِ فَالْعَيْنُ تَنْظُرُ مِنْهَا مَا دَنَا وَنَأَى ﴿ وَلاَ تَرَى نَفْ سَهَا إِلاّ بِمِرْآةِ

• ويقول دعبل الخزاعي في مداهنة الناس:

وَأَحْزَمُ النَّاسِ مَنْ يَلْقَى أَعَادِيَهُ في جِسْمِ حِقْدٍ وَثَوْبٍ مِنْ مَوَدَّاتِ وَأُظْهِرُ البِشْرَ لِلإِنْسَانِ أَبْغُضُهُ كَأَنَّهُ قَدْ حَشَى قَلْبِي مَحَبَّاتِ

#### ويقول أحمد بن محمد الخطابي في المداراة:

ما دُمْتَ حَيًّا فَدَارِ النَّاسَ كُلُّهُمُ فَإِنَّـمَا أَنْتَ فِي دَارِ الـمُدَارَاةِ

#### يقول محمد النميري الثقفي في محبوبته زينب:

تضوَّع مسكاً بطنُ نَعمانَ إِذْ مَشَتْ تَهَادَيْنَ مَا بَيْنَ المحصِّبِ<sup>(۱)</sup> مِنْ مِنَى أَعَانَ الذي فَوْقَ السَّمَاوَاتِ عَرْشُه مَرَرْنَ بِفَشْحٍ ثُمَّ رُحْنَ عَشِيةً مَرَرْنَ بِفَشْحٍ ثُمَّ رُحْنَ عَشِيةً يخبئن أَطْرَافَ البَنَانِ مِنَ التُّقَى يخبئن أَطْرَافَ البَنَانِ مِنَ التُّقَى تُعْمانَ إِنَّني يَوْمَ نَعْمانَ إِنَّني فَكِذْتُ اشْتِيَاقاً نَحْوَها وَصَبَابَةً فَكِذْتُ اشْتِيَاقاً نَحْوَها وَصَبَابَةً فَرَاجَعْتُ نَفْسِي وَالْحَفِيظَةُ بَعْدَمَا

بِهِ زَيْنَبُ في نِسْوَة عَطِراتِ وَأَقْبَلُنَ لاَ شُعْدًا ولا غبراتِ مَواشيَ بالبطحاءِ مُؤْتَجِرَاتِ(٢) يلبّينَ للرَّحمن مُعْتَمِرَاتِ ويَقْتُلُنَ بِالأَلْحَاظِ مُقْتَدِرَاتِ رَأَيْتُ فُؤَادِي عَارِمَ النَّظُراتِ تَقَطَّعُ أَنْفَاسِي إِثْرَهَا حَسِرَاتِ بللتُ رِداءَ العصب بالعَبَراتِ

#### يقول عبدالله بن خميس في الغزل:

بَسَمَاتُ وَجهِ الحُسْنِ بَعْضُ سِمَاتِهَا وَالْوَرْدُ مِنْ نَفَحَاتِهَا وَالْغَیْثُ مِنْ عَیَّ الْقَریضُ فَمَا أَحَاطَ بِوَصْفِهَا

وَشَقَائِقُ الأَكْمَامِ مِنْ قَسَمَاتِهَا رَشَحَاتِهَا وَالْوَشْيُ مِنْ سَاحَاتِهَا فَاسْتَأْثُرَتْ وَتَحَدَّثَتْ عَنْ ذَاتِها

#### • يقول الشافعي في أخلاق المسلم:

لمَّا عَفَوْتُ وَلَمْ أَخْقِدْ عَلَى أَحَدِ إِنِّي أَحَدِ إِنِّي أَحَدِ أُخْدِي عِنْدَ رُوْيَتِهِ وَأُظْهِرُ الْبِشْرَ للإِنْسَانِ أَبْغِضُهُ

أَرَحْتُ نَفْسِي مِنْ هَمُ العَدَاوَاتِ لأَدْفَعَ الشَّرَ عَنْي بِالتَحِيَّاتِ كَمَا إِنْ قَدْ حَشَى قَلْبِي مَحَبَّاتِ

<sup>(</sup>١) المحصب: موضع بين مكة ومني.

<sup>(</sup>٢) مؤتجرات: طالبات للأجر.

النَّاسُ دَاءً وَدَاءُ النَّاسِ قُرْبُهُمُ وَفِي اغْتِزَالِهِمُ قَطْعُ المَوَدَّاتِ

• يقول معروف الرصافي في تعليم المرأة:

فَكَيْفَ تَظُنُّ بِالأَبْنَاءِ خَيْراً إِذَا نَشَأُوا بِحُضْن الجَاهِلاَتِ

ويقول أيضاً في التربية الصحيحة:

هِيَ الْأَخْلاَقُ تَنْبُتُ كَالْنَبَاتِ

يقول أبو نواس في الشيب:

حَتَّى إِذَا الشَّيْبُ فَاجَأَنِي بِطَلْعَتِهِ عِنْدَ الغَوانِي إِذَا أَبْصَرْنَ طَلْعَتُهُ فَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ خَطَلٍ فَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ خَطَلٍ أَدْعُوكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ فَاعْفُ كَمَا

إِذَا سُقِيَتْ بِمَاءِ الْمُكْرَمَاتِ

أَقْبِحْ بِطَلْعَتِهِ شَيْبٍ غَيْرِ مَبْخُوتِ إِذْنَ بِالصَدْمِ مِنْ رَدُّ وَتَشْتِيْتِ وَمِنْ رَدُّ وَتَشْتِيْتِ وَمِنْ إِضَاعَةِ مَكْتُوبِ الْمَوَاقِيتِ عَفُوتَ يَا ذَا العُلَى عَنْ صَاحِب الحُوتِ

• قال زين العابدين بن علي مخاطباً ربه:

أَلاَ أَيُهَا المَقْصُودُ في كُلِّ حَاْجَةٍ أَلاَ يَا رَجَائِي أَنْتَ تَكْشِفُ كُرْبَتي أَتَيْتُ بِأَعْمَالٍ قِبَاحٍ رَدِيتَةٍ أَتَحْرِقُني بِالنَّارِ يَا غَايَةَ المُنَى

• يقول البرعي الشاعر:

فيا حماماتِ وَأْدِي البَانِ شَجْوَكِ في وَيَا أَثِيلاَتِ نُجْدِ مَا لَعِبْتُ ضُحَى

شَكُوْتُ إِلَيْكَ الضرَّ فَارْحَمْ شِكَايَتِي فَهَبْ لِي ذُنُوبِي (١) كُلَّهَا وَاقْضِ حَاجَتي وَمَا في الْوَرَى عَبْدٌ جَنَى كَجِنَايَتِي فَأَيْنَ رَجَائِي ثُمَّ أَيْنَ مَخَافَتِي

ظِلُ الأَرَاكِ شَجَانِي يَا حَمَامَاتِ إِلاَّ لَعِبْتُ بِقَلْبِي يَا أَثِيلاَتِ

<sup>(</sup>١) هب لي ذنوبي: أي تجاوز عنها موهبة منك وكرماً وعطية.

تَهَيَّجَ لَوْعَةً قَلْبِي المُسْتَهَامُ إِذَا • قال عمر بن أبي ربيعة:

وَلَـقَـدُ قَـاْلَـتُ لِـجَـارَاتِ لَـهَـا خُدنَ عنْي الظُلَّ لا يسبَعُني لَـمْ تُعَانِقُ رَجُلاً فيـما مضى لَـمْ يَـطِـشْ قَـطُ سَـهْـمٌ ومَـنُ

أُحِبُ مِنَ الإخْوَانِ كُلَّ مُؤاتِ

يـوافِـقُـنـي فـي كـل أمْـر أريـدُهُ

هَبَّتْ بِنَشْرِ الصَّبَا النَّجدِي هباتِ

كَالْمَهَا يَلْعَبْنَ في حُجْرَتِها ومَضَتْ تسْعى إلى قبتها طَفْلَةٌ غَيْداءُ في حُلَّتِها(١) تَرْمِهِ لا يَنْجُ مِنْ رَمْيَتِها

• يقول الإمام الشافعي في صفة الصديق

وكُلَّ غضيض الطَّرْفِ عَنْ عَثَراتي ويَحْفَظُني حَيَّا وَبَعْدَ مماتي

• يقول إلياس فياض في الشهيد:

لاَ تَبْكِهِ فَالْيَوْمَ بَدْءُ حَيَاتِه إِنْ الشهيدَ يَعِيشُ يَوْمَ مَمَاتِهِ

• يقول الشريف الرضى في ترك الصديق السيىء:

أَعْدَدْتُكَم لِدِفَاعِ كُلِّ مُلِمَّةٍ عَنِي فَكَنْتُمْ عَوْنَ كُلِّ مُلِمَّةِ فَلَانَفُضَ لَانَامِل مِن تُرابِ الميتِ فَلاَنْفُضَ الأَنَامِل مِن تُرابِ الميتِ

# فصل التاء الساكنة

يقول الشاعر:

أَخْفِضِ الجَأْشَ وَاصْبِرَنَّ رُوَيْداً فَالسِّرَّزَايَا إِذَا تَسوَالَتْ تَسوَلَتْ

<sup>(</sup>١) الطَفْلة: الناعمة، الغيداء: المتثنية ليناً.

#### يقول جرير في رثاء الفرزدق:

وَلاَ ذَاتُ حَمْلِ مِنْ نِفَاسِ تَعَلَّتْ إِذَا النَّعْلُ يَوْماً بِالْعَشِيرَةِ زَلَّتْ فَلاَ حَمَلَتْ بَعْدَ الفَرزْدَقِ حُرَّةً هُوَ الوَافِدُ المَحْبُورُ وَالحَامِلُ الَّذي

#### يقول الشاعر في مخالفة المرأة:

إِنَّ التِي عَذَّبَتْنِي في مَحَبَّتِها عَاتَبْتُها فَبَكَتْ فَاسْتَعْبَرَتْ جَزَعا فَعُدْتُ أَضْحَكُ مَسْرُوراً بِضِحْكَتِها تَهْوَى خِلاَفِي كَمَا جَئَتْ بِرَاكِبِهَا

كُلُّ العَذَابِ فَمَا أَبْقَتْ وَمَا تَرَكَتْ عَيْنِي فَلَمَّا رَأَتْنِي بَاكِياً ضَحِكَتْ مِنِي فَلَمَّا رَأَتْنِي قَدْ ضَحِكْتُ بَكَتْ مِنِي فَلَمَّا رَأَتْنِي قَدْ ضَحِكْتُ بَكَتْ يَكْتُ يَوْماً قَلُوصٌ فَلمَّا حَثْهَا بَرَكَتْ



# قافية الثاء

# فصل الثاء المضمومة

#### • يقول الشاب الظريف في الحب والهوى:

قَلْبِي بِحُبِ سِوَاكُمُ لاَ يَعْبَثُ وَحَيَاتِكُم لاَ حُلْتُ عَنْكُمْ في الهَوَى يَا نَازِحِينَ وَبَازِلِينَ بِمُهْجَتِي إِنْ لَمْ تَجُودُوا بِالْوِصَالِ فَعَلْلُوا لاَمَ العَذُولُ عَلَى هَوَاكُمْ جَاهِلاً وَأَعَرْتُهُ أُذُنِي لِللَّهَ ذِكْرِكُمْ أَنْتُمْ أَحِبًائِي وَأَنْتُمْ غَايَتِي

وَفَمِي بِغَيْرِ الحُبِّ لَيْسَ يُحَدُّثُ وَإِذَا حَلَفْتُ بِحَقِّكُمْ لاَ أَحْنُثُ لِهَوَاكُمُ سِحْرٌ بِقَلْبِي يَنْفُثُ بِالْوَعْدِ قَلْبِي ثُمَّ مِنْ بَعْدِ انْكُثُوا مِا طَابَ سَمْعِي بِالَّذِي يَتَحدَّثُ لاَ للَّذِي بِالصَّدِ فِيه يَبْحَثُ إِنْ شِئْتُمُ حُثُوا الرِّكَابَ أَوْ الْبِثُوا إِنْ شِئْتُمُ حُثُوا الرِّكَابَ أَوْ الْبِثُوا

#### يقول ابن زيدون في الهجر:

أجِدُّ ومن أهواهُ في الحُبُ عابثُ حَبيبٌ نأى عني مع القُرْبِ والأَسَى جَفَاني بالْطَافِ العِدَا وأزاله

وَأُوفي له بالعَهْدِ إذ هو نَاكِثُ مُقيمٌ له في مُضْمَرِ القلب مَاكِثُ عن الوَصْل رأيٌ في القطيعة حادثُ

تَغَيِّرْتَ عن عهدي وما زلتُ وَاثقاً وما كنتُ إذ ملَّكتُك القلبَ عالِماً فَدَيْتُكَ إِنَّ الشَّوْقَ لِي مُذ هجرتني ستتبلى اللَّيَالي وَالوِدادُ بحَالِهِ وَلَوْ أَنْنِي أَقْسَمتُ: أَنَّكَ قَاتِلَى

#### یقول البهاء زهیر:

يُعَاهِدُني لا خانني ثُمَّ يَنْكُثُ وَذَلِكَ دَأْبِسِي لاَ يَسزَالُ وَدَأْبُهُ أَقُولُ لَهُ صِلْنِي يَقُولُ نَعَمْ غَداً وَمَا ضرّ بَعْضَ النَّاسِ لَوْ كَانَ زَارَنا أُمَـوْلاَي إِنِّي في هَـوَاكَ مُعَـذَّبٌ فَخُذْ مَرَّةً رُوحِي تُرِحْنِي وَلاَ أَرَى فَإِنِّي لِهَذَا الضَّيْم مِنْكَ لَحَامِلٌ

بعهدك لكن غيرثك الحوادث بأنّى عن حَتْفى بكفّى باحثُ مُميتٌ فَهل لي من وصَالك باعث؟ جَديدٌ وتفنى وَهُوَ للأرْض وَارِثُ وأتى مقتُولُ لما قِيلَ: حانِثُ

وَأَخْلِفُ لا كَلَّمتُهُ ثُمَّ أَخْنَتُ فَيَا مَعْشَرَ العُشَاقِ عَنَّا تَحَدثُوا وَيَكْسِرُ جَفْناً هَازِئاً بِي وَيَعْبَثُ وَكُنَّا خَلَوْنَا سَاعَةً نَتَحدُثُ وَحَتَّامَ أَبْقَى في العذاب وَأَمْكُثُ أَمُوتُ مِرَاداً في النَّهَاد وَأَبْعَثُ وَمُنْتَظِرٌ لُطْفاً مِنَ اللَّهِ يَحْدُثُ

#### يقول الشريف الرضي في ترك المال للوارث:

واعْلَمْ بِأَنَّ الطَّالِبِينَ جِثَاثُ يا آمِنَ الأقدار بَادِرْ صَرْفَهَا خُذْ مِنْ تُرَاثِكَ مَا استَطَعْتَ فإنّما المَالُ مَالُ المَرْءِ ما قضيت به ما كَانَ مِنْهُ فَاضِلاً عن قُوتِهِ

#### يقول ابن خفاجة الأندلسي:

وعَشِيُ أُنْسِ أَصْجَعَتني نَشْوَةً خَلَعَتْ علي به الأراكةُ ظِلَّها

شُرِحَاؤكَ الأيامُ وَالرَّوْاثُ الشهوات أو دُفِعت به الأحداث فَلْيَعْلَمَنَّ بِأَنَّهُ مِيرَاثُ

فيه تُمَهِّدُ مَضْجَعِي وتُدَمِّثُ والغُصنُ يُصغى والحمامُ يُحَدّثُ

والشّمسُ تجنح للغروبِ مريضةً

يقول محمود سامي البارودي:

إلى اللهِ أَشْكُو أَنْني بَيْنَ مَعْشَرِ لَهُمْ أَلْسُنْ إِنْ رُمْنَ أَمْراً بَلَغْنَه لَهُمْ عَلَى قُرْبِ الودادِ عُهُودُهم فَلَيْسَ لَهُمْ في سَالِمِ الدَّهْرِ مَحْتِدٌ فَلَيْسَ لَهُمْ في سَالِمِ الدَّهْرِ مَحْتِدٌ بَرِمْتُ بِهِمْ حَتَّى سَيْمْتُ مَكَانَتِي إِذَا لَم يعْثني الله مِنْهُمْ بِفَضْله

والرعد يرقى والغِمَامةُ تَنْفُثُ

سَواءُ لديهم طين وخبيث من النفس مصنوع لَهُنَّ حديث من النفس مصنوع لَهُنَّ حديث وكيف يدُومُ الشَّيْءُ وهُوَ رَثِيثُ قديم، ولا في المكرماتِ حديث وأنكرت طيب العيش وَهُوَ دَمِيثُ فما لي بين العالَمِينَ مُغِيثُ

# فصل الثاء المفتوحة

يقول محمود سامي البارودي:

آهِ مِنْ غُرْبةٍ وَفَقْدُ حَبِيبٍ لاَ تَسَلْنِي عَمًا أُقَاسِي فَإِنِّي

● يقول بهاء الدين زهير:

صَدِيتُ لي سَأَذُكُرُهُ بِخَيْرٍ وَحَاشَا السَّامِعِينَ يُقَالُ عَنْهُ

يقول الشاعر:

لاَ يَبْرَأُ المَصْدُورُ مِنْ نَفْتَةٍ

يقول ابن زيدون:

إنّ اللِّيالي لا دَهَتْكَ لَعَائِثَهُ

أَوْرَثَا مُهْجَتِي عَذَاباً مَكِيثًا

أَوْرَثُنَا مُهْجَتِي عَذَابِنَا مَكِيثَا بَيْنَ قَوْمِ لاَ يَفْقَهُونَ حَدِيثَا

وَأَعْرِفُ كُنْهَ بَاطِنِهِ الخَبِيئَا وَبِاللّهِ اكْتُمواْ ذَاكَ الحَدِيثَا

في صَدْرِهِ إِلاَّ إِذَا نَهَ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَوَقيتُ فيكَ يدَ الزمانِ العابِثَه

وسَلِمتُ من خِلُ يعُودُ على النّوى فَأَرَى به للقلب قلباً ثانياً

كَرَماً فتنفرجُ الخطوب الكارِثَه عِزاً وللعينين عَيْناً ثالِثَه

یقول بشار بن برد مادحاً خِداش بن یزید بن مخلد:

أخِدَاشُ أنْستَ ابْسنُ السشلا لِسيَسزِيدِ بْسن مُسخَلْدِ بِهُمُو تَفَرَّعْتَ الْعُلَى النَّازِلينَ عَلَى الْمَنِيَّةِ النَّازِلينَ عَلَى الْمَنِيَّةِ قَسوْمٌ أَحَسلُسوكَ السنُرى ذَهَبُوا وحُرزَت تُسرَاثهُمَ فاخرُنُ حِسرَاثه وَالِسد تسمُم بِفضل يعدِ يعداً

ثنة لَيْسَ فَوْقَهُمُو ثَلاثَهُ ثُمُ المُهَلِّبِ فِي النَّبَائه(۱) ثُمَّ المُهَلَّبِ فِي النَّبَائه(۱) ونَزَلْتَ مِنْ بَلَد دِمَاثه (۲) بالسُّيُوفِ لَهُمْ حِثَاثُهُ (۳) وبنوا بِناءَكُ في الدَّماثه والمَرْءُ مُصططبِعٌ تُراثَهُ والمَرْءُ مُصططبِعٌ تُراثَهُ كَانَ السَّمَاحُ لَهُ حِرَائِهُ إِنَّ السَّمَاحُ لَهُ حِرَائِهُ إِنَّ السَّمَاحُ لَهُ وِرَائِهُ إِنَّ الْمَالِيَةُ وَرَائِهُ إِنَّ الْمَالِّ لَهُ وَرَائِهُ الْمَالِيَةُ وَرَائِهُ الْمَالِيَةُ وَرَائِهُ الْمَالِيَةُ وَرَائِهُ الْمَالِيَةُ وَرَائِهُ الْمَالِيةُ وَالْمَالِيةُ الْمِنْ الْمَالِيةُ وَالْمَالُونُ الْمَالِيةُ وَالْمَالُونُ الْمَالِيةُ الْمَالُونُ الْمَالِيةُ وَلَا الْمَالُونُ الْمَالِيةُ وَالْمَالِيةُ الْمَالِيةُ وَلَا الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالِيقُونُ الْمَالُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمَالُونُ الْمِنْ الْمَالُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالُونُ الْمُنْ الْمُنْ

• يقول مجد الدين أبو سلامة في الفراق:

إنّ اللّيالي أَنْذَرَتْ بِفراقِ مَنْ أَلْبَسْنني من كل لون صبغة للونا غدافياً ولونا أشهبا وأتت بلون بعد ذلك ناصع إني لأحسدُ بعد طولِ تلهف وعُمِرْتُ فرداً في الأنام فلا أرى

أَهْوى وَوَالَتْ رُسُلُهُنَّ جثاثا قسمت حياتي بينهاأثلاثا أضحت حبالُ العيش منه رِثاثا عادت قواي لنقضِهِ أَنْكَاثا وتأسفِ مَنْ يسكن الأجداثا إلا امرءاً عن هفوتي بحًاثا

<sup>(</sup>١) النباثة: الفطنة وسرعة الخاطر.

<sup>(</sup>٢) الدماثة: السهولة واللين.

<sup>(</sup>٣) الحثاثة: الخشونة في العيش.

## فصل الثاء المكسورة

#### يقول ابن المعتز في الهجر:

أَيَا فِتْنَةً مَا كُنْتُ مُنْتَظِراً لَهَا طَلاَئِعُ شَوْقِي لاَ يَقَرُّ قَرَارُهَا هَلَكُتُ لأَنْ دَامَتْ عَلَى يَمِينُه

أَمَا لِقَتِيلِ الهَجْرِ بِالْوَصْلِ مِنْ بَعْثِ وَمَـوْلاَيَ قَـاسٍ لاَ يَـرقُ وَلاَ يُـرثِي فَيَا ربُ أَدْرِكُنِي وَوَفّقهُ لِلْحَنْثِ

#### يقول أبو الفتح البستي:

لا تَرْجُ شَيْئًا خَالِصاً نَفْعُهُ

فَالْغَيْثُ لاَ يَخْلُو مِنَ العَيْثِ

#### • يقول **لسان الدين بن الخطيب** في المدح:

يَا إِمَاماً غَدَا لِدِينِ وَدُنْيَا حَلَفُ اللَّيْلُ وَهُوَ بَرِّ كَرِيمُ حَلَفَ اللَّيْلُ وَهُوَ بَرِّ كَرِيمُ أَنَّكَ المُستَعِينُ باللَّهِ حَقاً حَفِظُ اللَّهُ أُمَّةً أَنْتَ فِيها

خَيْرَ مُسْتَصرَحِ وَخَيْرَ غِيَاثِ عِنْدَ ذِكْرَاكَ مُقْسِمَا بِالثَّلاثِ في ابتدار إلى الهُدَى وَانْبِعَاثِ مَـلِكاً مِـنْ طَـوارق الأَحْـدَاثِ

# فصل الثاء الساكنة

#### يقول بهاء الدين زهير في الهجران:

عَـتَبَ الحَبيبُ ولم أجدُ والـيـومَ لي يَـومان لَـم فعَجِبْتُ كيفَ تَنغَيّرتُ ما كـنـتُ أحـسَبُ أتـهُ

سَبَباً لذاكَ العتب حَادِثُ أَرَهُ وهنذا السيوم ثَالِث منه حَلائقُهُ الندمائِث مِمَنْ تُغَيِّرُهُ النحوادِث

ويَسَلَنَ لَي العستَبُ اللهِ مسولايَ مِسن سُسكِ اللهِ اللهِ السُدلالِ لَسكَ لَا أَشُسكُ قَسضِ يَسةً لَسكَ لَا أَشُسكُ قَسضِ يَسةً

نَغُمِ المَشَاني وَالمَشَالِثَ عَبِثتَ والسّكرانُ عابِثُ أنا سائلٌ عنها وبَاحِثْ

#### • يقول الشاب الظريف:

يا سَاكِنني مُهْجَتِي وَقَلْبِي إِنْ مِتُ في حبّكم فَإِنْي

أَقْسَمَ قَلْبِي وَلَيْسَ يَحْنَتُ أَقْسَمَ قَلْبِي وَلَيْسَ يَحْنَتُ





## فصل الجيم المضمومة

و يقول الإمام الشافعي في انفراج الأمر بعد الضيق:

ولَرُبُّ نَاذِلَةٍ يَضِيقُ لَهَا الْفَتِي ذَرْعاً وَعِنْدَ اللَّهِ مِنْهَا الْمَخْرَجُ

ضَاقَتْ فَلَمَّا اسْتَحْكَمَتْ حَلَقاتُهَا فُرجَتْ وكُنْتُ أَظنُّها لا تُفْرَجُ

يقول بهاء الدين زهير في حب البيضاء:

ألا إنّ عندي عاشِقَ السُّمْر غَالِطٌ وَإِنِّي لأَهْ وَى كُلَّ بَيْضًاءَ عَادَةٍ وَحَسبيَ أَنِّي أَتبَعُ الحَقَّ في الهَوَى

• يقول ابن زيدون:

لَعَمْرِي لَوْ أُوضِعتُ في مَنْهَج التُّقَى فَمَا يَسْتَقِيمُ الأَمْرُ والمُلْكُ جَائِرٌ

وإنَّ المِلاحَ البيضَ أَبْهَى وأَبْهَجُ يُضِيءُ لها وجة وثغرٌ مُفَلَّجُ وَلا شكِّ أنَّ الحَقَّ أبيضُ أبلَجُ

لَكَانَ لَنَا فِي كُلِّ صَالِحَةٍ نَهْجُ وَهَلْ يَسْتَقِيمُ الظُّلُ وَالعُودُ مُعوَّجُ

يقول ابن قيس الرقيات في الغزل:

والتي في عَيْنِها دَعَجُ

حَبِّذَا السَّدُلالُ والسَّغُنَّجُ

والّـتي في وَعُـدِهَا خُـلُـجُ مِثْلَها في البَيْعَةِ السُّرُجُ عَـاشِـوِ في قُـبْلِـةٍ حَـرَجُ؟

وَتَـرَى في البينتِ صُـورَتَـها خـبُـرُونـي هَـلُ عَـلَـى رَجُـلٍ ● يقول محمد بن وهيب:

والستى إنْ حَدَّثُتْ كَذَبَتْ

وَمَا كُنْتُ أَرْضَى الجَهْلَ خِدْنَا وَصَاحِباً وَلَكِنَّني أَرْضَى بِهِ حِينَ أُخْرَجُ

يقول أبو الفتح البستي في الهموم الدائمة:

أَلَمْ تَر أَنَّ المَرْءَ طُولَ حَيَاتِهِ مُعَنَّى بِأَمْرِ لاَ يَزَالُ يُعَالِجُهُ كَلَاكِ دُودُ القَزُ يَنْسُجُ دَائِماً وَيَهْلِكُ غَمَّا وَسُطَ ما هُوَ نَاسِجُهُ

• يقول سحر بن حازم الباهلي في حاجة الإنسان إلى الجهل أحياناً:

لَئِنْ كنتُ محتاجاً إلى الحِلْم إِنَّنِي إلى الجَهْلِ في بَعْضِ الأَحَايِينِ أَحْوَجُ ولي فَرَسٌ لِلْجَهْلِ بالجَهْلِ مُسْرَجُ ولي فَرَسُ للجهْل بالجَهْل مُسْرَجُ فَرَسٌ للجهْل بالجَهْل مُسْرَجُ فَمَسَ رَامَ تعويجي فإني مُعَوَّجُ فمن رَامَ تعويجي فإني مُعَوَّجُ

يقول سلم الخاسر في اقتناص الفرص:

لا خَيْرَ في العيش إن دُمْنا كَذَا أبدا لا نَلْتَقِي وسَبِيلُ الملتقى نَهِجُ قالوا حرامٌ تلاقينا فَقُلْتُ لهم مَا في التَّلاَقِي ولا في غَيْرِهِ حَرَجُ من راقبَ الناس لم يظفرْ بِحَاجَتِهِ وفازَ بالطيِّبَاتِ الفاتِكُ اللَّهِجُ

وقال شاعر في التفكر في اليوم الآخر:

مَنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ الموتَ يُدْرِكُهُ والقَبْرُ مَسْكَنُهُ والْبَعْثُ يُخْرِجُهُ وَأَنَّهُ بَيْنَ جَنَاتٍ مُنزَخْرَفَةٍ يَوْمَ القِيَامَةِ أَو نارٍ سَتُنْضِجُهُ وَأَنَّهُ بَيْنَ جَنَاتٍ مُنزَخْرَفَةٍ وَمَنْ أَقَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ أَسْمَجُهُ قَكُلُ شَيْءٍ صِوَى التقوى بِه سَمِجٌ وَمَنْ أَقَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ أَسْمَجُهُ تَرْعِجُهُ تَرَى الذِي اتّخَذَ الدُّنْيَا له وَطَناً لم يَدْرِ أَن المَنَايَا سَوْفَ تُزْعِجُهُ

#### يقول ابن المعتز:

كَأَنَّ النُّرِيّا هَوْدَجُ فَوْقَ نَاقَةٍ وَقَدَ لَمَعَتْ حتى كأنَّ بريقَهَا

## ويقول ابن المعتز:

في خدّها بالدماء تَـمْتَـزِجُ أَمَا لـئـا مَـن عَـذَابِـئـا فَـرَجُ

يَحُثُ بها حادٍ إلى الغَرْبِ مُزْعِجُ

قواريرُ فيها زِنْبَقٌ يَتَرَجْرَجُ

يقول ابن الرومي في رثاء أبي الحسين يحيى بن عمر العلوي:

طَرِيقَانِ شَتَّى مُسْتَقِيمٌ وأَعْوَجُ بال رسول الله فاخشوا أو ارْتَجُوا قتيل زكي بالدِمَاءِ مُضَرَّجُ ولا خائف من رَبِّهِ يَتَحَرَّجُ تُضِيء مَصَابِيح السَّمَاءِ فتُسْرَجُ أَمَامَكَ فَانْظُرْ أَيْ نِهجَيْكَ تَنْهَجُ ألا أَيُّهَذا النَّاس طَالَ ضريركم أكل أوان للنَّبِي مُحَمَّدِ أكل أوان للنَّبِي مُحَمَّدِ أما فيكُمْ رَاعٍ لحقٌ نَبِيْه أبعد المكَنَّى بالحُسَيْنِ شهيدُكُم

# فصل الجيم المفتوحة

يقول البحتري في طلب الأمر من غير وجهته:

دَعِ الأَمْرَ لاَ تَطْلُبُهُ مِنْ نَحْو وَجَهِهِ إِذَا الأَمْرُ لَمْ يَرْدُدْ عَلَيْكَ اغْتِلاَقُهُ

بِظَنْكَ وَارْجُ الأَمْرَ مِنْ حَيْثُ لاَ يُرْجَى مَنْتُ لاَ يُرْجَى مَنِيَّةً نَفْعِ كَانَ تِرْكَانُهُ أَحْجَى

#### ● يقول محمد بن بشير:

مَاذَا يُكَلِّفُكَ الرَوَحَاتُ والدُلجَا كَمْ مِنْ فَتَى قَصُرتْ في الرِّزقِ خُطْوَتُه

البرَّ طُوراً وَطُوراً تَرْكَبُ اللَّجَجَا أَلْفَيْتُه بِسِهَام الرِّزْقِ قَدْ فَلَجَا

إِنَّ الأُمُورَ إِذَا انسدَّتْ مَسَالِكُهَا لا تَيْأَسَنَّ وَإِنْ طَالَتْ مُطَالَبَةً لَا تَيْأَسَنَّ وَإِنْ طَالَتْ مُطَالَبَةً أَخْلِقْ بِذِي الصَّبْرِ أَنْ يَحْظَى بِحَاجَتِهِ

فالصَبْرُ يَفْتَحُ مِنْهَا كُلَّ مَا ارْتَتَجَا إِذَا اسْتَعَنْتَ بِصَبْرِ أَنْ تَرَى فَرَجَا وَمُدْمِنُ القَرْعِ للأَبْوَابِ أَنْ يَلِجَا

• ويقول أيضاً:

فَمَنْ عَلاَ زَلَقاً عَنْ غِرَّةٍ زَلجَا

قَدُّرْ لِرِجْلِكَ قَبْلَ الخَطْوِ مَوْضِعَها

# فصل الجيم المكسورة

### يقول ابن الفارض في قتيل الهوى:

مَا بَيْنَ مُعْتَرِكَ الأَحْدَاقِ وَالْمُهَجِ
وَدَعْتَ قَبْلَ الهَوَى رُوحِي لما نَظَرَتْ
للّهِ أَجْفَانُ عَيْنٍ فِيكَ سَاهِرةِ
وَأَضْلُع نَحِلَتْ كَادَتْ تُقَوِّمُهَا
وأَضْلُع نَحِلَتْ كَادَتْ تُقَوِّمُهَا
وأدمُع هَمِلَتْ لَوْلا التَّنفس مِنْ
وحبَّذا فِيكَ أَسْقَامُ خُفِيتَ بها
أَصْبَحتُ فِيكَ كَمَا أَمْسَيْتُ مُكْتَئبا
عذب بما شِئْتَ غَيْر البُعْدِ عَنْك تَجِدْ

أنَا القَتِيلُ بِلا إِثْم وَلاَ حَرَجِ عَيْنَايَ مِنْ حُسْنِ ذَاكَ الْمَنْظَرِ البَهِجِ شَوْقاً إِلَيْك وَقَلْبٌ بِالْغَرَامِ شَجِ مِنَ الجَوَى كَبِدي الحرّى مِنَ العَوَجِ نَارِ الهَوَى لَمْ أَكَدْ أَنْجُو مِنَ اللَّجَجِ عَنِي تقوم بها عِند الهَوَى حِجَجِي وَلَمْ أَقُلْ جَزَعًا يَا أَزْمَةَ انْفُرِجِي أَوْفَى مُحِبُ بِما يُرْضِيكَ مُبْتَهِجِ

● يقول الشاعر عندما نظر في مرآة فوجد صورته فيها:

بِوَجْهِهِ حِينَ أَلْقَاهُ بِمَحْجُوجِ وَمَأْجُوجِ

وزائر لستُ في عِشْقي ولا شَغَفِي يَظلُّ يَلْحَظُنِي عَجَباً وألحَظُهُ

#### • ويقول دعبل الخزاعي في استقبال المشيب:

أهلاً وسهلاً بالمَشِيبِ فَإِنَّهُ ضَيْفٌ أَلَمَّ بِمِفْرَقِي فَقَرَيْتُهُ

## يقول أبو نواس في خمرياته:

وخمار أنخت إليه رَحْلِي فقلت له اسقني صهباء صرفاً فقال فإن عندي بنت عَشْرِ أَذَقْنِيهَا لأعْلَمَ ذاك مِنْهَا كأن بنان مُمسِكها أشيمت

يقول ديك الجن في الغزل:

يا كَشِيرَ السَّلُ والْغَنج إنَّ بَيْتاً أَنْتَ سَاكِئُهُ وَجُهُكَ المأمُولُ حُجَّتُنا لا أتاح الله لي فَرَجاً

إنَاخَة قَاطِنِ واللَّيْلُ دَاجِ إِذَا مُزجت توقد كالسراجِ إِذَا مُزجت توقد كالسراجِ فقلتُ له مقالةً من يُنَاجي فأبرزَ قَهْ وَقَ ذَاتَ ارْتِحَاجِ خضاباً حين تلمع في الزجاج

سِمَةُ العَفِيفِ وَحِليةُ المُتَحرِّج

رَفْضَ الغِوَايَةِ واقتصادِ المَنْهَج

لك سُلْطَانُ على المُهَجِ غَيْرُ مُختَاجِ إلى السُّرُجِ يَوْمَ تأتي النَّاسَ بالحُجَجِ يَوْمَ أَدْعُو مِنْكَ بِالْفَرَجِ

### يقول الشاعر في وصف البندق:

ولقد شَرِبْتُ مَعَ الحَبِيبِ مُدَامَةً فَتَفَضَل الظَبْيُ البَهِيُ بِبُنْدُقِ فَكَسَرْتُهُ فَوَجَدْتُ ثَوْباً أَحْمراً

صَفْراءَ صَافِيةً بِغَيْرِ مِزَاجِ شَبِّهُتُهُ بِبَنَادِقٍ مِنْ سَاجِ قد لفّ فيه بَنَادِقَ مِنْ عَاجِ

• يقول صفي الدين الحلي:

جَاءتْ لِتَنْظُرَ مَا أَبْقَتْ مِنَ المُهَج

فَعطَّرَتْ سَائِرَ الأَرْجَاءِ بالأرج

جَلّتُ عَلَيْنَا محيّا لو جَلَّتُهُ لنِا جُوريةُ الخَدُ تَحْمِي وَرْدَ وَجْنَتِها جزتْ إِسَاءَة أَفْعَالِي بِمَغْفِرةٍ جَادَتْ لَعرفانها إِنِّي المريضُ بها جَسَّتْ يَدَيَّ لترى ما بي فَقُلْتُ لَها جَفْوْتَنِي فَرأَيْتُ الصَّبْرَ أَجْمَلَ بي

في ظلمة الليلِ أغْنَتْنَا عن السُرُجِ بِحَارِسٍ من نِبالِ الغُنْجِ والدَّعَجِ فَكَانَ غفرانها يغني عن الحججِ فَمَا عليَّ إذا أذنبْتُ مِنْ حَرَجِ كفى فَذَاك جَوَى لَوْلاَكِ لَمْ يَهِجِ ولذةِ الحُبْ جور الناظرِ الغَنَجِ

# فصل الجيم الساكنة

### يقول الإمام علي رضي الله عنه:

إِذَا النَّائِبَاتُ بَلَغْنَ المَدَى وَحَلً النَّائِبَاتُ وَبَانَ السَعَزَاءُ

## يقول شاعر في بطيخة:

وَبَطِيخَةُ خَضْرَاءَ في كَفُ أَغْيَدٍ وَلَيْدُ وَأَقْبَلَ يَفْرِيهَا بِمُذْيَتِهِ وَقَدْ

#### يقول البحتري:

تنظن شجوني لم تَعْتَلِخ أشَارَتْ بِعَيْنَيْنِ مَكُحُولَتَيْنِ عنناقُ وَدَاعٍ أَجَالَ اعْتِرَاض فهل وصل ساعتنا مُنشىء وما كان صدُكِ إلا الدلال

وَكَسَادَتْ تَسَدُّوبُ لَهُنَّ السمُهَجُ فَعِنْدَ التَّسَاهِ يَكُونُ الفَرَجُ

أَتَانَا بِهَا فَارْتَاحَ ذُو الهَمِّ وَابْتَهَجْ فَرَى طَرْفُهُ السَّاجِي القُلُوبَ مَعَ المُهَجْ

وَقَدْ خَلَجَ البينُ مَنْ قَدْ خَلَجْ مِنَ السَّحْرِ إِذْ ودَّعَتْ والدَّعَجْ دمعي في دمعها فامتزج صدود شهور خلت أو حجج وإلاً العُلُث غُلُب

وإن تك قد دَخَلَتْ بيننا فكم روضة بفناء الربيع إذا هزّت الريخ أغصائها لقيناك فيها فخايلتها

يقول ابن حزم الأندلسي:

\* \* \*

خَلَوْتُ بِهَا وَالكَأْسُ ثَالِثَةٌ لَنَا فَتَاةٌ عَدِمْتُ العيش إلا بِقُرْبِها

مهامه للآل فيها لُجخ يضاحكها البرق من كل فخ تعانق نُورُها وازدوخ بلين التكفي وطيب الأرخ

وجُنْحُ ظَلاَمِ اللَّيْلِ قَدْ مَدَّ وَاغْتَلَجْ وَهَلْ في ابتغاء العَيْشِ ويحكَ مِنْ حَرَجْ

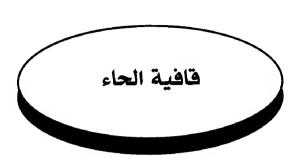

## فصل الحاء المضمومة

• يقول ابن المعتز في ذهاب الشباب:

بَانَ الشَّبَابُ وَفِيهِ اللَّهِ وُ وَالْفَرَحُ وَأَقْبَلَ الشَّيْبُ فِيهِ الهَمُّ والتَّرَحُ

● ويقول أيضاً:

ذُعِـرْتُ بِـقُـمْـرِيُّ أَغَـنّ يَـنُـوحُ عَشِيّةَ رُحْنَا وَالدُّمـوعُ سُفُوحُ تَفَجّعَ نَحْوي صَوْتُهُ فَنَصَرْتُهُ بِدَمْعي وَأَنْضَاءُ المَطيُّ جُنُوحُ

فعد ذِكْرَ الصِّبَا وَاهْجُرْ لَذَاذَتَهُ وَا سَوْءَتَا مِنْ بَيَاضٍ فَوْقَهُ قَدَحُ

• يقول شهاب الدين السهروردي في التشبه بالكرام:

وَتَشَبَّهُوا إِنْ لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَام فَلاَحُ

• يقول بشار بن برد في طول الليل:

وَطَالَ عَلَىَّ اللَّيْلُ حَتَّى كَأَنَّهُ بِلَيْلَيْنِ مَوْصُولُ فَمَا يَتَزَحْزَحُ

• يقول جرير بن عطية لمسلمة بن عبدالملك:

مَسْلَمُ جرارُ الجُيوش إلى العِدَى كَمَا قَاد أصحابَ السفينةِ نُوحُ

يداك: يد تسقي السُّمَامَ عَدوَّنا

يقول صفي الدين الجلي:

إذا فَعَلْتُ الخير ضُوعِفَ شَرُّهُمْ

قال إعرابي يهجو زوجته:

لَهَا جِسْمُ بَرْغُوثِ، وساقا بعوضةِ وتَفْتَحُ، لا كَانَتْ، فما لو رأيْتَهُ إِذَا عاينَ الشّيطانُ صُورةَ وَجُهِها لها مَنْظَرٌ كالنّارِ، تَحْسَبُ أنها

• يقول لبيد بن ربيعة:

ما عَاتَبَ الحُرَّ الكريمَ كنَفْسِهِ

• يقول ابن خفاجة الأندلسي:

ومُربَّبَعِ (١) حَطَطْتُ الرَّحلَ مِنْهُ يُحَرِّمُ حُسنَ مَنْظَرِهِ مَليكٌ فَيَحَرَّمُ حُسنَ مَنْظَرِهِ مَليكٌ فيجريبةُ ماءِ جَدْوَلِهِ بُكاءً

وأخرى بريّات السحاب تفوحُ

وكُلُّ إناء بالذي فيه يَنْضَحُ

ووجة كَوَجْهِ القِرْدِ، بل هُوَ أَفْبَحُ تَوَهَمْ مَنَهُ باباً من النَّارِ يُفْتَحُ تَعَوَّذَ مِنْها حين يُمْسِي ويُصْبِحُ إذا ضَحِكَتْ في أَوْجُهِ الناس تَلْفَحُ

والمراء يَنْفَعُهُ القَرينُ الصَالِحُ

بحَيثُ الظّلُ، والماءُ القَراحُ يُحَرِّمُ مُلكَهُ القَدَرُ المُتَاحُ عليهِ وشَدْوُ طائِرِهِ نِياحُ(٢)

• ويقول ابن خفاجه أيضاً في ذكر الحبيب:

تَـهادانـي لـذِكـرِكُـمُ ارتِـيـاحُ فبِـتُ وكـلُ جـانِـحَـةِ جـنَـاحُ ودَمْـعِـي جِـريَـةً مُـطـرٌ تَـوالـى وجِـسمـي هِـزَةً غُـصـنٌ يَـرَاحُ (٣)

<sup>(1)</sup> المرتبع: مكان النزول في الربيع.

<sup>(</sup>٢) الشدو: الغناء، النياح: النوح.

<sup>(</sup>٣) يراح: من أراح: دخل في الريح، والمراد هنا أن الريح تهزه.

أإخواني، ولا إخوانَ صِذَقِ لحُسنِ الصّبْرِ دونَكُمُ حِرانٌ فَدَيتُكُمُ بِنَفْسِي مِن كِرامٍ أرى بِهِم النّجومَ ولا ظَلامٌ

يقول سعد بن مالك معرضاً بالحارث بن عباد حينما امتنع الحارث
 عن دخول حرب البسوس:

يا بُؤسَ للحرب التي والحرب لا يبقى لجامِحِها إلا الفتى لجامِحِها إلا الفتى الصَّبَارُ في بعدنا بعدنا الخلائِفُ بَعٰدَنا مَنْ صَدْ عن نيرانها الموتُ غَايَتُنا فلا قَصْرُ وكانَّمَا ورْدُ المسنية

وَضَعَتْ أَرَاهِ طَ فَاسْتَرَاحُوا الستَخِيْلُ والسِمِراحُ السنجدات والفرس الوقاحُ أولادُ يَشْكُرَ والسلَّقَاحُ فأنا ابنُ قَيْسٍ لا بَرَاحُ ولا عَالَى مُعَالِمُ جِيمَاعُ ولا عَالَى مَاعُ عِالَى مَاءُ رَوَاحُ

أصافي بَعدَكم إلاّ الصّفاحُ(١)

وللعبرات بعدكم جماح

يَهُزّ بهم مَعاطِفَهُ السّماحُ

وأوضاح النهار ولا صباح

يقول توبة الخفاجي في محبوبته ليلى الأخيلية:

وهل لَيْلَى تَبْكِيني إذا مِتُ قَبْلَها كَمَا لَوْ أَصَابَ الموتُ لَيْلَى بكيتُها وأُغْبَطُ من ليلى بما لا أناله ولو أنَّ ليلى الأخيلية سلَّمَت للسَّمَة أو ذقا لسلَّمتُ تَسْلِيمَ البشاشةِ أو ذقا

يقول ابن حمديس:

ما للوشاة غَدُوا علي وراحوا

وقَامَ عَلَى قَبْرِي النّسَاءُ النّوَائِحُ وجَادَ لها دمعٌ من العين سافحُ بلى كل ما قَرّت به العين طائحُ عَلَيّ ودني جَنْدَلُ وصفائحُ إليها صدي من جانب القبر صائحُ

أعلي في حُبّ الحسانِ جُناحُ

<sup>(</sup>١) الصفاح: أي السيوف، واحدتها صفيحة.

وبمهجتى عُرُبٌ كأن قدودها مهتزَّة بقواتل الشَّمَرِ التي لا تَقْتَبِسْ مِنْ نُورِ وَجْنَتِها سَنَا نُجْلُ العيونِ جراحها نُجْلُ أما يا وَيْحَ قتلي العاشقين وإن هُمُ أوَ ما علمتَ بأنَّ فُتاك الهوى من كل خود كالغزالةِ قِرْنُها فالرَّمْحُ قددُ والدخداعُ تَدلَّلُ

ودماء أهل العشق في وجَنَاتها

### يقول الإمام الشافعي:

قالُوا سَكَتَّ وَقَدْ خُوصِمْتَ قُلْتُ لَهُمْ والصَّمْتُ عَنْ جَاهِلِ أَوْ أَخْمَقِ شَرَفٌ أَمَا تَرَى الأُسْدَ تُخْشَى وَهْي صَامِتَةٌ

قُضُبُ تقومُ بميلهنّ رياحُ أسماؤها الرئمان والتهفاخ إنّ الفراشة حتفها المصباح تصفُ الأسنة في الطعين جراحُ شهدوا حروباً ما لهن جراح حُورُ تكافحُ بالعيون مِلاحُ أَسَدُ أُذِلَ وإنَّهَ الْسَرَدَاحُ والسيفُ لحظٌ والنجادُ وشاحُ فكأن قتلاهم عليها طاحوا

إِنَّ الجَوَابَ لِبَابِ الشَّرِّ مِفْتَاحُ وفيه أيضاً لِصَوْنِ العِرْضِ إصْلاَحُ والكَلْبُ يُخْسَى (١) لعَمْرِي وَهُو نَبَّاحُ

#### • يقول عروة بن الورد في هيبة المال:

خَاطِرْ بِنفْسِك كَى تُصِيبَ غنيمةً الممالُ فيهِ مَهَابِةٌ وتَجلَّةٌ

## يقول أبو كبير الهُذَلي:

ألاً يا حمَامَ الأيْكِ إلفكُ حاضِرٌ أَفِقُ لَا تَنُحُ مِنْ غَيْرِ شيءٍ فإنني

إنَّ القُعُودَ مع العيال قَبيحُ والنفيفر فيه مَنلَةٌ وفُضُوحُ

وَغُصنُكَ مَيَّادٌ، فَفِيمَ تَنُوحُ؟ بكيتُ زماناً، والفُؤادُ صَحِيحُ

<sup>(</sup>۱) يخسى: يرمى بالحصى.

يقول عمر بن أبي ربيعة في تمني الشاعر لو كان ثوباً لمحبوبته:

الرِّيحُ تَسْحَبُ أَذِيالاً وتَنْشُرُهَا يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مِمَّنْ تَسْحَبُ الرِّيحُ

يقول أبو العتاهية في الموت:

بَيْنَ عَيْنَيْ كُلُ حَيُّ عَلَمُ السموْتِ يَسلُوحُ

## فصل الحاء المفتوحة

• يقول العباس بن الأحنف في نظرة المحبوبة:

أَيَا لَكِ نَظْرَةً أَوْدَتْ بِقَلْبِي فَلْبِي فَلْبِي فَلْبِي فَلْبِي فَلْبِي فَلْبِي فَلْبِي فَلْبُي فَلْمُا أَنْ يَكُونَ بِهَا شِفَائِي

وَغَادَرَ سَهْمُهَا جِسْمي جَرِيحَا فَكَانَتْ بَعْضَ مَا يَنْكَا القُرُوحَا وَإِمَّا أَنْ أَمُوتَ فَأَسْتَرِيحَا

● يقول الشاعر:

وَبَيْنَ الْخَدِّ والشَّفَتَيْنِ خَالٌ تُحَيَّرُ في الرِّيَاضِ فَلَيْسَ يَدْرِي

كَزِنْجِي أَتَى رَوْضَا صَبَاحَا أَيُجْنِي الأَقَاحَا

• يقول ابن الرومي في العلو الصحيح:

قَالَتْ عَلاَ النَّاسُ إِلاَّ أَنْتَ قُلْتُ لَهَا ۚ كَذَاكَ يَسْفُلُ في المِيزَانِ مَنْ رَجَحَا

• يقول طرفة بن العبد في غدر قومه له:

أَسْلَمَني قَوْمي ولمْ يغضبوا لِسَوْءَةِ حَلَّتْ بِهِمْ فَادِحَهُ كُلُّ خَليلٍ كُنْتُ خَالَلْتُهُ لا تَصرَكَ الله لَه واضِحَهُ كُلُّ خَليلٍ كُنْتُ خَالَلْتُهُ لا تَصرَكَ الله لَه واضِحَهُ كُلُّهُمْ أَرْوَغُ مِنْ ثَعْلَبٍ ما أَشْبَهَ اللَّيلَةَ بِالْبارِحَة

## قال مصطفى خلقى في التصابي:

صَبَغَ الشَّغرَ وأَغرَى غَادةً صَفَعَتُهُ وانْفَنتُ قائِلةً

#### يقول بشارة الخوري:

يَبْكِي وَيَضْحَكُ لا حُزناً ولا فَرَحاً من بَسْمَةِ النَّجْمِ هَمْسٌ في قصائِدِهِ قَلْبٌ تَمَرَّسَ باللَّذاتِ وَهْوَ فتى ما للأَقَاحِيَّةِ السَّمراءِ قد صَرَفَتْ غَدَاةَ لوَّحت بالآمالِ باسِمَةً

وهُو لا يُخسِنُ تَرْكيبَ الرّحَى راجَ سُوقُ الغِشِّ حتى في اللّحي

كعاشِقِ خَطَّ سَطْراً في الهَوَى ومَحَا ومنْ مُخَالَسَةِ الظَّبيِ الذي سَنَحا كبُرْعُم لمَسَتْهُ الرِّيحُ فانْفَتَحَا عنا هواها أرقُ الحُسْنِ ما سمحا لأن الذي ثَارَ وانقادَ الذي جَمَحَا

# فصل الحاء المكسورة

## يقول عمرو بن الإطنابة في الشجاعة:

أَبَتْ لِي عِفْتِي وَأَبَى بَلاَئِي وَإِمْسَاكِي عَلَى المَكْرُوهِ نَفْسِي وَقَوْلي كُلَّما جَشَأْتُ وَجَاشَتُ لأَذْفَعَ عَنْ مَآثِر صَالِحَاتِ

وَأَخْذِي الحَمْدُ بِالثَّمَنِ الرَّبِيحِ وَضَرْبِي هَامَةَ البَطَلِ المُشِيحِ مَكَانَكِ تُحْمَدِي أَوْ تَسْتَرِيحِي وَأَحْمِي بَعْدُ عَنْ عِرْضِ صَحِيح

#### ● يقول العباس بن الأحنف في الهجر لمداراة العدو:

اَللّهُ يَعْلَمُ مَا أَرَدْتُ بِهَجْرِكُمْ إِلاَّ مُصَانَعَةَ العَدُوِ الكَاشِحِ وَعَلَمْتُ أَنْ عَنَاعُدِي وَتَسَتُرِي أَوْفَى لِوَصْلِكِ مِنْ دُنُو فَاضِح

## يقول أبو فراس الحمداني:

وَجَمِيلُ العَدُو غَيْرُ جَمِيلٍ وَقَبِيحُ الصَّدِيقِ غَيْرُ قَبِيحِ

• يقول **الحريري في** السرعة إلى اللذات:

بَاكِرْ إِلَى اللَّذَاتِ وارْكَبْ لَهَا سَوَابِقَ الخَيْلِ ذَوَاتِ المِرَاحِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْشِفَ شَمْسُ الضَّحَى رَيقَ الغَوَادِي مِنْ ثُغُودِ الأَقَاحِي

• يقول عمر بن الوردي في مدح شهاب الدين بن فضل الله العُمَري:

أأف ت ل بين جدك والمنزح يمك أفت ل بين جدك وانت صاف وما لصباح وجهك من مساء رضاك إلى رضابك لي دليل يحق ليمن لحاني فيك ذمّي يحق لِمَن لحاني فيك ذمّي ولست سوى ابن فضل الله أعني له قلم بفضل الله يحيا أشد من القضاء مضاء أمر فخذها بنت ليلتها عَروساً(۱) وما أنا شاعر، حاشا علومي ولم أقص ذ بمَدْحِك غير ردّ ولم أقص ذ بمَدْحِك غير ردّ

بنَجْلِ جفُونك المَرْضى الصِحاحِ ويُسْكِرُني هواك وأنت صاحِ! وما لمساء شعرك من صباحِ اليس كِلاهما رُوحي وراحي وراحي وحُق لكاتب السر امتداحي شهابِ الدين ذي الغُررِ المِلاحِ شِهابِ الدين ذي الغُررِ المِلاحِ وأجري في الخطوب من الرياحِ وأجري في الخطوب من الرياحِ تُنزفُ إليك كالخودِ الرداحِ ولست أرى التكسب بامتداحِ يصون عن احتياج واجتياحِ (٢)

<sup>(</sup>١) (بنت ليلتها عروساً) يقصد القصيدة التي كتبها في ليلة واحدة. الخود: المرأة الجميلة. الرواح: المرأة السمينة الفخمة الأرداف.

<sup>(</sup>٢) اجتياح: النازلة (المصيبة).

## یقول ابن المعتز:

طافَتْ علينا بماءِ المُزْنِ والرّاح مَخْلُوقَةٌ بنعيمٍ كلّها بِدَعٌ

## ويقول ابن المعتز أيضاً:

خليلي اتركا قول النَّصُوح فقد نَشَرَ الصهاحُ رداءً نورٍ وحان ركوع إسريق لكاس وحن النايُ من طرب وشوق هال الدنيا سِوَى هذا وهذا

### ويقول عبيد بن الأبرص:

یا صاح مهلاً أقِل العذلَ یا صاح حلفتُ بالله الله ذو نِعَم ما الطَّرفُ مِنِي إلى ما لستُ أملِكُهُ إني لأخشى الجهولَ الشَّكْسَ شيمته

### • ويقول أيضاً:

تركتُ أخِلاَءَ كشيراً ذممنتهُمُ شققتُ له صَدري من السرِّ إنه

## یقول أوس بن حجر:

وَدُعْ لَميسَ وداعَ الصَّارِمِ اللاحي إذْ تَسْتبيكَ بمضقولٍ عوارِضُهُ

معشوقَةٌ مَزَجت راحاً بأرواحٍ كأنَّ وَجُنَتَها باقاتُ تُفَاحٍ

وقُوما فامنرُجا راحاً بروحِ وهبت بالندى أنفاس ريحِ ونادى الديك حي على الصبوحِ إلى وتر يجاوبه فَصِيحِ وساقِ لا يُخالفُنا مليحِ

ولا تكونن لي باللائم اللآحي لمن يشاء وذو عفو وتصفاحِ مما بدا لي بباغ اللحظ طمّاحِ وأتّقي ذا التّقَى والحِلْم بالرّاحِ

ولكنْ خَليلي لا أذُم ابنَ صالحِ خِزانَةُ سدَّ أُعجزت كُلَّ فاتحِ

إذ فنْكَتْ في فَسادٍ بَعد إصْلاحِ حَمْشِ اللَّناثِ عِذابِ غيرِ مِمْلاح

وَقَدْ لَهَوْتُ بِمثْلِ الرَّسْمِ آنِسَةٍ
كَأْنُ رِيقَتَها بعد الْكَرَى اغْتَبَقَتْ
أَوْ مِن مُعَتَّقَةٍ وَرْهَاءَ نشوتُها
هَبَتْ تلومُ وليستْ ساعةَ اللآحي
قَاتَلَها اللّهُ تَلْحاني وقد عَلِمَتْ
إِنْ أَشْرَبِ الخمرَ أَوْ أُرْزاً لها ثَمناً
ولا مَحَالةً مِنْ قَبْرٍ بِمِنْجيةٍ

#### • يقول العباس بن الأحنف:

قَدْ كَنْتُ أَشْكُو هُوَى نَفْسِي وَأُظْهِرُهُ حَتَى إِذَا دَارُهُ عَنِي بِه نَـزَحَتْ يَا رَبِّ إِنْ دَامُ ما بِي هَكَـذَا أَبِداً أَمِسَتْ بِيشربَ نَفْسِي عِنْدَ جارية يا حُسْنَها حِينَ تمشي في وَصَائِفِها يا أُهلَ يَشرِبَ ما تَقْضُون في رجلٍ يا أُهلَ يَشرِبَ ما تَقْضُون في رجلٍ أُهدَى السّلامَ إلى خَودٍ بأرضِكُمُ أُهدَى السّلامَ إلى خَودٍ بأرضِكُمُ مِن دُونِ نَفْسيَ أقفالٌ لحبّكُمُ مِن دُونِ نَفْسيَ أقفالٌ لحبّكُمُ

### • ويقول أيضاً:

لَوْ لَمْ يكن قمر إذا ما زرتُكُمْ لَتوقَد الشّوقُ المُبرِّحُ مُهجَتي

تُصْبي الحليمَ عَرُوبٍ غيرِ مِكْلاحِ من ماءِ أَصْهَبَ في الحانوتِ نضّاحِ أَوْ من أنابِيبٍ رُمّانِ وتُفّاحِ هَلاّ انتظرتِ بهذا اللَّوْمِ إصْباحي<sup>(1)</sup> أنّي لِنَفْسِيَ إفسادي وإصْلاحي فلا مَحَالة يوماً أنّني صَاحي وكَفَن كَسَرَاةِ الشَوْرِ وَضاحِ

إلى سعيد بنِ عُثمانٍ بِتَصْريحِ بَقِيتُ أَشْكُو هُوَى قلبي إلى الرّبِعِ فَاقْبِضْ إلى رحمةٍ يا خالقي رُوحي حوراءَ تُنْميَ إلى الغُرّ المساميحِ كأنها البَدرُ يَبدُو في المَصابيحِ صبُّ الفُؤادِ كئيبٍ غيرِ ممنوحِ من العِراقِ على بُعدِ المَناديحِ من العِراقِ على بُعدِ المَناديحِ وأنتُم ليَ أَسْبَابُ المَفاتِيحِ

يَهدي إلى نَهجِ الطَّريقِ الواضحِ حتى تُضيء الأرضُ بين جوانحي

<sup>(</sup>۱) ورد هذا البيت وأبيات بعده في ديوان أوس بن حجر طبعة دار صادر ص١٤ كما وردت هذه الأبيات أيضاً في ديوان عبيد بن الأبرص طبعة دار صادر ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) المناديح: الأراضي الواسعة البعيدة.

#### ويقول بهاء الدين زهير:

وعَائِدٍ هو سُفَّمٌ لا بِالإشارةِ يَدْرِي وَلَي يَدْرُجُ حَدَّى

### • ويقول أيضاً:

يا مُغرِضاً مُتَغضَباً للم تَدْرِ ما فَعَلَ البُكاءُ وَجَرَحْتَ قَلْبِي بِالجَفَاء وَجَرَحْتَ قَلْبِي بِالجَفَاء قَبْحتَ فِي بِمَا فَعَلْتَ وَبَيْ بِمَا فَعَلْتَ إِنْ كُنتَ مني مُسْتَريحاً فِصحت في مُسْتَريحاً في مُسْتَريحاً في مُسْتَريحاً في مُسْتَريحاً في ضميري ما علمت وكذاك أنت فَسَلْ ضميرك وكذاك أنت فَسَلْ ضميرك

#### يقول الشاعر:

بَانَ الأحِبَّةُ والأرْوَاحُ تَتْبَعُهُمْ قالوا: نَخَافُ عليك السُّقْمَ، قُلْتُ لَهُمْ:

#### یقول مسکین الدارمی:

أخاك أخاك إنَّ مَن لا أخاً له

• يقول الشاعر في عذابه إذا أقبل أو راح:

أَحِنُ إليْكُمُ إِنْ غِبتُ عَنْكُمْ

لـكُـلُ جِـسْمِ صَحيحِ ولا الـكَـلامِ الـصَـريحِ تـكادَ تـخـرُجُ رُوحي

حاشاكَ يا عَيْني وَرُوحي عليكَ بالجفنِ القَريحِ في أَو للقَلَمِ الجريحِ في أَو للقَلْبِ الجريحِ وَلستَ من أهل القبيحِ لستُ منكَ بمُستريحِ من وَجُهِكَ الحسن المليحِ من وَجُهِكَ الحسن المليحِ به من الود الصريحِ في هو يشهدُ بالضحيحِ

فالدَّمْعُ ما بينَ موقُوفِ وَمَسْفُوحِ ما يَصْنعُ السُّقْمُ في جسْمِ بلا رُوحِ

كَسَاعِ إلى الهيجاءِ بغير سِلاَح

وما أنا إنْ دَنَوْتُ بِمُسْتَريح

وآتيكُم على عِلْم بأني

يقول أبو فراس الحمداني:

لَمْ أَوْاخِذْكَ بِالجِفَاءِ لأنَّني

أَؤُوبُ بِحَسْرَةِ القَلْبِ الجَريحِ

واثنق مِنْكَ بالوِدَادِ الصَّرِيح

یقول جریر في مدح عبدالله بن مروان:

أتضحُو بَلْ فُوادُكَ غَيرُ صاحِ يَقُولُ العاذلاتُ: عَلاكَ شَيْبُ يُكلِّ فُنني فُؤادي مِنْ هَواهُ تَعَزَّتْ أَم حَزْرَةَ ثَمْ قَالَتْ ثِقي باللّهِ لَيْسَ لَهُ شَرِيكَ أَغِنْني يا فَداكَ أبي وأُمِي فإنني قد رأيتُ علي حقا سأشكُرُ أَنْ رَدَدْتَ عَلَيْ رِيشي السُّتُمْ خَيْرَ مِن رَكِبَ المَطَايا لكُمْ شُمُّ الجِبالِ مِنَ الرَّواسي دَعَوْتَ المُلْجِدينَ أَبًا خُبَيْبِ رَأَى النَّاسُ البَصِيرَةَ فاسْتَقَامُوا

عشيَّة هَمَّ صَحبُكَ بالرُّواحِ أَهذا الشَّيْبُ يَمْنَعُني مِرَاحي ظَعائِنَ يَجْتَزِعْنَ عَلَى رُمَاحِ ظَعائِنَ يَجْتَزِعْنَ عَلَى رُمَاحِ رَأْيتُ الوَارِدِينَ ذُوي امْتِناحِ وَمِنْ عِنْد الخليفة بالنّجَاحِ بسييب مِنْكَ إنّك ذو ارْتياح زيارتي الخليفة وامتداحي وأثبتَ القوادِمَ في جَنَاحي وأثبتَ العالَمِينَ بُطُونَ رَاحِ وأَشْدَى العالَمِينَ بُطُونَ رَاحِ وأعظمُ سَيْلِ مُعتلِجِ البِطاحِ وأعظمُ سَيْلِ مُعتلِجِ البِطاحِ جماحاً هَلْ شُفِيتَ من الجماحِ وَبَيْنَتِ المِرَاضُ مِنَ الصّحاحِ

## فصل الحاء الساكنة

يقول ابن حمديس في رفض الهجاء:

يقولونَ لي: لا تجيدُ الهجاء فقلتُ: وما لي أُجيد المديخ؟

فقالوا: لأنّك تَرْجو الشّوابَ فقلتُ: صفاتي فقالوا: حسانٌ فقلتُ: إليكم فلي حُجّة عفافُ اللّسانِ مقالُ الجميل وما لي وما لامري مسلّم

وهذا القياسُ لعمري صحيخ فقلتُ: نسيبي. فقالوا: مليخ وللحقّ فيها مجالٌ فسيخ وفِستُ اللسانِ مقالُ القَبيخ يَرُوحُ بسيفِ لساني جَريخ

#### ● قال محمد بن حسن الكواكبي الحلبي:

حَتَّامَ في لَيْلِ الهموم قلب تحرق بالأسى إرفق بنفسك واعتصم واضرخ له إن ضاق ما أمَّ ساحة جدوده أو جاءه دُو المعنض الاتِ فدع الهوى وانهج على واسمع مَقَالة ناصِح ما تحمً إلا ما يريد

زناد فكرك تَفْتَدِخ ودموعُ عَيْنِ تَنْسَفِخ بِحِمَى المُهَيْمِنِ تَنْشَرِخ عنك خناق حالك تنفسخ ذو محنة إلا مُنِخ بممن في المُهيْنِ الله في خ بسمُفُلُقِ إلا فُتِخ نهج السَّوي المتضِخ إن كُنْتَ مِمَنْ يَنْتَصِخ فصدغُ مُرادَك واطَّررخ

#### قالت الخنساء في أخيها صخر:

يَا عَدِي بُرِ بُرودِي فَيْهِ ضَا كَمَا فَاضَتْ وابْكي لصَخْرِ إذ ثَوَى رَمْساً لدى جَدَثٍ تُذيعُ السَّيدُ الجَحْجَاجُ وابن السادة الحَامِلُ الضِّقَلِ المُهِمَّ

بالدُّمُوعِ المُستَهِلاَّتِ السَّوافِخ غُرُوبُ المُتْرَعَاتِ مِنَ النَّواضِخ بَيْنَ الضريحَةِ والصَّفائِخ بـتُزبهِ هُـوجُ النَّـوافِخ السَّسَمَ السجـحاجيخ مـن الـمُـلِمَّات الـفوادخ من المهاصر والممانخ من الخناذيذ<sup>(۱)</sup> السوابخ لني القرابَة والمالخ حين يبقى الحلم راجخ نشفي المراض من الجوانخ فَنَالَنا منه بِناطِخ نحورنا بمُدى الذّبائخ

الجابرُ العَظْمَ الكسير الواهب المئة الهجانِ الغافِرُ الذَّنبِ العظيمِ يتعمل منه وحلم ذاك الذي كُننَا به فأصابَنا رَيْبُ الزَّمانِ فكانَّما أمَّ الزَّمانِ

#### • يقول العباس بن الأحنف:

أَيَذْهَبُ هَذَا العِيدُ عَنِي وَلَيْسَ لِي وَكَيْسَ لِي وَكَيْفَ يَطِيبُ العَيْشُ وَالْعَيْنُ بِالبُكَا

مَعَ النَّاسِ فِيه لاَ سُرُورٌ وَلاَ فَرَحْ مُوكَّلةٌ وَالْقَلْبُ بِاللَّحْظِ قَدْ جُرِحْ

• يقول بهاء الدين زهير في عدم الخوف من الرقيب:

أنَا لاَ أَبَالِي بِالرَّقِيبِ وَلاَ بِمَنْظَرِهِ القَبِيخِ غَمْزُ الحَوَاجِبِ بَيْنَنَا أَحْلَى مِنَ القَوْلِ الْمَرِيخِ

عَلَيَّ إِذْرَاكُ النَّجَاخ

<sup>(</sup>١) الخناذيذ: الهجان الكرام الطوال المشرفة.



## فصل الخاء المضمومة

• يقول أبو الفتح البستى في اغترار الناس بالمال:

إذا اغْتَرَّ بالمَالِ الرِّجَالُ فإننا نرى عِزَّنا في أَنْ نَجُودَ وأَن نَسْخُو وَعِزُّ الورَى بالمَالِ يُنْسَخُ عاجلاً

وَعِزُ الفتى بالجُودِ ليسَ لَهُ نَسْخُ

• يقول الشاعر في التواضع:

مَلأَى السَّنَابِلِ تَنْحَني بتواضع

والفارغات رُؤُوسُهُنَ شَوَامِخُ

يقول الشاعر العماني الغشري واعظاً:

هواها وفي علم الشريعة ترسخ وتقلع عن كسب الذنوب بتوبة تمخص كل السيئات وتنسخ وترغب في الأخرى تُقى وتكرماً وتعرجُ عن دار الغرور وتشمخُ جبال منيفات سَوَامِكُ شُمَّخُ (١)

متى هذه النفس الدنيَّةُ تتقى فإنَّ خُطوبَ الدهر ليس تُطيقها

<sup>(</sup>١) سوامك: عاليات.

وأنجع داع للرحيل إذا دعا فيا من مشي فوق البسيطة فاخراً أيفخر من في بطنه جيفةً حوى فزحزخ قِناعَ الكبر إن ملائكاً إذا لم تُطَلِّق أنت دنياكَ راضياً

منادي المنايا حيث يدعو ويصرخ ففي جوفك الشيطان لا زال ينفخُ ولا زال في أقذاره يتلطُّخُ من الله تحصي ما عملتَ وتنسخُ تطلقك الدنيا برغم وتفسخ

## فصل الخاء المكسورة

#### ● يقول بهاء الدين زهير في كتاب جاءه من حبيبه:

كتابٌ أتاني مِنْ حَبيب وَبَيْنَنا تَقَدَّمَ لي عَنْهُ من البُعْدِ أُنْسُهُ كأنَّ نَسيمَ الرّوْض عِنْدَ قُدومِهِ لَـقَـدْ بَانَ مِن تاريخِهِ فيَّ هِزَّةٌ

لطولِ التّنائي بَرْزَخُ أَيُّ بَرْزَخ وَفَاحَ إِلَى الطيّبُ من رأس فرسخ سرَى بقميصِ بالعَبيرِ المُضَمَّخ فقُلْ في كتاب بالسرور مؤرّخ

#### ويقول أيضاً:

أيها الغَافِلُ الذي لَيْسَ يُجْدى إنها غَفْلَةٌ لِكَ الويْلُ منها وكما قيلَ هَتْ بِأَنِّكَ أَعْمَى

كشرة اللوم فيه والتوبيخ ما رَوَاها الرّوَاةُ في تاريخ كَيْفَ تَخْفَى رَوائحُ البطّيخ

• يقول **طرفة بن العبد** يهجو عمرو بن هند:

أبا الجُرَي مَتى تَرْجو تدين لكم يا بنَ الشَّدِيخ ضِياعٌ بين أَجْباخ (١)

<sup>(</sup>١) الجُرَيّ : مصغر جرو وهو ابن الكلب، والشَّديخ : المشدوخ وهو المكسور، والأجباخ: مكان فيه نخل.

أنتَ ابنُ هندٍ فَأَخْبِرْ مَنْ أبوكَ إذاً؟ لا يُصْلِحُ المُلْكَ إلاّ كلَّ بَذَاخِ (١) إن قلتَ نَصْرٌ، فنَصْرٌ كان شَرَّ فتى قِدْماً وأبيضَهم سِرْبالَ طَبّاخِ (٢) ما في المَعالي لكم ظِلِّ ولا وَرَقٌ وفي المخازي لكم أسناخُ أسناخِ (٣) إنْ قُسّمَ المُجْدُ أكْدَى في سَراتكُمُ أو قُسّم اللَّوْمُ فُضَلْتُمْ بأشياخ

يقول أبو يعلى العلوي القزويني في هجاء أخيه:

أَبُوكَ أَبِي وَأَنْتَ أَخِي ولَكِنْ أَبِي قَدْ كَانَ يَزْرَعُ فِي السِّبَاخِ تُجُورِي البَيَادِقُ كَالرِّخَاخِ تُجَارِيني فلا تَجْرِي كَجَرْبِي وَهَلْ يَجْرِي البَيَادِقُ كَالرِّخَاخِ

## فصل الخاء الساكنة

• يقول أحمد شوقي في هجاء الأجانب:

أيُّها البحرُ ألْقِ في مِضرَ أَمْلاَحَكَ حتَّى تُرابُها يتسبَّخُ كُلُ مَنْ ضَاقَتِ الحياةُ عليه جاء مِضراً وباضَ فيها وفرَّخْ



<sup>(</sup>١) بذاخ: باذخ عال شريف.

<sup>(</sup>٢) نصر: هو نصر بن ربيعة أحد أجداد عمرو بن هند.

<sup>(</sup>٣) أسناخ: جمع سِنْخ وهو الأصل.



## فصل الدال المضمومة

• يقول الشاعر في حرمان القريب ونفع الغريب:

يقول السيد أحمد الهاشمى:

إلى كَمْ أَسْتَحِثُ النَّفْسَ عَزُماً وَكَمْ أَسْعَى وَغَيْرِي يَسْتَفِيدُ نَهَضْتُ فَقِيلَ أَيُّ فَتَى؟ فَلَمَّا خَبَرْتُ الأَمْرَ أَعْجَبني القُعُودُ

كَـــمْ وَالِـــدِ يُــخــرَمُ أَوْلاَدُهُ وَخَيْرُهُ يَخطَى بِـه الأَبْعَـدُ كَالْعَيِن لاَ تُبْصِرُ مَا حَوْلَها وَلَحْظُهَا يُذْدِكُ مَا يَبْعُدُ

قَضَيْتُ شَبِيبَتي وبَذَلْتُ جَهْدِي فَلَمْ تَكُنِ الحَيَاةُ كَمَا أُرِيدُ

تقول ليلى الأخيلية في مدح الحجاج:

حجاجُ أنتَ الذي مَا فوقَهُ أحدٌ حجاحُ أنتَ شهابُ الحربِ إِنْ لَقَحَتْ

يقول الشاعر:

إذا مَا أراد اللَّهُ إهلاكَ نَصْلَةٍ

إلا الخليفة والمستغفر الصَمَدُ وأنتَ للناس نورُ في الدُجي يَقِدُ

سَمَتْ بِجَنَاحَيْهَا إلى الجو تضعد

#### ويقول الشاعر:

ولو رمت ألوي عن هواك أعنتي لقاد زمامي نحو حبك قائدُ

يقول المتنبي هاجياً كافور الإخشيدي:

عِيدٌ بِأَيَّةِ حَالٍ عُدْتَ يَا عِيدُ أَمَّا الأَحِبَّةُ فَالْبَيْدَاءُ دُونَهُمُ لا تشتري العبد إلا والعصى معه مَنْ عَلَمَ الأَسْوَدَ المخْصِيَّ مَكْرُمَةً أَمْ أُذُنُه في يَدِ النخَاسِ دَامِيةً

بما مَضَى أَمْ بِأَمْرِ فِيهِ تَجْدِيدُ فَلَيْتَ دُونَك بِيداً دُونَها بِيدُ إِنَّ العَبِيدَ لأَنْجَاسُ مَنَاكِيدُ أَقَوْمُهُ البِيضُ أَمْ آبَاؤُهُ الصِيدُ أَمْ قَدْرُهُ وَهُو بِالْفِلْسَيْنِ مَرْدُودُ

#### يقول معلوط بن بدل القريعي في الغني والفقر:

متى ما يرى الناسُ الغَنِيَّ وجارُه وليس الغِنَى والفَقْرُ من حيلة الفتى إذا المرء أُغيتُهُ المروء أُناشِئاً وكَائِن رَأَيْنَا مِن غنيٌ مذمَّم

فقيرٌ يقولوا عاجزٌ وجَلِيدُ ولكن أحاظٍ قُسَمَتْ وَجُدُودُ فَمَطْلَبُها كَهْلاً عليه شَدِيدُ وصعلوكِ قَوْم مات وَهُوَ حَمِيدُ

## يقول الحطيئة في تقوى الله:

ولستُ أَرَى السَّعَادَةَ جَمْع مَالِ وتقوى اللَّهِ خَيْرُ النزادِ زُخْراً وَمَا لا بُندً أَنْ يَاتِي قَريب

ولكنَّ التَّقيَّ هُوَ السَعِيدُ وَعِنْدَ اللَّهِ للأَتقى مَزِيدُ وَلكنَ الَّذي يَمْضِي بَعِيدُ

## يقول علي بن الجهم في الاعتذار:

إِنَّ الَّذِين سَعَوْا إليك بِباطِلِ ' شَهِدُوا وَغِبْنا عَنْهُمُ فتحكَّموا

أَعْدَاءُ نعمَتِكَ التي لا تُجْحَدُ فينا وَلَيْسَ كغائب مَنْ يَشْهَدُ

لو يَجْمَعُ الخُصماءَ عِنْدكَ مَجْلِسٌ

فالشَّمْسُ لَوْلاً أَنَّها مَحْجُوبَةٌ

### • يقول المبرد في المعاملة بالحسنى:

وإنى لَلَبَّاسُ على المقت والأذى أَذُبُ وَأَرْمِي بِالحَصَى مِنْ وَرَائهم

تقول الخنساء في رثاء صخر:

ضاقتْ بيَ الأرضُ وانقضتْ مَخَارِمُها وقائلين تعزَّيْ عَنْ تذكُّرهِ يا صخرُ قد كُنْتَ بَدْراً يُسْتضاءُ به فاليومَ أمْسَيتَ لا يَرْجُوك ذو أمَل

• يقول طرفة بن العبد:

وأعلم عِلْماً ليس بالظنِّ أنَّهُ وأنَّ لِسَانَ المَرْءِ مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ

يقول المتلمس في الامتناع عن الذل:

ولا يُقِيمُ على ذُلُّ يُرادُ به هذا على الخسف مَرْبُوطٌ برُمَّتِه

يقول البوشنجي في التوسط في النفقة:

لقد فكرتُ في أمري طويلاً أخاف البخل من غيري ومني ويُعْجِبُني السخاءُ وأشتَهيهِ

يوماً لبَانَ لَكَ الطريقُ الأرْشَدُ عَنْ نَاظِرَيْكَ لَمَا أَضَاءَ الفَرْقَدُ

بني العم مِنْهُمْ كَاشِحْ وحسودُ

وأُبْدَأُ بِالحُسْنَى لَهُمْ وأَعُودُ

حَتَّى تخاشَعَتِ الأعلامُ والبيدُ فالصبر ليس لأمر الله مَرْدُودُ

فقد ثَوَى يَوْمَ مُتَّ المجدُ والجودُ لمّا هَلَكْتَ وحوضُ الموتِ مَوْرُودُ

إذا ذَلَّ مولى المرءِ فَهُوَ ذَلِيلُ حصاة على عوراتِه لَدَلِيلُ

إلا الأذلان عَـيْـرُ الـحـيِّ والــوَتَــدُ وذا يُشَبُّ فلا يَرثي له أَحَدُ

فما أذرِي أأبخلُ أم أجودُ وأعلم أنه عارُ عتيكُ وذاك لأنه خُـلُـقٌ حَـمِـيـدُ

فأخشَى الفقرَ إن طاوعتُ جُودي وعُدْمُ الم فأفضلُ ما أرى خُلُقٌ وَسِيطٌ لـذات يـد • يقول جميل بثينة في تمنى رجوع الشباب:

> ألا لَيْتَ رَيْعان الشباب جديدُ ألا لَيْتَ شِغري هل أبيتن ليلةً وقد تلتقي الأهواءُ من بعد يأسه يموت الهوى مني إذا ما لقيتها يقولون جاهد يا جميلُ بغزوة لكل حديث بينهن بشاشةً

ودهراً تولى يا بشين يَعُودُ بوادي القُرى؟ إني إذَنْ لسعيدُ وقد تُطْلَبُ الحاجاتُ وَهْيَ بعيدُ ويحيا إذا فارقتها فيعود وأي جهاد غيرهن أريدُ وكل قتيل بينهن شهيدُ

وعُدْمُ المالِ في الدُنْيا شَدِيدُ

لـذات يـدي يـنـقـص أو يـزيـدُ

يقول ديك الجن في زيارة محبوبته في منامه بعد أن قتلها:

جاءت تَزُورُ فِرَاشِي بَعْدَمَا قُبرَتْ وَقُلْتُ: قُرَّةَ عَيْنِي قَدْ بُعِثْتِ لنا قالت: هُنَاكَ عِظَامِي فيه مُودَعة وهذه الروح قَدْ جاءَتْكَ زائرة وهذه الروح قدْ جاءَتْكَ زائرة

● يقول الشاغر:

نَـرُوحُ وَنَـغَـدُو كُـلٌ يَـوْمٍ وَلَـيْــكَـةٍ

عقول المتنبى:

يَفْنَى الكلامُ ولا يُجِيطُ بوَصْفِكم • ويقول أيضاً:

وأضبَحَ شِعْرِي مِنْهُما في مكانِهِ

فَظَلْتُ أَلْثُمُ نَحْرِاً زَانَهُ الجِيدُ فَكَيْفَ ذَا وطريقُ القَبْرِ مَسْدُودُ تَعِيثُ فيها بناتُ الأرضِ والدُّودُ هذي زيارةُ مَنْ في القبرِ مَلْحُودُ

وعَمَّا قَليلِ لا نَرُوحُ ولا نَغُدُو

أيُحيطُ ما يفني بما لا يَنْفُدُ

وفي عُنُقِ الحَسْنَاءِ يُسْتَحسنُ العِقْدُ

- يقول محمود سامي البارودي:
- وأَقْتَلُ داء رؤية العَيْنِ ظالمًا يُسِيءُ ويُتْلَى في المحافِلِ حَمْدُهُ
  - يقول سلم الخاسر هاجياً الزاهد المنافق:
- ما أَقْبَحَ التزهيد مِنْ واعظٍ يُزَهِّدُ النَّاسَ ولا يَزْهَدُ
  - يقول المتنبى في غدر الحسناوات:
- إذا غَدَرَتْ حَسْناءُ وَفَّتْ بِعَهْدِها فَمِنْ عَهْدِها أَن لا يدومَ لها عَهْدُ
  - يقول مجنون ليلى في عيادة محبوبته المريضة:

يقولون: لَيْلَى في العراقِ مريضة فأقبلتُ من مِصْرَ إليها أعودُها فَوالله ما أَدْرِي إذا أنا جئتُها أَأْبُرئُها من دائِها أم أزيدُها

- يقول المتنبي في ضرورة مصادقة العدو:
- ومن نَكَدِ الدُّنْيا على الحُرِّ أن يَرَى عَـدُوّاً لـه مـا مـن صَـدَاقَتِـهِ بُـدُ
  - يقول الشاعر:

ما كَلُّفَ الله نفساً فوق طاقتها ولا تجودُ يَدُّ إلا بما تَجِدُ

- يقول ابن نباتة السعدي في الأسباب المؤدية للموت:
- ومَنْ لَمْ يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسبابُ والموتُ واحِدُ
  - يقول ابن الجهم

أَوَما رَأَيْتَ اللَّيثَ يَأْلَفُ غيلَةً كِبْراً وأَوْبَاشُ السِّبَاعِ تردَّدُ

- ويقول أيضاً في شرف الحبس:
- كم من عليل قد تخطاهُ الرَّدى فنَبجَا وماتَ طبيبُهُ والعُودُ

قالوا: حُبِسْتَ فقلت: ليس بضائري حبسى وأي مُهَنَّدِ لا يُغْمَدُ

والحَبْسُ ما لم تغشّه لدنيئة

يقول عروة بن الورد في عطفه على الفقراء:

وإنىي امرؤ عافى إنائي شِركه أَفرُقُ جِسْمِي في جُسُوم كثيرةٍ

يقول نصر بن أحمد الخبزارزي:

إن كان شاركني في حُبُّه وَقِحْ

• يقول على بن جبلة:

لِيَكُنْ لَدَيْكَ لسائل فَرَجٌ

• ويقول الشاعر في التجرد من الدنيا:

تَجَرَّدْ مِنْ الدُّنْيَا فإنك إنَّما

• يقول علي بن أبي جبلة:

آه على دَعْدِ وما خُدِهَا إن تُشهِمي فَتُهَامةٌ وطني ضِدَّان لما اسْتَجمَعا حَسُنا

● يقول الشاعر:

وَحَدَّثْتَني يا سَعْدُ عنها فزدتني

يقول أبو الفتح البستى:

تَكَلُّمْ وسَدُّدْ ما استطعْتَ فإنما

شنعاء نِعم المنزلُ المتودّدُ

وأنت امرؤ عافى إنائك واجد وأحسو قراح الماء والماء بارد

كالنَّهْر يَشْرَبُ منه الكلبُ والأسَدُ

إن لم يَكُنْ فَلْيَحْسُنِ الرَّدُ

خَرَجْتَ إلى الدنيا وأنت مُجرَّدُ

إلا لطول تله في دَعْدُ أو تُنجدي إنّ الهوى نَجدُ والضِّدُّ يُظهرُ حُسْنَهُ الضَّدُ

غراماً فزدنى من حَدِيشِكَ يَا سَعْدُ

كلامُك حَيِّ والسُّكُوتُ جَمادُ

فإنْ لم تَجِدْ قولاً سَدِيداً تقولُه فَصَمْتُكَ عَنْ غَيْرِ السَّدَادِ سَدادُ

یقول کشاجم في حسن حدیث محبوبته:

يُعِادُ حَدِيثها فَيَزِيدُ حُسْنَا وَقَدْ يُسْتَقْبَحُ الشَّيءُ المُعَادُ

• يقول أحمد شوقي في الدفاع عن الرأي:

قِفْ دونَ رأيكَ في الحياةِ مُجاهداً إنَّ الحياةَ عقيدةً وجِهَادُ

يقول ابن المعتز في لقاء الأحبة ليلا:

لا تَلْقَ إلا بليلٍ مَنْ تواصله فالشَّمسُ نَمَّامَةٌ والليل قَوَّادُ

• يقول عدي بن زيد العبادي في تقلب الأحوال:

أَيْنَ أَهْلُ الدِّيَادِ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ بَيْنَما هُمْ على الأسِرة والأنماطِ وصحيح أمسى يعودُ مريضاً

ثُمَّ عادٌ من بَعْدِهَا وثَمُودُ أفضت إلى التراب الخدودُ وهو أدنى للموت فيمن يَعُودُ

يقول بشر بن أبي خازم في قدر الله:

ليس يُجْدي الحرصُ والسعيُ
ما لـما قَـدْ قَـدْرَ الـلّـهُ
قـد جرى بالشّرُ نحس
وجرى الناس على جريهمُ
أمِـنوا الـدُهـرَ وما
غَالَهُمْ فاضطلم الجمعُ
إنها الدُنيا فلا تحفل

إذا لـــم يــكُ جـــدُ مـــن الأمـــن الأمـــن الأمـــن مــن وجـري بـالـخـيـر سعـدُ قَــن بُــكُ وبَــغــدُ قَــن بُــكُ وبَــغــدُ والأيــام عــهـدُ وأفــنــى مـــا أعــدُوا بـــهـدُ وبـــن مـــا أعــدُوا بـــهـا جَـــزُرُ ومـــدُ وبــــدُوا بـــهــا جَـــزُرُ ومـــدُ

#### ● يقول العباس بن الأحنف في شقائه من محبوبته:

أبكى النين أذاقونى مودتهم واستننهضوني فلما قمنت منتصبا جارُوا عليَّ ولم يُؤفُّوا بعَهْدهِمُ لأخرُجن مِنَ الدُّنيا وَحُبُّكُمُ ألفيتُ بَينى وبَينَ الهَمّ مَعْرفةً حَسبي بأنْ تعلَموا أن قد أحبَّكُمُ

حتى إذا أيقَظُوني للهَوى رقدوا بثقل ما حَمَّلوا مِن وُدّهم قعَدُوا قد كنتُ أحسبهُم يُوفون إن عَهِدوا بَيْنَ الجَوانح لم يَشعرُ به أحدُ لا تَنْقَضِى أبداً أوْ يَنقضى الأبدُ قلبي وأن تَسمعُوا صوتَ الذي أَجِدُ

## • يقول مهيار الديلمي في تعاليه عن أحوال الدنيا:

متى ضَنَّت الدنيا على فأبصرت إذا كنتَ حُرّاً فاجتنب شهواتها إذا شئت أن تلقى الأنام مُعَظَّماً

لسانى فيها بالسؤال يجود فإنَّ بنيها للزمان عبيدُ فلا تلقهم إلاً وأنت سعيدُ

#### ■ يقول الحطيئة في المدح:

يسوسون أحلاما بعيدا أناتها أقِلُوا عليهم لا أباً لأبيكم أولئك قوم إن بنُوا أحسنُوا البنا وإن كانتِ النعماءُ فيهم جَزُوا بها مطاعينَ في الهَيْجَا مكاشيفَ للدُجَى ويعذلني أبناء سعد عليهم

وإن غضبوا جاء الحفيظة والجدُّ من اللوم أو سدُّوا المكان الذي سدوا وإن عاهَدُوا أُوفُوا وإن عَقَدُوا شَدُّوا وإن أنْعَمُوا لا كَدَّرُوها ولا كَدُّوا بَنَى لَهُمْ آباؤهُمُ وبَنَى المَجْدُ وما قلت إلاّ بالذي عَلِمَتْ سعدُ

#### ● يقول حماد عجرد في صفات الكريم:

حتِّي تراه غنياً وهو مجهودُ إنَّ الكريمَ ليخفى عنك عُسْرَتَه وللبَخِيل عَلَى أموالهِ عللُ

زُزق العيونِ عَلَيْهِ أَوْجُهُ سودُ

إذا تكرَّمْتَ أَنْ تُعْطِي القليلَ وَلَمْ أَبْرِقْ بخيرٍ تُرَجَّى للنَّوال فما بُثِّ النَّوال ولا تمنعك قِلَّتُه

يقول أبو العتاهية في الزهد:

ألا إنّسنا كُلسنا بَائِلْهُ وبدؤُهُمُ كَان مِن ربهِم وبدؤُهُم كَان مِن ربهِم فيا عَجَباً كَيْفَ يُعْصَى الإله ولله ولله في كل تحريكة وفي كل تحريكة وفي كل شيء له آية

فكُلُ ما سَدٌ فقراً فهو محمودُ وأيُّ بسنسي آدم خسالسدُ وكسلُّ إلسى ربسهِ عَسائِسدُ أم كَيْفَ يَجْحَدُهُ الجَاحِدُ

وفسى كلُ تسسكينةِ شاهدُ

تدلُّ عسلسى أنَّسهُ السوَاحِسدُ

تَقْدِر على سعة لم يظهر الجودُ

تُرْجَى الثِمارُ إذا لم يُورِق العودُ

• يقول إبراهيم النبهاني في حسد الناس:

إِنْ يَحْسُدُونِي فَإِنِّي غَيْرَ لَائِمِهِمْ فَدَامَ لِي وَمَا بِهِمُ فَدَامَ لِي وَمَا بِهِمُ أَنَا الَّذِي يَجِدُونِي في صُدُورهُمُ

قَبْلِي مِنَ النَّاسِ أَهلُ الفضلِ قَدْ حُسِدوا وَمَاتَ أَكْثَرُنَا غَيْظاً بما يَجِدُ لا أَرْتَقِي صَدْراً مِنْهَا ولا أَرِهُ

## فصل الدال المفتوحة

#### يقول الشاعر:

وقالوا بِعْ حَبِيبَكَ وابع عنه إذا كان القديمُ هو المُصَافِي

• يقول سفيان بن معاوية:

إِنَّ العَرَانِينَ تَلْقَاهَا مُحسّدةً

حبيباً آخر تحيا سَعِيدًا وخانَ فكيفَ أنتَمِنُ الجَدِيدَا

ولا تَرَى لِلنام النَّاسِ حُسَّادَا

#### يقول الشاعر:

هل العيشُ إلا ما تَلَذُ وتَشْتَهِي ● ويقول الشاعر:

للموتِ فِينَا سهامٌ وهي صائبةً

### يقول أبو العتاهية:

نَحْنُ قَوْمٌ تُذِيبُنا الْأَعْيُنُ النُجُلُ وَتَرَانَا يَوْمَ الكَرِيهَةِ أَحْرَاراً

#### يقول عرقلة الكلبي:

بِقَلْبِي ذَاتَ خلخالٍ وقلب مهفهفة كأنَّ قضيبَ بان

## يقول المقنع الكندي:

لا أحملُ الحقدَ القديمَ عليهمُ وليسُوا إلى نَضرِي سِرَاعاً وإنْ هُمُ إِذَا أَكْلُوا لَحْمِي وفرتُ لُحُومَهُمْ يُعَيِّرُني بالدينِ قَوْمِي وإنَّما

## يقول الأحوص في الهوى:

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْشَقْ وَلَمْ تَدْرِ مَا الهَوَى وإِنِّي لأَهْوَا وأَهْوَى لِـقَاءَهـا

وإنَّ لامَ فيهِ ذَوُ الشَّنارِ وفنَّدَا

مَنْ فَاتَه اليومَ سَهْمٌ لم يَفُتْهُ غَدَا

عَلَى أَنْنَا نُلْيِبُ الْحَلْيِلَا وفي السُّلْمِ للغَوانِي عَبِيدًا

تملك فودها مِنّي الفُؤادا تَنَنَّي في غلائِلِها وَمَادا

وليسَ رئيسُ القوم مَنْ يَحْمِلُ الحِقْدَا دَعَوْنِي إلى نَصْرِ أَتيتهُمُ شَدًا وإن هَدَمُوا مَجْدِي بنيتُ لهم مَجْدَا دُيُوني في أشياءَ تكسَبُهُم حَمْدَا

فَكُنْ حَجَراً مِنْ يَابِسِ الصَّخْرِ جَلْمَدا كما يَشْتَهي الظمآنُ ماءَ مُبَرَّدا

• يقول **الأعشى** في وصل النساء للشباب:

إن العَفواني لا يُواصِلْنَ امْرَأً فقد الشَّبَابَ وقد يَصِلْنَ الأمردا

#### ● يقول جميل بن معمر:

كُلُوا اليَوْمَ من رِزقِ الإِله وأَبشروا فإنَّ على الرَّحْمُن رِزْقَكُمُ غَدَا

#### • يقول دعبل الخزاعي هاجياً الناس:

ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم الله يعلم أني لم أقل فندا أني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا

# تقول الخنساء في رثاء صخر:

أَعَيْنَيْ جُودًا ولا تَجْمُدًا ألا تَبْكِيَانِ الجَرِيءَ الجَمِيلَ ظويلُ النِجَادِ رَفِيعُ العِمَادِ إذا القوم مَدُوا بأيديهم فننال الذي فوق أيديهم يُكَلِفُهُ القَوْمُ ما عالهم ترى المجديهوي إلى بيته وإن ذُكِرَ المجديهوي ألفينيته

ألاً تَبْكِيانِ لِصَخْرِ النَّدَى السَّيْدا الفَتَى السَّيْدا سَادَ عَسْسِيرَتَه أَمْرِدا الفَتَى السَّيْدا الى المجد مدَّ إلىه اليدا من المجد ثمَّ مضى مُضعدا وإن كان أَصْغَرَهم مَوْلِدا يرى أفضل الكسب أنْ يُحمدا يرى أفضل الكسب أنْ يُحمدا تأزر بالمجد ثم ارتدى

#### • يقول جرير في مدح عمر بن عبدالعزيز:

يَعُودُ الفضلُ مِنْكَ عَلَى قُرَيْشٍ وقد أُمَّنْت وحشتُهم برفقِ وتدعُو الله مجتهداً ليرضى وما كَعْبُ ابن مَامَة وابن سُعْدى

وتُفْرِجُ عَنْهُمُ الكُربَ الشدادا ويُعْيِى الناسَ وحشكِ أن يُصَادا وتذكرُ في رَعيَّتِكَ المَعَادا بأجودَ منك يا عُمَرُ الجَوَادا

#### یقول عمرو بن معدی کرب:

لَيْسَ الجمالُ بمئزر انً الحمالَ معادنً أغددتُ للحدثان سابغةً نَهُ داً وذا شُطَب يقددُ وعسلمت أنسي يسوم ذاك قرة إذا لبسسوا الحديد كــلُّ امــرىءِ يَــجــري إلــي لــمًا رأيــتُ نِــساءنـا ويبدث للمسيبس كبأنها وبدث محاسئها التي نازلت كبشهم ولم هُــــمْ يَــــنْــــذُرُونَ دَمِــــى وأنْــــذُرُ كـم مـن أخ لـي صـالـح ما إن جزغت ولا هَـلِـعْتُ ألب شتُهُ أثروايه أغنى غَناءَ اللَّاهبين ذهب اللهان أحبهم

يقول الطغرائي في الاتحاد:
 كُونُوا جَمِيعاً يا بُنيَّ إذا اعْتَرى
 تَأبى العِصِيُّ إذا اجْتَمَمْنْ تَكَسُّراً

ويقول الشاعر:

أمَا تسرى الله هنر وهنذا الوررى

فاعلم وإن رُديت بُودا ومناقب أورثن منجدا البييض والأبدان قددًا منازل كعباً ونهدا تَــنَــمُــرُوا حِــلَــقــاً وقــدًا يوم الهَيَاج بِمَا استَعَدَّا يَـفْحَـصْنَ بِـالـمَـعْـزاء شَـدًا بذرُ السماءِ إذا تبدَّى ت خ ف ي وكان الأمر جدًا أرَ من نِزَالِ السَكَبْسُ بُدًا إن لَــقِــيــتُ بِــأنُ أشُـــدًا بــو أتــه بــيــدي لــخــدا ولا يَـــرُدُ بـــكــاي زنـــدا وخُلِفْتُ يوم خُلِفْتُ جَلْدا وأعيلة للاعسداء عسدا وبقيت مِثْلَ السيفِ فَرْدا

خَـطُـبٌ ولا تَــتَـفَـرَّقُــوا آحَــادا وإذا افْــتَـرَقْـنَ تـكَــشَــرَتْ أفــرادا

كه رَّةِ تأكُلُ أَوْلاَدَها

#### ● يقول عنترة:

تُعَيُّرني العِدا بِسَوَادِ جلْدي وبيضُ خَصَائِلي تَمْحُو السَّوَادا

• يقول ابن الدريدي:

كُلِّمَا قُلْتُ: أَعْتَقَ الشُّكُرُ رِقِي صيَّرتْني لِكَ الصَّنَائعُ عَبْدَا

• يقول الخليفة أبو جعفر المنصور في شدة العزيمة:

إذا كُنْتَ ذا رأي فكُنْ ذَا عَزِيمَةٍ فإنّ فسسادَ الرّأي أن تستردَّدَا

• يقول عبدالله بن محمد بن خميس:

قُمْ رَجِّعِ الأنغام والتغريدا أمجرب فهم الحياة وصدقها هل شيدت صرح السيادة أمة ليس الحياة كما توهم جاهل إن الحياة هي الصراع فكن بها لهفي على الإسلام من متزمت أو من شباب جاءه متأخراً

وامرخ وداعِبْ غُصْنَكَ الأَمْلُودا وأفاد منها طارفاً وتليدا لم تتخذ فهم العلوم رصيدا عيش الكفاف ومستوى محدودا أسداً يصارع أذؤباً وأسودا جعل الديانة ذلة وجمودا بخلاعة يدعونها تجديدا

# يقول المتنبي يمدح سيف الدولة ويفخر بنفسه:

لكل امرىء مِنْ دَهْرِهِ ما تَعَوَّدا هُو البَحْرُ عُصْ فيهِ إن كانَ ساكناً ومَنْ يَجعَلِ الضُّرْعَامَ بازاً لصيدِه ومَا قَتْلُ الأحرارِ كالعَفْوِ عنهُمُ إِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ الكَرِيمَ ملكَتَهُ

وعادَةُ سيفِ الدولةِ الطعنُ في العِدَى على الدُّر واحذَرْهُ إذا كان مُزْبداً تَصَيَّدا تَصَيَّدا وَمَنْ لكَ بالحُرّ الذي يحفَظُ اليَدا وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللّيمِ اللّيمة تَمَرِّدَا

وَوَضْعُ النّدى في مؤضعِ السيفِ بالعلا وَمَا الدّهْرُ إلا مِنْ رُوَاةِ قَصائِدي أجِزْني إذا أُنشِدْتَ شِعراً فإنّمَا وَدَعْ كلّ صَوْتِ غَيرَ صَوْتي فإنّني وَقَيّدْتُ نَفْسِي في ذَرَاكَ مَحَبّةً

مضرُّ كوضع السيفِ في موضع النّدى إذا قُلْتُ شِعراً أَصْبَحَ الدَّهرُ مُنْشِدا بشِعري أَتَاكَ السادِحونَ مُرَدَّدَا أَنَا الطّائِرُ المَحكيّ والآخَرُ الصّدَى وَمَنْ وَجَدَ الإِخْسَانَ قَيْداً تَقْييدا

#### يقول معروف الرصافي:

وخَيْرُ النَّاسِ ذو حسبٍ قديمٍ وشَرُّ العالمين ذوو خُمُولِ إذا ما الجَهْلُ خَيَّمَ في بلادٍ

أقامَ لنفسهِ حسباً جَديدًا إذا فاخرتَهُم ذَكروا الجُدُودَا رأيت أُسُودَها مُسِخَتْ قرودًا

# فصل الدال المكسورة

يقول القاضي على بن عبدالعزيز الجرجاني يخاطب صديقاً جفاه:

وَمَا تَنْفَكُ تُشْمِتُ بِي حَسُودِي فَإِنْي قَدْ وَهَبْتُكَ للصَدُودِ وَحَسْبُكَ أَنْ أَزُورَكَ كُلً عِيدِ

جَفَ اؤُكَ كُلُ يَوْمٍ في مَزِيدٍ فَإِنْ يَكُنِ الصُّدُودُ رِضَاكَ فَاذْهَبْ فَحَسْبِي مِنْكَ أَنْ يَهْوَاكَ فَلْبِي

# تقول رابعة العدوية مناجية الله:

يَا سُرُورِي وَمُنْيَتِي وَعِمَادِي أَنْتَ رُوْحُ الفؤادِ، أَنْتَ رَجَائِي أَنْتَ لَوْلاَكَ، يا حَيَاتِي وَأُنْسِي كَمْ بَدَتْ مِنَّةٌ وَكَمْ لَكَ عِنْدِي

وَأَنِسِسِي وَعُدَّتِسِي وَمُدَادِي أَنْتَ لِي مُؤْنسٌ وَشَوْقُكَ زَادِي مَا تَشَتَّتُ فِي فَسِيحِ البِلادِ مِن عَبِطَاءِ وَنِعْمَةٍ وَأَيَادِ

حُبُّكَ الآنَ بُغْيَتِي وَنَعِيمِي لَيْسَ لِي عَنْكَ مَا حَيِيتُ بَرَاحُ إِنْ تَكُنْ رَاضِياً عَلَيٍّ فَإِنِّي

#### يقول الشاعر:

إِنْ شِئْتَ أَنْ تَحْظَى بِجَنَّةِ رَبُنا فَانْهَضْ لِفِعْلِ الخَيْرِ وَاطْرُقْ بَابَه

# • يقول الأمير منجك:

قَسَماً بِنَرْجِسِ مُقْلَتَيْهِ وَبِغُضنِ قَامَتِهِ الرَّطِيبِ وَبِحَا حَوْاهُ ثَعِضَرُهُ وَبِحَا حَوْاهُ ثَعِضَرُهُ وَبِحِدِ نَاظِرِهِ اللَّذِي إِنَّ المَحَاسِنَ كُلُها

# يقول عبدالله بن المعتز:

لَمْ يَبْقَ في العَيْشِ غَيْرُ البُؤْسِ وَالنَّكَدِ مَلأْتَ يَا دَهْرُ عَيْني مِنْ مكارِهِها

# يقول ابن الرومي في الشباب:

بانَ الشبابُ ونعمَ الصاحبُ الغَادِي بان الشبابُ حَمِيداً ما ذَمَمْتَ بِهِ وكانَ واللهو مَقْرونِينَ في قَرنِ وقد تخايلتُ في سِرْبَالِهِ عُصُرا

وَجَلاءٌ لِعَيْنِ قَلْبِي الصَّادِي أَنْتَ مِنْي مُمَكَّنٌ في السَّوَادِ يَا مُنَى القَلْبِ قَدْ بَدَا إِسْعَادِي

وَتَفُوزَ بِالفَضْلِ الكَبِيرِ الخَالِدِ تَجِدِ الإِعانَة من إلاهِ ماجِدِ

وَخَدُهِ السَّمُ تَسَوَرُهِ وَعِسطُ فِ السَّمُ تَسَاوُهِ وَعِسطُ فِ السَّمُ تَسَاوُهِ مِسنُ لُولُو مُستَسنَ خُسدِ مَسارُوتُ مِسنْ لُه بِسَسرْصِدِ جُسمِ عَستُ لَدَيْكَ بِمُسفُورِهِ حُستُ لَدَيْكَ بِمُسفُورِهِ حُستُ لَدَيْكَ بِمُسفُورِهِ

فَاهْرُبْ إِلَى الْمَوْتِ مِنْ هَمٌّ وَمِنْ نَكَدِ يَا دَهرُ حَسْبُكَ قَدْ أَسْرَفْتَ فَاقْتَصِدِ

وكان ما شِئْتَ من أنسِ وإِسْعَادِي عَهْداً ولا ذُمَّ ما روَّدتُ من زادِ فأنبتَّ حَبْلَهُمَا مِنْي لِمِيعَادِ أَعُودُ فيهِ مِنَ اللَّذاتِ أَغْيَادِي وغِرَّة تدَّرى وَحشِي لِمُصْطَادِي إذْ للشَّبَابِ حَبَالاَتْ أَصِيدُ بِهَا أصبى الفتاة وتُضبِينِي الفتاة بهِ

يقول علي بن فضال المجاشعي:

وَإِخْوَانِ حَسَبْتَهُمُ دُرُوعِاً وَخِلْتُهُمُ سِهَاماً صَائِباتٍ

يقول عبيد بن الأبرص:

والخَيْرُ أَبْقَى وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ بِهِ

يقول الشاعر:

أتَـرْجُـو بـالـجَـرَادِ صَـلاَحَ أَمْـر

يقول عبدالله بن عيينة:

كُلُّ المَصَائب قَدْ تَمُرُّ عَلَى الفَتَى

يقول أبو العنبس الصيرمي:

كَمْ مَرِيضٍ قَدْ عَاشَ مِنْ بَعْدِ يَأْسِ قد يُصادُ القَطَا فَيَنْجُو سَلِيمَا

كِلاَ الحَبِيبَيْنِ مُنْقَادٍ لِمُنْقَادِ

فَكَانُوها وَلَكِنْ لِللْأَعَادِي

فَكَانُوها وَلَكِنْ في فُؤَادِي

والشَّرُّ أَخْبَثُ ما أَوْعَيْتَ مِنْ زَادِ

وَقَدْ طُبِعَ الجَرَادُ عَلَى الفَسَادِ

فَتَهُونُ غَيْرَ شَمَاتَةِ الحُسّادِ

بَعْدَ مَوْتِ الطبيبِ والعُوّادِ ويحبل القضاء بالصياد

# يقول المتلمس (جرير بن عبدالمسيح):

وَتَقْوَى اللّهِ مِنْ خَيْرِ العَتَادِ وَأَعْلَمُ عِلْمَ حِقِ غَيْرَ ظَن وضَرْبِ في البِلاَدِ بِغَيْرِ زَادِ لَحِفْظُ المالِ أيسرُ من بُغاةِ ولا يَبْقَى الكثيرُ عَلَى الفَسَادِ قَلِيلُ المَالِ تُصْلِحُه فَيَبْقَى

# يقول الطُغرائي في مجاملة العدو:

جَامِلْ عَدُوُكَ ما اسْتَطَعْتَ فإنّهُ واحْذَرْ حَسُودَكَ ما اسْتَطَعْتَ فإنّهُ واحْذَرْ حَسُودِ فنارُهُ واصبِرْ على غَيْظِ الحَسُودِ فنارُهُ أَوَما رأيتَ النّارَ تأكلُ نَفْسَها جامِلْ أخاكَ إذا استَرَبْتَ بوده فإنِ اسْتَمَرَ به الفسادُ فَخَلّهِ فإنِ اسْتَمَرَّ به الفسادُ فَخَلّهِ

بالرَّفْقِ يُطْمَعُ في صَلاَحِ الفَاسِدِ إِنْ نِمْتَ عَنْهُ فَلَيْسَ عَنْكَ بِرَاقِدِ تَرْمي حَشَاهُ بالعَذَابِ الخالِدِ حَتَّى تَعُودَ إلى الرَّمَادِ الهَامدِ وانظُرْ بهِ عَقِبَ الزَّمَانِ العَائِدِ فالعُضْوُ يُقْطَعُ لِلْفَسادِ الزائِدِ

تقول علية بنت المهدي (أخت الرشيد) في كتمان اسم الحبيب:

كتمتُ اسمَ الحبيبِ عَنِ العِبادِ فَوَا شُوقِي إلى بَلَدِ خليً

وَرَدَّدْتُ الصَّبَابَةَ في فؤادي للعَلْي باسم مَنْ أهْوَى أُنَادِي

يقول الشاعر:

ضَلَلْتَ وَإِنْ تَقْصِدْ إلى البَابِ تَهْتَدِ

إِذَا مَا أَتَيْتَ الأَمْرَ مِنْ غَيْرِ بَابِهِ

أَصْبَحُوا فِئَتَيْنِ بَيْنَ أَصَادِقٍ وَأَعَادِي لَكُ فَإِنَّمَا مَجْرَى الشُّعَابِ إِلَى مَسِيلِ الوَادِي

• يقول القاسم بن هيتمل:

لاَ تَيْأَسَنَّ لِكَوْنِ قَوْمِكَ أَصْبَحُوا واصْبِرْ فَمَرْجِعُهُمْ إِلَيْكَ فَإِنَّمَا

يقول عبدالرحيم البرعي في الغزل:

ضَرَبَتْ سُعَادُ خِيَامَهَا بِفُؤَادِي بَعَثَتْ إليّ من الحِجَازِ خَيَالَهَا بلدٌ سَمَتْ أَوْطَانُهُ وَتَشَرَّفَتْ قمرٍ مَحَا دِينَ الضَلاَلَةِ بالهُدَى

مِنْ قَبْلِ سَفْكِ دَمِي بِسَفْحِ الوَادِي شَنَّانَ بَـيْنَ بِـلاَدِهَا وَبِـلادِي شَـتَّانَ بَـيْنَ بِـلاَدِهَا وَبِـلادِي بِمُحَمَّدٍ قَمَرِ الكَمَالِ الهَادِي وأذلً أَهْلَ البَعْدِي والإلْـحَادِ

# يقول النابغة الذبياني في الغزل:

لو أنَّها عَرَضَتْ لأَشْمَطَ رَاهِبِ لرَنا لِبَهْجَتِها وَطِيبِ حَدِيثِها نَظَرْتُ إِلَيْكَ بِحَاجَةٍ لم تَقْضِهَا

عَبَدَ الإله، صَرُورةِ مُستعَبِّدِ وَلَخَالَهُ رَسْداً وإن لَمْ يرشُدِ نَظَرَ السَّقِيم إلى وُجُوهِ العُوَّدِ

# یقول عمرو بن معدي کرب:

وَلَوْ نَاراً نَفَخْتَ مِهَا أَضَاءَتْ لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيْتَ حَيّاً

وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفُخُ فِي رَمَادِ وَلَكِنْ لا حَيَاةً لِمَنْ تُنَادِي

# يقول بكر بن حمّاد الزناتي الجزائري في تقلب الأيام على الناس:

نَهَادٌ مُشْرِقٌ وَظَلامٌ لَيْلِ هُما هَدَما دَعَائِمَ عُمْرِ نُوحٍ فيا بَكْرِ بنَ حَمّادٍ تَعَجَّبُ تَبِيتُ عَلَى فِرَاشِكَ مُطْمَئِناً

ألحا بالبَيناض وبالسَّوادِ ولَّ السَّوادِ ولَّ السَّادِ وَعَادِ ولَّ السَّادِ وَعَادِ لَا السَّادِ وَعَادِ لَا السَّافِ رُوا مِنْ غَيْرِ زَادِ كَأَنَّكَ قَدْ أَمِنْتَ مِنَ الْمَعَادِ كَأَنَّكَ قَدْ أَمِنْتَ مِنَ الْمَعَادِ

# • يقول أبو الطيب المتنبي في العيش العزيز:

عِشْ عَزِيزاً أَوْ مُتْ وأنتَ كريمٌ فرووسُ الرِّماحِ أَذْهَبُ للغَيْظ للرَّماحِ أَذْهَبُ للغَيْظ لا كَمَا قَدْ حَيَيْتَ غَيْرَ حَميدٍ فاطلبِ العِزَّ في لَظى وَدَع الذُّلُّ

بَيْن طَعْنِ القَنَا وخفق البُنُودِ وأشفَى لِغِلُ صَدْرِ الحَقُودِ وإذا مُتُ مُتُ غَيْرَ فَقِيدِ وَإذا مُتُ مُتَ عَيْرَ فَقِيدِ وَلَو كَان في جِنَانِ الخُلُودِ

# يقول محمود سامي البارودي في الفخر والحماسة:

أنا مَصْدرُ الكَلْمِ البَوَادِي أَنَا مُصاعِرً

بَيْنَ المَحَاضِرِ والنَّوَادِي في كُلُ مَلْحَمَةِ وَنَادِي زَيْدُ الفَوارسِ فِي الجِلاَدِ

فجُودا فقد أوْدَى نَظيرُكُما عندي

من القَوْم حَبَّات القُلوب على عَمْدِ

فلله كيف اختار واسطة العِقْدِ

وآنست من أفعالِهِ آية الرُّشدِ

بعيداً على قُرْب قريباً على بُغدِ

وأخْلَفَتِ الآمالُ ما كانَ من وغدِ

فلم ينس عَهْدَ المهد إذ ضُمَّ في اللَّحْدِ

إلى صُفرَة الجادي عن حُمْرَةِ الوَرْدِ

ولوْ أَنَّهُ أَقْسَى من الحجر الصَّلْدِ

مَا كَان عِنْدي إِذَا أَعطَيْتُ مَجْهُودِي

أو مُكْثرِ من غِنيَ سِيَّانَ في الجُودِ

إمَّا نَـوَالاً وإمَّا حُـسْنَ مَـرْدُودِ

فَإِذَا رَكِبُتُ فَإِنَّا رَكِبُتُ وإذا نَه طَه ف ف إنّ ف إنّ ف

قُـسُ بن سَاعِدة الأيادِي يقول ابن الرومي راثياً ابنه الأوسط عند موته:

> بكاؤكُما يشفي وإن كان لا يُجدي ألا قاتل الله المنايا ورميها تَوَخَّى حِمَامُ المؤتِ أَوْسَطُ صِبْيَتى على حين شِمْتُ الخَيْرَ في لَمَحَاتِهِ طَوَاهُ الرَّدَى عنَّى فأضحَى مَزَارُهُ لقد أنجزَتْ فيه المَنَايا وعيدَها لَقد قلّ بين المهٰدِ واللَّحٰدِ لُبْثُهُ ألح عليه النَّزْفُ حتَّى أحالَهُ عجبتُ لقلبي كيف لم يَنْفَطِرْ لَهُ

#### • يقول محمد بن يسير:

مَاذَا عَلَيَّ إِذَا ضَيْفٌ تَأَوَّبَنِي جُهْدُ المُقلِّ إذا أَعْطَاهُ مُصْطَبراً لا يَعْدَمُ السائِلونَ الخَيْرَ أَفْعَلُهُ

# یقول الخریمی:

النَّاسُ أَخْلاقُهُمْ شَتَّى وإن جُبِلوا لِلْخَيْرِ والشَّرِّ أَهْلُ وُكُلُوا بِهِمَا

عَلَى تَشَابُهِ أَرْوَاحِ وَأَجْسَادِ كُلُّ لَهُ مِنْ دَوَاعِي نَفْسِهِ هَادِ

 يقول أبو العلاء المعري يرثي فقيها حنفياً: غير مُجْد، في مِلّتي واعتقادي

نَــوْحُ بــاك ولا تــرنُــمُ شــادي

وشبيه صوت النَعِي إذا قِيسَ صاح، هَذِي قَبُورُنا تملاً الرَّحْبَ خفف الوطء، ما أظُنّ أديمَ الأرضِ سِرْ إن استَطَعْتَ في الهواءِ رُويداً رُبَّ لحدٍ قد صار لحداً مِراراً ودَفينِ على بَقَايَا دَفِينِ تَعَبُ كلُها الحياة، فما أعجبُ إنّ حُزْناً في سَاعَةِ المَوْتِ ضجةُ الموتِ رَقْدَةٌ يَسْتَرِيحُ الجِسْمُ

بِصَوْتِ البَشِرِ في كُلِّ نَادِ فأينَ القُبورُ من عَهْدِ عَادِ؟ فأينَ القُبورُ من عَهْدِ عَادِ؟ إلاّ مِنْ هَاذِهِ الأَجْسَادِ لا اخْتِيَالاً على رُفَاتِ العِبَادِ ضاحكِ من تَزَاحُم الأَضْدَادِ في طويلِ الأَزْمَانِ والآبادِ في طويلِ الأَزْمَانِ والآبادِ إلاّ مِنْ راغبِ في سَاعَةِ المِيلادِ أَضْعافُ سُرُورِ في سَاعَةِ المِيلادِ في سَاعَةِ المَيلادِ في سَاعَةِ السَّهَادِ

# يقول الإمام علي بن أبي طالب في فوائد الغربة:

تَغَرَّبُ عن الأوْطَانِ في طلبِ العُلى تَفْرِجُ هِمْ والْحَبِسَابُ مَعِيشَةٍ وإِنْ قِيلَ في الأَسْفَارِ ذلَّ وَمِحْنَةٌ وَإِنْ قِيلَ في الأَسْفَارِ ذلَّ وَمِحْنَةٌ فَمَوْتُ الفَتَى خَيْرُ لَهُ مِنْ حَياتِهِ

يقول أبو نواس في الخمرة:

لا تَبْكِ لَيْلَى ولا تَطْرَبْ إِلَى هَنْدِ كَأْساً إِذَا انْحَدَرَتْ في حَلْقِ شَارِبِها فالخَمْرُ ياقوتة والكأسُ لُؤلُؤة تُسْقِيكَ مِنْ طَرْفِهَا خَمْراً وَمِنْ يَدِهَا تُسْقِيكَ مِنْ طَرْفِهَا خَمْراً وَمِنْ يَدِهَا لي نَشْوَتَانِ وللنُدمانِ وَاحِدَة لي يَعْرب؛

أعاذِلُ إنَّمَا أَفْنَى شَبَابِي

وسافِرْ ففي الأَسْفَارِ خَمْسُ فَوَائِدِ وَعِلْمٌ وآدابٌ وصُحْبَةُ مَاجِدِ وَقَطْعُ الفَيَافِي وارْتِكَابُ الشَّدَائدِ بدارِ هَـوَانِ بَنِيْنَ واشٍ وحَاسِدِ

واشرب على الوردِ مِنْ حَمْرَاءَ كَالْوَرْدِ أَجَدْته حُمْرتها في العَيْنِ والخَدُ في كف جارية مَمْشُوقة القَدُ خَمْراً، فَمَا لَك مِنْ سُكْرَيْنِ مِنْ بُدُ شيءٌ خُصِصْتُ بِهِ مِنْ دُونِهِمْ وَخدِي

رُكُوبِي فِي الصّريخِ إِلَى المُنَادِي

مَعَ الْفِتْيَانِ حَتَّى سُلَّ جسمِي أَعَاذِلُ إنَّه مَالٌ طَريفٌ أعَاذِلُ عُدَّتى بَدَنِى وَرُمْحِى وَيَبْقَى بَعْدَ حِلْم القوم حِلْمِي

● يقول القاضي كمال الدين الشهرزوري عند كبره:

يا رب لا تَخيني إلى زَمَن خُذْ بِيَدِي قَبْلَ أَن أَقُولَ لِمَنْ

يقول الهزيمي في ضيعته:

كَفَتْنِي ضَيْعَتِي مَدْحَ العِبَادِ غَدَتْ سَكَنِي وَخَادِمَتِي وَظِئْرِي أَلاَ فَلْيَعْتَمِدْ مَنْ شَاءَ شَيْئاً صَدِيقُ المَرْءِ ضَيْعَتُهُ وَكَمْ مِنْ يَخُونُكَ في الموَدَّةِ مَنْ تُوَاخِي أُخُوكَ عَلَى المَعَاشِ مَعِينُ صِدْقٍ يقول الشاعر في ابنه العاق:

لو كُنْتُ أَعْلَمُ أَنْي وَالِدٌ وَلداً فَلاَ أُسَرُ عَلَى طُولِ الحَيَاةِ بهِ كَمْ قَدْ تَمَنَّيْتُ لَوْ أَنَّ المُنَى نَفَعَتْ وَقُلْتُ لَوْ أَنَّ قَوْلِي كَانَ يَنْفَعُنِي

وأفرح عاتقى حمل النجاد أحَـبُ إلـى مسن مَسالِ تِسلادِ وكُلُّ مُقَلِّص سَلِسِ القِيَادِ وَيَفْنَى قَبْلَ زَادِ الفَوم زَادِي

أكونُ فِيهِ كَلاً عَلَى أَحَدِ أَلْقَاهُ عِنْدَ القِيَامِ خُذْ بِيَدِي

وَظَعْناً فِي البلادِ بغَيْر زَادِ وَفِيهَا أَسْرَتِي وَبِهَا تِلادِي فَحُزْنِي لَيْسَ يَعْدُوهُ اعْتِمَادِي صَدِيتِ فِي الصَّدَاقَةِ مُستَزَادِ وَمَا لَكَ لا يَخُونُكَ في الودَادِ وما لك للمعاش وللعماد

يَكُونُ لا كَانَ في عَيْنِي كَالرَّمدِ جببتُ نفسي كَيْ أَبْقَى بِلا وَلَدِ ولا مَرَدَ لِحُكْم الوَاحِدِ الصَّمَدِ يَا لَيْتَ أُنِّي لَمْ أُوْلَدْ وَلَمْ أَلِدٍ

# يقول عدي بن زيد العبادي في موعظة:

أعاذِلُ إِنَّ الجهلَ من ذلةِ الفَّتَى كَفَى زَاجِراً للمرءِ أيّامُ دَهره

وإنّ المَنَايَا للرجالِ بمَرْصدِ تَـرُوحُ لـه بـالـواعـظـاتِ وتَغْتَـدِي

فَنَفْسُكَ فَاحَفظها من الغَيِّ والخَنَا وإيَّاكُ من فَرْطِ المُرْاحِ فَإِنَّهُ عَنِ المرءِ لا تَسْأَلُ وَسَلْ عَنْ قَرينِهِ فإِنْ كَان ذا شرِّ فجانبه سُرْعَةً وظُلْمُ ذوي القربي أشدُّ مَضَاضَة إذا ما رأيتَ الشرَّ يبعثُ أهلهُ إذا كُنْتَ في قوم فصاحب خيارَهُم وبالعدلِ فَانْطِقْ إِنْ نَطَقْتَ ولا تلمُ

مَتَى تُغُوِهَا يَغُوَ الذّي بِكَ يَقْتَدي جديرٌ بِتَسْفِيهِ الحَلِيمِ المُسَدَّدِ خديرٌ بِتَسْفِيهِ الحَلِيمِ المُسَدَّدِ فكُلُ قرينِ بالمُقارَنِ يَقْتَدِي وَإِن كَانَ ذَا خير فقارِنْه تَهْتَدِي عَلَى المرءِ من وَقْع الحُسَامِ المُهَنَّدِ وقام جُناةُ الشر للشَّرِ فاقْعُدِ ولا تصحب الأردى فَتَرْدَى مَعَ الرَّدِي وذا الْخَمْدِ فاحمدِ وذا الْخَمْدِ فاحمدِ

#### قال الشاعر وهو يعمل حجاماً (حلاق):

حلقتُ بموسَى الغدرِ نَاصِيةَ العَهْدِ وأجريتُ مشطَ الهَجْرِ في لِحْيةِ الوَجْدِ وقصصتُ بمقراضِ القِلى طرةَ الهَوى فجبهةُ رأسِ الوصلِ مكشوفةُ الجلدِ

• وقال الشاعر وهو يعمل حلاجاً للقطن:

حلجتُ قطنَ فؤادي بالهورَى فَغَدا في الصدُّ تَنْدِفُه الأحرزانُ بالنَّدِ

• وقال الشاعر وهو يعمل بالزراعة:

زرعتُ هواهُ في كرابِ مِنَ الهَوَى وسرقنُته بالوصلِ لمْ آل جاهداً فلما تَعَالى النبتُ واخْضَرُّ يَانِعاً

مْ آل جاهداً ليحرزه السرقين من آفةِ الصَّدِ اخْضَرُ يَانِعاً جَرَى يَرقانُ البينِ في سُنْبلِ الوَّدِ

# یقول ابن الرومي:

يُقَتِّرُ عيسى على نفسِهِ فلويستطيع لتقتيره

وليسس بسبساقٍ ولا خَسالسدِ

وأسقيتُهُ ماءَ الدَّوَامِ عَلَى العهدِ

• يقول **ابن الدمينة**:

ألا يا صَبا نَجْدِ متى هَجْتِ من نَجْدِ

يقول كشاجم:

شَخَصَ الأنامُ إلى جَمَالِكَ فاسْتَعِذْ

یقول ناصیف الیازجی:

مَتَى تَرَى الكلبَ في أيامِ دَوْلتِه واعْلَمْ بأنّ عليكَ العارَ تلبَسُهُ لا تَرْتَج الخيرَ من ذي نعمةٍ حدثت

• يقول بشارة الخوري:

حسناء أيّ فتى رأت تصدِ

فقد زادني مُسْرَاك وَجْداً عَلَى وَجْدِ

مِنْ شرُ أَغْيُنِهِمْ بِعَيْبٍ واحِدِ

فاجْعَلْ لرِجْلَيْكَ أَطُواقاً مِنَ الذَّرَدِ من عَضَّةِ الكلب لا مِنْ عَضَّةِ الأَسَدِ فَهْوَ الحريصُ على أثوابِهِ الجُدُدِ

قَتْلَى الهَوَى فيها بلا عَدَدِ

# فصل الدال الساكنة

يقول الدماميني الإسكندري في ذم الزمان:

رَمَانِي زَمَانِي بِـمَا سَاءَني وَمَانِي وَمَانِي وَمَانِي وَمَانِي وَأَصْبَحْتُ بَيْنَ الوَرَى بِالمَشِيبِ

• يقول ديك **الجن**:

قولي لِطَيْفِكِ يَنْفَني كَيْ فَنِي كَيْ فَيْ فَيَا لَهُ فَي كَيْ أَسْتَرِيحَ وَتَنْطَفِي

يقول عمر بن أبي ربيعة:
 لَيْتَ هِـنْداً أَنْجَـزَتْنَا مَا تَـعِـدْ

فَجَاءَتْ نُحُوسُ وَغَابَتْ سُعُودُ عَلِيلاً فَلَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ

وَشَفَتْ أَنْفُسَنَا مِمَّا تَجِدُ

وَاسْتَ بَدُّتْ مَرْةً وَاحِدَةً إِنَّهَا الْعَاجِزُ مَنْ لاَ يَسْتَبِدُ

يقول الشاعر:

إنَّهَا أَنْفُسُنَا عَارِيَةً

• يقول عمر بن أبي ربيعة:

كُلِّمَا قُلْتُ مَتَى مِيعَادُنا

ضَحِكَتْ هِنْدُ وَقَالَتْ بَعْدَ غَدْ

وَالْعَوَارِي حُكْمُها أَنْ تُسْتَرَدُ

يقول إيليا أبو ماضي في المتكبر:

نَسِى الطين ساعة أنه طين وكسا الخز جشمه فتباهى يا أخي لا تمِلْ بوجهكَ عَنْي أنت لم تصنع الحرير الذي تلبس أنت لا تأكل النضار إذا جمعت أنت في البردة الموشاة مثلى لك في عالم النهار أمان أأماني كُلُها من تراب وأمانت كُلُّها للتلاشي أيها المزدهي إذا مستك السقم أنت مثلى يهشُ وجهُك للنعمى أدموعي خل ودمعك شهد أنت مثلى من الثرى وإليه أيها الطين لست أنقى وأسمى سُدْتَ أو لم تَسُدْ فما أنت إلا

حقير فصال تيها وعَرْبَدْ وحوى المال كيسه فتمرذ ما أنا فحمة ولا أنت فرقد والسلولو الذي تستقسك ولا تشرب الجُمانَ المُنَضَّدُ في كسائي الرديم تشقى وتَسْعَدْ ورؤى والطلام فوقك مُمْتَدُ وأمانيك كلُّها من عسجد؟ وأمانيك للخلود المؤكد؟ ألا تشتكي؟ ألا تتنهد؟ وفى حالة المصيبة يكمذ وبكائم ذُلُّ ونوحك سُؤددُ؟ فلماذا يا صاحبي التيه والصَّدْ من تبراب تمدوس أو تمتوسمه حيواذ مُسَيَّرٌ مستعبدْ

لا يكن للخصام قلبك مأوى إن قلبي للجد أصبح معبذ أنا أولى بالحبُ منك وأحرى من كساء يَبْلَى ومال ينفذ





# فصل الذال المضمومة

#### يقول الأبيوري في ريق محبوبته:

على مَا حَكَى عُودُ الآرَاكِ لَذِيذُ وخَبَرَّني أَتْرَابُها أَنَّ رِيقَها

و يقول ظافر الحداد تحذيراً عن النظر المحرم:

لو كان بالصبر الجميل ملاذه ما زال جيشُ الحبُ يغزُو قلبَه من كان يرغبُ في السلامةِ فليكنُ لا تَخْدَعَنَّكَ بِالْفِتُورِ فَإِنَّهُ

حتى وَهَى وتقطعتْ أفلاذُه لم يبنق فيه من الغرام بقية إلا رسيساً يحتويه جذاذُه أبداً من الحدق المراض عياذُه نَظَرٌ يضُرُّ بقلبكِ اسْتِلْذَاذُه

# فصل الذال المفتوحة

#### يقول الشريف الرضي:

تَرَى النازلِينَ بأرضِ العراقِ فلا حَبِّذا بَلَدٌ بَعْدَهُمْ دنا طَرَبٌ والهوى نازح هُوى لي أطعتُ به العَاذِلينَ وكُنْتُ أَقَدِي به ناظِرَي

#### ● يقول بهاء الدين زهير:

أيا مَنْ إذا ما رآهُ الورى أراكُ تلورى أراكُ تسلوذ على فائية طلبت الجميع ففات الجميع

### يقول المتنبي:

فَغَدا أُسِيراً قَدْ بَلَلْتَ ثِيَابَه

يقول المتنبي يمدح مساور بن محمد الرومي:

أمُساوِرُ أَمْ قَرْنُ شَـمْسِ هـذا شِمْ ما انتضبْتَ فقد ترْبُتَ ذبابَهُ غادَرْتَ أَوْجُهَهُمْ بحيثُ لَقيتَهُمْ في مَوْقفِ وَقَفَ الحِمَامُ عَلَيهِمِ جَمَدَتْ نُفُوسُهُمْ فَلَمَا جِئْتَها لـمّا رَأَوْكَ رَأُوْا أَبِاكَ مُحَمَداً

قد عَلِمُوا أَن وَجُدِي كَذَا وإن أُوطئوهُ فَديَا حَبَدَا فيا بُغد ذاك ويا قرب ذَا وما طَاعَةُ العَيْذِلِ إلا أَذَى فَمُذ غَابَ صار لِعَيْنِي قَذَى

لِمَا عرفوا منه قالوا معاذًا ولست أرى لك فيه ملاذًا فيمن سوء رأيك لا ذا ولا ذا

بِدَمٍ وَبَلَّ بِبَوْلِهِ الْأَفْحَاذَا

أَمْ لَيْتُ خابٍ يقدُمُ الأستَاذَا؟ قِطَعاً وقد تَركَ العِبادَ جُذاذَا

أَقْفَاءَهُمْ وكُبُودَهُمْ أَفْلاذًا في ضنكِهِ واستحودَ اسْتِحواذَا أَجْرَيْتَها وسَقَيْتَها الفُولاذَا

في جَوْشُنِ وأَخا أبيكَ مُعاذًا

أَعْجَلْتَ أَلْسُنَهُمْ بِضَرْبِ رِقابِهِمْ غِرُ طَلَعْتَ عليهِ طِلْعَة عارِضٍ

#### یقول محمود سامی البارودي:

دع الذُّلَّ في الدنيا لمن خافَ حَتْفَه ولا تصطَحِبْ إلاَّ امراً إن دَعَوْتَه يَسُرُكَ عِنْدَ الأمنِ فضلاً وحِحْمَة فيا حَبَّذا الخِلُ الصَّفِيُّ وهل أرَى لغمري لقد نَادَيْتُ لوْ أنْ سَامِعاً فَمَا وقعتْ عَيْني على غَيْرِ أَحْمَقٍ إِذَا مَا رأيْتُ الشَّيْءَ في غير أهلِهِ فَحتَّى مَتَى يا دهرُ أَكْتُمُ لَوْعَة ألم يأنِ للأيّامِ أنْ تُبْصِرَ الهدَى ألما إذا لمْ يَكُنْ بالدَّهْ خَبْلُ لَمَا غَدَا اللهدَى إذا لمْ يَكُنْ بالدَّهْ خِبْلُ لَمَا غَدَا أَلْمَا غَدَا اللهدَى إذا لمْ يَكُنْ بالدَّهْ خِبْلُ لَمَا غَدَا أَذَا لَمْ يَكُنْ بالدَّهْ فِي خَبْلُ لَمَا غَدَا أَذَا لَمْ يَكُنْ بالدَّهُ فَيْ خَبْلُ لَمَا غَدَا أَذَا لَمْ يَكُنْ بالدَّهْ فَيْ خَبْلُ لَمَا غَدَا أَنْ اللَّهُ فَيْ أَنْ الْمُعْلَا لَمَا غَذَا لَمْ يَكُنْ بالدَّهْ فِي خَبْلُ لَمَا غَدَا أَنْ الله لَهْ يَكُنْ بالدَّهُ فَيْ خَبْلُ لَمَا غَذَا لَهُ لَهُ الْ يَكُنْ بالدَّهُ فَيْ أَنْ اللَّهُ فَيْ أَنْ اللَّهُ فَيْ خَبْلُ لَمَا غَذَا لَمْ يَكُنْ بالدَّهُ فِي خَبْلُ لَمَا غَذَا لَهُ يَكُنْ بالدَّهُ فَيْ فَيْ الْعَلْمَ فَيْ عَلَيْمِ أَنْ مُنْ الْمَا عَلَيْ لَمَا غَدَا لَهُ يَكُنْ بالدَّهُ فَيْ فَيْ الْمَا عَدَالُ لَمْ يَكُنْ بالدَّهُ الْمَا عَدَالِهُ لَلْهُ لَا لَمْ يَكُنْ بُلْ اللَّهُ الْمَا عَلَيْ الْمَا عَلَيْ الْمَا عَلَيْ اللْهُ لَا لَا لَهُ الْمَا عَلَا الْمَا عَلَا الْمَا عَلَا الْمَا عَلَاهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا الْمَا عَلَا الْمَا عَلَا الْمَا عَلَا لَا الْمَا عَلَاهُ الْمَا عَلَاهُ الْمَا عَلَا الْمَا عَلَا الْمِالَا لَا الْمَا عَلَا الْمَا عَلَا الْمَا عَلَا الْمَا عَلَا الْمَا عَلَا الْمَا عَلَا الْمَا عَلَاهُ الْمَا عَلَا الْمَا عَلَا الْمَا عَلَا عَلَا عَلَا الْمَا عَلَا الْمَا عَلَا الْمَا عَلَا الْمَا عَلَاهُ الْمَا عَلَا الْمَاعِلَا الْمَاعِلَا الْمَا عَلَا الْمَاعِلَا الْمَاعِلَا الْمَاعِلَا الْمَاعِلَا الْمَاعِلَا الْمَاعِلَا الْمَاعِلَا الْمَاعِلَا ال

# • ويقول أيضاً:

تَغَنَّى الحَمَامُ ونَمَّ الشَّذَا وما زال يَرْضَعُ طِفْلُ النبات فقم نَغْتَنِمْ صِفْو أَيَّامِنَا فَمَا بَعْدَ عَضْرِ الصِّبَا لِذَة تذُودُ عن القَلْبِ أَحْزَانَه وتَجُلُو الظَّلامَ بِالألائِهَا إذا ما احتَسَاهَا كريمٌ هَدَى فدغ ما تولًى وحُذْ ما أتى

عَـنْ قَـوْلـهِـمْ لا فـارِسٌ إلا ذَا مَـطَـرَ الـمـنـايـا وابـلاً ورذاذَا

فَلَلْمَوْتُ خَيْرٌ من حياةٍ على أَذَى لَدَى جَمَرَاتِ الحرب لبَّاكَ واحْتَذَى ويُرْضيكَ يَوْمَ الرَّوعِ نَبْلاً مُقَذَّذَا نصيباً من الدُّنيَا إذا قُلْتُ حَبَّذَا ونَوَهْتُ بالأَحْرَادِ لَوْ أَنَّ مَنْفَذَا عَوْمً الرَّيْ والغِذَا عَوِيً يَظُنُّ المَجْدَ في الرِّيِّ والغِذَا ولم أَسْتَطِعْ ردّاً طَرَفْتُ على قَذَى ولم أَسْتَطِعْ ردّاً طَرَفْتُ على قَذَى تُكَلِّفُ قلبي كُلْفة الرِّيحِ بالشَّذَا فَتَخْفِضَ مَافُوناً وتَرْفَعَ جِهْبِذَا في ظُلْمَةِ الجَوْدِ هَكَذَا يَسِيرُ بِنَا في ظُلْمَةِ الجَوْدِ هَكَذَا يَسِيرُ بِنَا في ظُلْمَةِ الجَوْدِ هَكَذَا

ولاح السطّبَاحُ فيا حبُّذَى فُدِيَّ الغَمَامَةِ حَتَّى اغتذَى وَنَسَدْفَعُ بالرَّاحِ عَنَّا الأَذَى ولا مِثْلُ صَفْوِ الحُميَّا غِذَا وتَنْفِي عن العين شَوْبَ القَذَى كأنَّ بأيدي السُقاة الجُذَا وإنْ عَبُ فيها لَئِيمٌ هَذَى فَلَنْ يَصْلُحَ العَيْشَ إلاَّ كَذَا فَلَنْ يَصْلُحَ العَيْشَ إلاَّ كَذَا

#### يقول أبو العلاء المعرى:

يا لهف نفسى على أنى رجعت إلى إذا رأيت أموراً لا توافقني

ويقول أيضاً:

تَلَفّعَ بالعَباءِ رجالُ صدق فلا تعجب لأحكام الليالي

هذى البلاد ولم أهلك ببغذاذا قلتُ الإياب إلى الأوطان أدّى ذا

وأوسع غيرهم سرقا ولاذا فإن صروفها بنيت على ذا

# فصل الذال المكسورة

• يقول أبو العلاء المعرى في حال الإنسان عند الموت:

تَفادى نُفُوسُ العَالَمينَ مِنَ الرّدى ولا بُدَ للنَّفْس المُشيحةِ مِنْ أَخْذِ ترى المرء جَبّارَ الحَيّاةِ وَإِنْ دَنَتْ

مَنِيَّتُه أَلْفَيْتُه وَهُوَ مُسْتَخْذِي

یقول ابن حزم لأندلسي:

فيا عَجَباً مِنْ هالِكِ مُتَلَذُذِ

على أن قَتْلِي في هَوَاكِ لَذَاذَةً

• ويقول ضابىء بن حارث البرجمى:

لِكُلُ جَديدٍ لَذَّةٌ غير أنَّني

• ويقول الصنوبري:

رُبَّ حالِ كَأنَّها مُذْهَبُ الدِّيباج وَزَمَانٍ مِثل ابنةِ الكرم حُسناً . أو ما مِنْ فَسَادِ رأي اللَّيَالي

رَأَيْتُ جَدِيدَ المَوْتِ غَيْرَ لذِيذِ

صارَتْ مِن رقّعة كاللهّ عادَ عِنْدَ العُيُونِ مثل الدّاذِي

أنَّ شِعْري هذا وحالي هذي

#### • يقول صفى الدين الحلي:

ذَكَر العهود فأسهر الطرف القذى ذاق الهوى صرفاً، فأعقب قلبه ذمّ الهوى لما تذكّر إلفّه ذرّ النسيم عليه من أكنافه ذرّ النسيم عليه من أكنافه ذابت بكم، يا أهلَ بابلَ مهجتي ذهب الوفا بعدَ الصفاء فما عدا؟ ذبلت عصولُ الودّ فيما بيننا ذاب الكرى عن ناظري بفراقكم ذات بكم روحي وكنت مُمَنّعاً

صَبُّ بغير حديثكم لا يَغتَذي فيكرَ الصُّحاةِ وسَكرَة المُتَنَبُذِ بالجامعينِ وحَبلَهُ لم يُجَذَذِ نشرَ العبيرِ فشاقَه العَرفُ الشّذِي فتَنغَصَتْ بالعيش بَعْدَ تَلذُّذِ فَتَنغَصَتْ بالعيش بَعْدَ تَلذُّذِ وَعَدتُموني بالوصال فَما الذي؟ وجرى الذي قد كان منه تَعوذِي ولكم جلوت بنوركم طَرفي القذى في صفو عَيش عِزْهُ لم يُفلَذَ





# فصل الراء المضمومة

• يقول صفي الدين الحلي في أثر نظرة المحبوب:

وَكُمْ نَظْرَةٍ قَادَتْ إلى القَلْبِ حَسْرَةً يُقطِّعُ أَنْفَاسَ الحَيَاةِ زَفِيرُها

فَوَاعَجَباً كُمْ نَسْلِبُ الأُسْدَ في الوَغَى وَتَسْلِبُنا مِنْ أَعْينِ الحُورِ حُورُها

يقول الشاعر:

يَسِيرٌ ولكنَّ الخُرُوجَ عَسِيرُ

دَخُولُك مِنْ بَابِ الهَوَى إِنْ أَرَدتُهُ

• يقول العباس بن الأحنف في بكائه عند رؤية الحبيب:

هَـبُـونِـي أَغُـضُ إِذَا مَـا بَـدَتْ وَأَمْـلِـكُ طَـرْفِـى فَـلاَ أَنْـظُـرُ فَكَيْفَ اسْتِتَارِي إِذَا مَا الدُّمُوعُ نَطَفْنَ فَبُحْنَ بِمَا أَضْمِرُ

يقول جميل بثينة في وداع محبوبته:

وَمِمَّا شَجَانِي أَنَّها يَوْمَ وَدَّعَتْ تَوَلَّتْ وَمَاءُ العَيْنِ في الجَفْنِ حَائِرُ فَلَمّا أَعَادَتْ مِنْ بَعِيدٍ بِنَظْرَةِ إِلَيَّ التِّفَاتا، أَسْلَمَتْهُ المَحَاجِرُ

يَقُولُونَ: لاَ تَنْظُرْ وَتِلْكَ بليّةٌ بَلَى، كُلُّ ذي عَيْنَيْنِ لاَ بُدَّ نَاظِرُ أَلْاَمُ إِذَا حَنَّتْ قَلُوصِي مِنَ الهَوَى وَلاَ ذَنْبَ لِي فِي أَنْ تَحِنَّ الأَبَاعِرُ

• يقول ابن أبي حصينة يمدح ثمال بن صالح:

جَادَتْ يَدَاكَ إِلَى أَنْ هُجُنَ المَطَرُ وَزَانَ وَجُهُكَ حَتَّى قُبِّحَ القَمَرُ أَمْسَتْ عُقُولُ البَرَايَا فِيكَ حَائِرَةً فَلَيْسَ يُذْرَى هِلاَلُ أَنْتَ أَمْ بَشَرُ لَمْسَتْ عُقُولُ البَرَايَا فِيكَ حَائِرَةً فَلَيْسَ يُذْرَى هِلاَلُ أَنْتَ أَمْ بَشَرُ لَوْ كُنْتَ في عَضْرِ قَوْمٍ سَادَ ذِخْرِهُمُ في الجاهِليةِ لَمْ تُكْتَبْ لَهُمْ سِيَرُ وَلَوْ لَحِقْتَ زَمَانَ الْوحِي مَا نَزَلَتْ إلا بتفضيلك الآياتُ والسُورُ وَلَوْ لَحِقْتَ زَمَانَ الْوحِي مَا نَزَلَتْ إلا بتفضيلك الآياتُ والسُورُ

يقول جرير في الكريمة واللئيمة:

إِنَّ الكَرِيمَةَ يَنْصُرُ الكَرَمَ ابْنُها وَابْنُ اللَّئيمَةِ للنَّامِ نَصُورُ

• يقول القيراطي في المشيب:

عَيْرِتْنِي المَشِيبَ وَهْوَ وَقَارُ لَيْسَ فِي الشَيْبِ يَا أُمَامَةُ عَارُ لَيْسَ فِي الشَيْبِ يَا أُمَامَةُ عَارُ لَيْمَ تَخَافِي شَبِيْبَتِي وَهْوَ لَيْلٌ كَيْفَ حِفْتِ المَشِيبَ وَهُوَ نَهَارُ

يقول الشاعر في الاستهزاء بالعدو:

فَدَعِ الْوَعِيدَ فَمَا وَعِيدُكَ ضَائِرِي أَطَنِينُ أَجْنِحةِ الذُّبَابِ يَضِيرُ

• يقول صالح بن عبدالقدوس في اعتزال الناس:

أَنِسْتُ بِوَحْدَتِي وَلَزِمْتُ بَيْتي وَأَدَّبَسْي الرَّمَانُ فَلَيْتَ أَنَّي وَلَسْتُ بِقَائِل ما دُمْتُ حَيْاً

فَتمَّ العِزُّ لي وصَفَا السُّرُورُ هُــجِـرْتُ فَـلاَ أُزَارُ ولا أَزورُ أَقَـامَ الـجُـنْـدُ أَمْ نَـزَلَ الأَمِـيـرُ

#### يقول سلم الخاسر في الفوز باللذات:

مَنْ رَاقَبَ النَّاسَ مَاتَ غَمًّا وفَازَ بِاللَّذَاتِ الجَسُورُ

• يقول الشاعر في الصبر:

بَنَى اللَّهُ للأَخْيَارِ بَيْتاً سَمَاؤُهُ وَأَخْلَقَ بَابَهُ

هُمُومٌ وَأَحْزَانٌ وَحِيطَانُه الصَبْرُ وَقَالَ لَهُمْ مِفْتَاحُ بَابِكُم الصَبْرُ

• ويقول أبو فراس الحمداني في المعاني:

سَيَذْكُرني قَوْمِي إِذَا جَدَّ جَدُهُمْ وَنَحْنُ أُنَاسٌ لا تَوسُّطَ عِنْدَنَا تَهُونُ عَلَيْنَا في المَعَالِي نُفُوسُنَا

وفي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ يُفْتَقَدُ الْبدرُ لَنا الصَدْرُ دُونَ العالَمِينَ أو القبرُ وَمَنْ يَخْطُبُ الحَسْنَاءَ لَمْ يُغْلِهَا المهرُ

• تقول عُرَيب جارية المأمون في حلاوة ومرارة الدهر:

من صاحبَ الدِّهرَ لَمْ يحمد تصرفُهُ وكلُ شيء وإن طالتُ إقامَتُه

غِبًا وللدهر إحلاء وَإِمْرَارُ إذا انتهى فله لا بُد إِقْصَارُ

يقول حاتم الطائي لزوجته ماوية التي تعاتبه على كرمه:

أماويً إني لا أقولُ لسائلٍ أماويً إمّا مانِعُ فمُبيّنٌ أماويً، ما يُغنِي الثراءُ عن الفتَى

إذا جاءَ يوماً: حَلَّ في مالنا نَزْرُ وإمّا عطاءٌ لا ينهنه للوَّجْرُ إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدرُ

يقول الشاعر في نتيجة الشر:

قضى اللَّهُ أَنَّ البغض يَصْرَعُ أَهْلَهُ وأنَّ على الباغي تدورُ الدوائرُ

• ويقول الشاعر في (أين الفرار):

كُنْتُ مِنْ كُرْبَتِي أَفِرُ إليهم فَهُمُ كُرْبَتِي فأينَ الفِرارُ

يقول أبو نواس في خلف الوعد:

فقلتُ: الوعدَ سيدتي وقالتْ كَلاَمُ اللَّيلِ يَمْحُوهُ النَّهارُ

يقول العتبي في جنون الشباب:

قالت: عَهَدْتُكَ مجنوناً فقلْتُ لها إنَّ الشباب جُنُونٌ بَرْؤهُ الكِبَرُ

عقول وضاح اليمن في امرأة كان يهواها تسمى روضة:

قالت: ألا لا تَلجَنْ دارنا قلت: فإن القصر من دوننا قالت: فإن القصر من دوننا قالت: فإن البحر من دوننا قالت: فخولي أخوة سبعة قالت: فليث رابض بيننا قالت: فإن الله من فوقنا قالت: لقد أعييتنا حُجَة فاسقُطْ علينا كشقوطِ النّدى

إِنَّ أَبِانِا رَجِلٌ غَالِبُرُ (۱)
منه وسيفي صارم باتر
قُلْتُ: فإني فوقه ظاهر
قُلْتُ: فإني سابح ماهر
قُلْتُ: فإني عالبٌ قاهر
قُلْتُ: فإني غالبٌ قاهر
قُلْتُ: فإني أسدٌ عاقِرُ
قُلْتُ: فربي راحِم غَافِر
فأتِ إذا ما هَجَع السامِرُ

يقول العباس بن الأحنف:

يا أيها الرجل المعذَّبُ قلبه نزف البكاءُ دموعَ عينك فاستعر

أقصر فإن شِفَاءَكَ الإقْصَارُ عيناً لغيرك دمعُها مدرارُ

<sup>(</sup>١) غائر: حاذق دقيق النظر، بعيد الغور.

من ذا يُعيرُك عينَهُ تبكي بها؟ الحُبُ أوّلُ ما يكُونُ لحاجة حتى إذا اقتحمَ الفتَى لُججَ الهوى وإذا نظرتَ إلى المُحبَ عرفتَهُ

أرأيت عيناً للبكاء تُعارُ؟ تاتي به وتسوقه الأقدارُ جاءت أمورٌ لا تُطاقُ كِبارُ وبدت عليه من الهورى آثارُ

# • يقول أبو فراس الحمداني في الهوى:

أراك عَصِيَّ الدمع شيمتك الصبرُ بَلى أنا مشتاق وعندي لوعة إذا الليلُ أضواني بسطتُ يدَ الهوى تكادُ تُضيءُ النارُ بين جوانِحي

أما للهوى نُهني عليك ولا أمرُ ولكن مثلي لا يُنذاع له سِرُ وأذللتُ دمعاً من خلائقِهِ الكِبْرُ إذ هي أذكتُها الصَبَابةُ والفِكرُ

# يقول عمر بن أبي ربيعة في أثر الهوى:

ألا يا هندُ، قد زوَّدْتِ قَلْبي إذا مَا غبتِ كَاد إليكِ قَلْبي يطولُ اليومُ فيه لا أراكم وقد أقرَحْتِ بالهُجْرَانِ قلبي فَدَيْتُكِ أَطْلِقي حَبْلي وَجُودِي

جَوَى حُزْنِ تَضَمَّنَهُ الضَمِيرُ فَدَتْكِ النفس من شوقِ يطيرُ ويومي عِنْدَ رؤيتكُمْ قَصِيرُ وهجرُكِ فاعلمي أمرٌ كبيرُ فيإنّ الله ذو عَنْفُ و غَنْفُ ورُ

# • يقول الشاعر في حسن الظن بالأيام:

أحسَنْتَ ظنَّك بالأيام إذ حَسنت وسَالمتكَ اللَّيالي فاغترْرتَ بها

ولم تَخَفْ سوءَ ما يأتي به القَدَرُ وحِينَ تصْفُو اللَّيالي يحدُثُ الكَدَرُ

• يقول الحطيئة يستدر عطف عمر بن الخطاب ليفرج عنه بعد أن سجنه:

مَاذًا تقول الأَفْراخِ بلذي مَرَخ زُغب الحَواصِل الله ماء والا شَجَرُ

أَلْقَيْتَ كَاسِبَهُمْ في قَعْرِ مُظْلِمَةٍ أَنْتَ الإِمَامُ الذي مِنْ بَعْدِ صَاحِبِهِ لَمْ يُؤْثِرُوكَ بها إذْ قَدَّمُوكَ لها فَامْنُنْ عَلَى صِبْيَةٍ بالرَّمْلِ مَسْكَنَهُمْ أَهْلِي فداؤُك كَمْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمُ

• يقول ابن سهل الأندلسي في شقاء الأحرار في الدنيا:

يشقى بريبِ زمانها الأحرارُ سُوقُ الرَّدى ما زالَ يكسِدُ عندها دُنياكَ دارٌ لم تزل تُبنى بها تَبْغي القصاص بمن فقدتَ من الردى نَضَتِ المنيّةُ عَنْهُ ثُوبَ حياتِهِ لَفَى لَقَدْ قامت قيامةُ مهجتي لهفي لَقَدْ قامت قيامةُ مهجتي وغدا نَهاري من توحُشِ فقدِهِ أمسيتُ في الدنيا فريداً بَغدَهُ ومَحَتْ جميلَ الصَّبرِ مني عَبرةُ ومَحَتْ جميلَ الصَّبرِ مني عَبرةُ يا لَيْتَنِي في عيشتي شاطرتُهُ يا لَيْتَنِي في عيشتي شاطرتُهُ

هل للزمانِ لدى المكارمِ ثارُ حَسَبٌ وتنفقُ فضّةٌ ونُضارُ نُوبُ الخُطُوبِ وَتُهدَمُ الأعمارُ جُرْحُ الرَّدى عِنْدَ النفوسِ جبَارُ ها إِنْما ثَوْبُ الحياةِ مُعَارُ النفوسِ النوارُ الحياةِ مُعَارُ الْحَياةِ مُعَارُ الْحَياةِ مُعَارُ الحياةِ مُعَارُ لِيلاً، ولَيْلى بالسُهاد نَهارُ ليلاً، ولَيْلى بالسُهاد نَهارُ فكانَ ما عمرانُها إقفارُ فكانَ ما عمرانُها إقفارُ خطّت بها في صَفْحَتي آثارُ لو كانَ لي عِنْدَ القضاءِ خيارُ لو كانَ لي عِنْدَ القضاءِ خيارُ

فاغْفِرْ عَلَيْكَ سلامُ الله يا عُمَرُ

ألفت إليْكَ مقالِيدَ النُّهَى البَشَرُ

لَكِنْ لأنفُسِهمْ كَانَتْ بكَ الإثرُ

بَيْنَ الأَباطِحَ تَغْشَاهُمْ بها القِرَرُ

مِن عَرْض دَاوِيَةٍ تَعْمَى بِهَا الخبُرُ

يقول عنترة بن شداد في الفخر بلونه:

يعيبُونَ لَوْني بالسُّوادِ جهالةً

يقول الفرزدق في العزة:

ولا نَلِينُ لسلطانِ يُكايدنا

حتَّى يَلِينَ لِضِّرْسِ الماضغ الحَجَرُ(١)

ولولا سَوَادُ اللَّيْلِ ما طَلَعَ الفَجْرُ

<sup>(</sup>١) ورد هذا البيت منفرداً ثم أوردته مع إخوانه بعد ذلك لتعم الفائدة.

#### • يقول إبراهيم الصولي في الرثاء:

كُنْتَ السَّوادَ لناظري من شاء بعدك فليمت

#### یقول عمر بن أبي ربیعة:

السُّرُّ يكتُمُه الاثنان بينهما

#### ويقول أيضاً:

لا والذي تسجد الجباه له ولا بفيها ولا هَمَمْتُ بها

#### يقول الفرزدق:

يَخْتَلَفُ النَّاسُ ما لمْ نَجْتَمعْ لَهُمُ مِنّا الكواهلُ والأعْنَاقُ تَقْدُمُها وَلا نُخَالِفُ إلاّ اللّه من أحد أمّا العَدُوُّ فإنّا لا نلينُ لَهُمْ

#### • يقول البحترى:

إذا مَحَاسِني اللاَّتي أدلُ بها أهُزُّ بالشُّعْرِ أقواماً ذوي وَسَن عَلَيَّ نَحْتُ القوافي مِنْ مقاطعها

#### • يقول المؤمّل بن أميل:

إذا مَرضْنا أتيناكُمْ نَعُودُكُمُ لا تَحْسَبوني غَنيّاً عن مودتكم

فعليك يبكي الناظر فعليك كُنْتُ أحاذرُ

وكل سر على الاثنين ينتشِرُ

مالي تحت ذيلها خَبَرُ ما كانَ إلا الحديثُ والنَّظُرُ

وَلا خِلْافَ إذا ما اجتمعَتْ مُضَرُ والرّأسُ مِنّا وَفيهِ السّمعُ وَالبَصَرُ غَيرَ السّيوفِ إذا ما اغروْرَقَ النّظُرُ حتى يَلِينَ لضرْسِ الماضِغ الحَجَرُ

كانَتْ ذُنُوبِي فقل لي كيف أعتذرُ في الجَهْلِ لو ضُرِبُوا بالسيفِ ما شعروا وما عليَّ لهم أنْ تَفْهم البَقَرُ

وتُذُنبون فنأتيكم ونعتذرُ إني إليكم وإنْ أيْسَرتُ مُفْتَقِرُ

# يقول الجرهمي في الفقر الحقيقي:

العيش لا عيش إلا ما قنعت به قد يكثُرُ المال والإنسان مُفْتَقِرُ • قد يكثُرُ المال والإنسان مُفْتَقِرُ • قد يقول محمود سامي البارودي في تحقق الآمال بعد الضر:

وَمَا الطَّيْفُ إلاَّ مَا تُريهِ الْخَوَاطِرُ فَكُلُّ امْرىء يَوْماً إلَى اللهِ صَائرُ فإخسانُهَا سيْفٌ عَلَى النَّاس جائرُ بمُسْتَحْسَن كَالْحِلْم والمَرْءُ قَادرُ دَواعِي المُنَى فالصَّبْرُ فيه المَعَاذرُ وصلْتُ لِما أرْجُوهُ مِمَّا أُحَاذِرُ وَتَنْهَضُ بِالْمَرْءِ الْجِدُودُ الْعَوَاثِرُ وَيُشْرِقُ وَجْهُ الظَّنِّ والخَطْبُ كَاشِرُ يُحَاذِرُهُ مِنْ دَهْرِهِ فَهْ وَ خَاسِرُ فَمَا هُوَ إلا طَائِشُ اللُّبُ نافِرُ جَبَانٌ وَلَمْ يَجُو الْفَضِيلَةَ ثَائِرُ ولَكِنْ لأَمْر أَوْجَبَتْهُ الْمَفَاخِرُ ويَقْبَلَ مكذُوبَ المُنَى وَهُوَ صَاغِرُ وَلاَ ذَنْبَ لِي إِنْ عَارَضَتْنِي المَقَادِرُ إِذَا هُوَ لَمْ تَحْمَدْ قِرَاهُ العَشَائِرُ وَأَيُّ جَوَادٍ لَمْ تَخُنْهُ الْحَوَافِرُ؟ فَ ما أوَّلُ إلاَّ وَيَستُسلُوهُ آخِرُ

تَأَوَّبَ طَيْفٌ من سَمِيرةً زَائِرُ فإنْ تَكُن الأَيَّامُ فرَّقْنَ بَيْنَنَا إِذَا أَحْسَنَتْ يَوْماً أَساءَتْ ضُحَى غَدِ وما الحِلْمُ عِنْدَ الخَطْبِ والمَرْءُ عَاجِزٌ وَلَكِنْ إِذَا قَلَّ النَّصِيرُ أَعْوَزت فَلاَ يَشْمَتِ الأَعْداءُ بِي فَلرُبَّما فَقَدْ يَسْتَقِيمُ الأَمْرُ بَعْدَ اعْوجَاجِهِ ولِي أملٌ في اللّهِ تَحْيَا به المُنَى إذا المَرْءُ لَمْ يَرْكَنْ إلى اللَّهِ في الَّذِي وَمَنْ لَمْ يَذُقْ حُلوَ الزَّمان ومُرَّهُ وَلَوْلا تَكَالِيفُ السّيادةِ لَمْ يَخِبْ وَما حملَ السَّيْفَ الكميُّ لزينَةِ مِنَ الْعَارِ أَنْ يَرْضَى الدَّنيَّةَ ماجِدٌ عَلَىً طِلاَبُ الْعِزُ مِنْ مُسْتَقَرُهِ فلا تُحْسَبَنَّ المَالَ يَنْفَعُ رَبُّه وَأَيُّ حُسَام لَمْ تُصِبْهُ كَلاّلَةً؟ وعَمَّا قَلِيلِ يَنْتَهِي الْأَمْرُ كُلُّهُ

يقول المتنبي في الفقر الحقيقي:

مَنْ يُنْفِقُ السَّاعَاتِ في جمع ماله مَخافةً فقرِ فالذي فَعَلَ الفَقْرُ

#### يقول ابن الزقاف البلنسي:

سَقَتْني بيمناها وَفِيهَا فَلَمْ أَزَلْ تَرشَّفتُ كَأْسَها

يُجَاذبُني من ذاك أو هِندِهِ سُكُرُ فلا والهوى لم أذرِ أيَّهُما الخَمْرُ

#### • يقول أبو نواس في شرب الخمر:

ألا فاسقني خمراً وقل لي هي الخمر وما الغبن إلا أن تراني صاحياً فبح باسم من تهوى ودعني من الكنى

ولا تَسْقِني سِرّاً إِن أَمْكَنَ الجَهْرُ وما الغنم إلا أن يتعتعني السكرُ فلا خير في اللذة من دونها سترُ

• يقول الشاعر في قلة زيارة المحبوب:

تَـوَقَـفْ عـنْ زيـارةِ كُـلُ يـومِ إذا أكـثـرتَ مَـلَّـكَ مَـنْ تـزورُ

يقول الشيخ شمس الدين بن البدري في الوقوف على الأطلال
 والغزل:

قِفَا نَبْكِ دَاراً شَطَّ عَنَا مَزَارُهَا وعوجاً بأطلالٍ محتها يدُ النوى فقدنا بها ريماً من الإنس إن رَنت تصيدُ قلوبَ العَاشِقِينَ أنيسة ويهُزُ بالأغصانِ لين قوامِهَا وَلَيْسَ لبدرِ التَّمِ قامةُ قَدُهَا مَنَاذِلُها مِنْي الفؤاد وإن نَأى مُمَثَلُها بالوهمِ فِكْرِي لِنَاظِرِي وَهَيَجَ دَمْعِي حررُ نارِ صَبَابَتِي وَهَامِتُمُ وَهَامِتُهُ وَهَيْجَ دَمْعِي حررُ نارِ صَبَابَتِي وساعدنى بالأيك ليلاً حمائمٌ

وَأَنْحَلَنَا بَعْدِ البِعَادِ إدكارُها فأظلم بالنأي المشتِ نَهَارُها بمقلتها يصمي القلوب احورارُها ويُخسِنُ منها صدّها ونِفَارُها إذا مالَ فَوْقَ الغصنِ منها خمارُها وما هُوَ إلا حِجْلِها وسوارُها عَنِ العَيْنِ مَثُواها فَفِي القَلْبِ دَارُها وأكثرُ مَا يُضنِي النفوسُ افْتِكَارُها ومَا خَمَدَتْ بالدَمْعِ مِنْي نَارُها ومَا خَمَدَتْ بالدَمْعِ مِنْي نَارُها وَمَا خَمَدَتْ بالدَمْعِ مِنْي نَارُها تُهَاتِفُ شَجْواً لا يَقِرُ قَرَارُها تُهاتِفُ شَجْواً لا يَقِرُ قَرَارُها تُهاتِفُ شَجْواً لا يَقِرُ قَرَارُها

بَكَيْنَ وَلَمْ تَسْفَحْ لَهُنَّ مَدَامِعٌ

يقول أبو فراس الحمداني:

تُسائِلُني: من أنت؟ وهي عَليمة فقلت: كَما شاءَت وشاءَ لها الهوى وقالت: لقد أزرى بك الدَّهرُ بَعْدَنا

وهل بفتى مِثْلي على حَالهِ نُكُرُ قتيلُك، قالت: أَيُّهِمْ؟ فَهُمْ كُثْرُ فقلتُ: معاذَ اللهِ. بل أَنْتِ لا الدَّهْرُ

وَعَينِّي فاضتُ بالدموع بِحَارُها

ويقول الرخال الشاعر في زوجته:

عَجُوزٌ تُرجَّى أن تكون فَتِيةٌ تزوِّجْتُها قَبْلَ الهِلالِ بليلةِ تَرُوحُ إلى العطَّارِ تَبْغي شَبَابَها

وقد نَحَلَ الجنبان واحْدَوْدَبَ الظهرُ فكان مُحاقاً كُلُهُ ذلك الشَّهْرُ وهل يُصْلِحُ العطَّارُ ما أَفْسَدَ الدَّهْرُ

يقول أبو تمام في وصف الربيع:

نزلت مقدمُه المصيفِ حميدة مطرٌ يذوب الصحو منه وبعده غيثان: فالأنواء عيث ظاهر يا صاحبيّ تقصيا نَظَرَيْكُمَا تَرَيَا نَهَاراً مُشْمِسًا قَدْ شَابَهُ

ويدُ الشتاءِ جديدة لا تُكفَرُ صحو يكاد من الغضارة يُمْطرُ لك وجهه، والصحو غيثُ مضمرُ تَرَيَا وُجُوهَ الأَرْضِ كَيْفَ تُصَوَّرُ زَهْرُ الرَّبا فَكَأَنَّهُ هُوَ مُقْمِرُ

• تقول الخنساء في البكاء على صخر:

قَذَى بِعَيْنِكِ أم بالعين عُوَّارُ كأنَّ عيني لِنِكْرَاهُ إذا خَطَرَتْ تبكي لصَخْرِ هي العبرى وَقَدْ وَلَهَتْ تبكي خُنَاسٌ على صخرٍ وحُقَّ لها وإنَّ صَخْراً لَوَالِينَا وَسَيَدُنا

أم ذَرَّفَتْ إذ خَلَتْ من أهلها الدَّارُ فيضٌ يَسِيلُ على الخَدَّيْنِ مِدْرَارُ وَدُونَهُ مِنْ جديدِ التَّربِ أستارُ إذْ رَابَها الدَّهْرُ إنَّ الدَّهْرَ ضرّارُ وإنَّ صَخْراً إذ نَشْتُو لنحارُ وإنَّ صَخْراً إذا جَاعُوا لَعَقَارُ

كأنَّهُ عَلَمٌ في رَأْسِهِ نَارُ

شَهَّادُ أنديةِ للجيش جَرَّارُ

وإنَّ صَخْراً لَمِقْدامٌ إذا رَكِبُوا وإنَّ صَخْراً لِتأْتَمُّ الهُداةُ به حَمَّالُ ألويةٍ هَبِّاطُ أوديةٍ ومُطْعِمُ القَوْمِ شَخْماً عند مَسْغَبِهِمْ قد كان خَالِصَتِي من كلٌ ذي نَسَبِ

خماً عند مَسْغَبِهِم وفي الجُدُوبِ كَريم الجَدُ مِيسَارُ مِن كُلُّ ذي نَسَبٍ فَقَدْ أُصِيبَ فما للعيشِ أَوْطَارُ

يقول أبو تمام في الزهد والحكمة:

أَلِلْعُمْرِ فِي الدُّنْيا تَجِدُّ وتَعْمرُ تلقّحُ آمالاً وتَرْجُو نِتاجها وهذا صباح اليوم يَنْعَاك ضوؤه تَحُومُ عَلى إِذْراك مَا قَدْ كُفيتَهُ ورزقُكَ لا يَعْدُوكَ إما مُعَجَّلُ فلا تأمن الدّنيا إذا هي أقبلت وشمر فقد أبدى لك الموت وجهه تذكَّرْ وفكِّرْ في الذي أنتَ صائرٌ فلا بدَّ يوماً أن تصيرَ لِحُفْرَةِ تطهر وألحِق ذنبك اليوم توبة فهذي الليالي مُؤذِناتُك بالبلي وأخلص لدين الله صدرا ونية وقد يستر الإنسان باللفظ فعله تأمَّلْ وفكُرْ في الذي أنت صائرُ

وأنت غداً فيها تَمُوتُ وتُقْبَرُ وعِمرُكُ مِمّا قد تُرَجِيهِ أَقْصَرُ وليلتُه تَنْعَاكُ إِنْ كَنتَ تَشْعرُ وليلتُه تَنْعَاكُ إِنْ كَنتَ تَشْعرُ وليلتُه تَنْعَاكُ إِنْ كَنتَ تَشْعرُ على حَالِه يَوْماً وإمّا مؤخّرُ على حَالِه يَوْماً وإمّا مؤخّرُ عليك فما زالت تخونُ وتدبرُ وليسَ ينالُ الفوزَ إلاّ المشمّرُ وليسَ ينالُ الفوزَ إلاّ المشمّرُ اليه غدا إِنْ كنتَ مِمّن يفكرُ بأثنائها تُطوى إلى يوم ينشرُ للعَلَكَ مِنْه إِنْ تطهّرُت تَطْهَرُ تَطهرُ ليَا الذي تُخفيهِ يوماً سَيَظُهرُ عنه الطّرف ما كان يسترُ فيظهرُ عنه الطّرف ما كان يسترُ اليه غدا إِنْ كنتَ مِمّن يفكرُ إليه غدا إِنْ كنتَ مِمّن يفكرُ إليه غدا إِنْ كنتَ مِمّن يفكرُ اليه غدا إِنْ كنتَ مِمّن يفكرُ اليه غدا إِنْ كنتَ مِمّن يفكرُ

یقول جریر بن عطیة فی رثاء زوجته:

لولا الحياءُ لهاجني اسْتِعْبَارُ وَلَزُرْتُ قَبْرَكِ والحَبِيبُ يُزَارُ

ولَّهُ تِ قلبي إذ علتني كَبْرَةً ولقد أَرَاكِ كُسِيتِ أَجْمَلَ منظرٍ والريحُ طيبةٌ إذا استقبلتِها كانت مُكَرِّمة العشير ولم يكن صلى الملائكةُ الذين تُخيرُوا وعليكِ من صَلَوَاتِ ربّكِ كُلَما يا نظرةً لك يوم هاجَتْ عبرة كان الخليطُ هُمُ الخليطَ فأصبَحوا لا يُلْبِثُ القُرنَاء أن يَتَفرَقوا لا يُلْبِثُ القُرنَاء أن يَتَفرَقوا

وذوو التمائم من بَنِيك صِغَارُ ومع الجَمَالِ سكينةٌ ووقَارُ ومع الجَمَالِ سكينةٌ ووقَارُ والعيرضُ لاَ دَنِسٌ ولا خوّارُ يبخشي غوائِلَ أمَّ حزرة جارُ والخِسْل في الخِسْل والأَبْرارُ والحجيج مُلَبُدين وغاروا(١) من أمٌ حزرة بالنُميرة دارُ من أمٌ حزرة بالنُمين وبالدّيار دِيارُ لين ونهارُ لين ونهارُ ونهارُ لين وبالدّيار دِيارُ لين ونهارُ لين وبالدّيار دِيارُ لين وبالدّيار دِيارُ لين وبالدّيار دِيارُ لين ليكرُ عليهم ونهارُ

# يقول معروف الرصافي في هيامه بفتاة عابرة:

لَقِيتُها في الطريقِ عابرةً أَعْجَبَنِي أَعْجَبَنِي وَأَعْجَبَنِي فَاعْجَبَنِي فَصَارَ قَلْبِي بالحُبُ يَأْمُرُنِي وَحِينَ مَرَتْ وَالشَّوْقُ يُسْكِرُني وَجِينَ مَرَتْ وَالشَّوْقُ يُسْكِرُني لَيَّ فَي اللَّهُ وَقُ يُسْكِرُني لَي الْفَتْ جِيدي أَرَى أَتَنْظُرُني فَقُلْتُ والشَّوْقُ في مُلْتَهبٌ فَقُلْتُ والشَّوْقُ في مُلْتَهبٌ

يَهْ صُر مِنْ قَدُها تَبَخْتُرُها بِالْحُسْنِ عِنْدَ اللِّقَاءِ مَنْظُرُها وَقَلْبُها اللَّقَاءِ مَنْظُرُها وَقَلْبُها اللَّقَاءِ مَنْظُرُها وَقَلْبُها اللَّقَاءِ مَنْظُرُها بِالْغَرَامِ يَأْمُرُها بِخَصْرةِ تَارةً وَيُسْكِرُهَا والتَفتَتُ لي تَرى أَأْنْظُرُها والتَفتَتُ لي تَرى أَأْنْظُرُها إِنْ عَذَرَتْنِي فَسَوْفَ أَعْذِرُها

# يقول العباس بن مرداس السلمي في صفات الرجال:

ترى الرجلَ النحيفَ فتزدَريهِ ويعجبُكَ الطريرَ فتبتليه

وفي أثواب أسد هصور فيخلف ظنتك الرجل الطرير

<sup>(</sup>۱) نصب: أعيا. ملبدين: من التلبيد وهو أن يجعل المحرم في رأسه شيئاً من صمغ ليتلبد شعره. غاروا: جاؤوا الغور.

بغاث الطير أطولُها رقاباً خساسُ الطيرِ أكثرُها فراخاً ضعاف الأسد أكثرها زئيراً وقد عظم البعير بغير لب فما عظم الرجال لهم بزين

ولم تطلِ البزاةُ ولا الصقورُ وأم الصقر مقلاة نزورُ وأضرؤها اللواتي لا تزيرُ فلم يستغن بالعظم البعيرُ ولكن زينهم كرم وخيرُ

# ● قال سراج الدين عمر بن مسعود المجان يصف قنديلًا في ليلة مظلمة:

يا حُسْنَ بهجةِ قِنْديلٍ خَلَوْتُ به أَضَاءَ كالكوكبِ الدُّرِيُّ مُتَّقِداً تزيدُهُ ظُلْمةُ الليل البَهِيم سَنَاً

والليلُ قد أُسْبِلَتْ منا سَتائِرُهُ فَرَاقَ بِاطْنُه نُوراً وظَاهِرُه كأنّما الليلُ طَرْفٌ وَهُوَ بَاصِرُهُ

#### ● يقول شبيب بن البرصاء الشاعر الإسلامي الأموي:

وإني لَتَرَاكُ الضَّغينةِ قد بدا مخافة أن تجني عليَّ وإنّما فلا خيرَ في العيدانِ إلا صِلابُها

ثراها مِنَ المولى فلا أَسْتَثِيرُها يهيجُ كبيراتِ الأمورِ صغيرُها ولا ناهضاتِ الطّير إلا صقورُها

#### يقول جبلة بن حريث العذري مناجياً نفسه:

يا قلبُ إنَّك في الأحياءِ مَغْرورُ حَتَّى مَتَى أنتَ فيها مُدْنَفٌ وَلِهٌ قد بُحْتَ بالجهلِ لا تُخْفيهِ عنْ أحد تريدُ أمراً فما تَدْرِي أعاجلُهُ فاسْتغفرِ اللهَ خيراً وارْضَيَنَ بهِ

فَاذْكُرْ وهل يَنْفَعْكَ اليومَ تَذْكِيرُ (۱) لا يستفِزَّنْكَ منها البدرُ والحورُ حتى جَرَتْ بكَ أطلاق محاضيرُ خيرٌ لنفسك أمْ ما فيه تأخيرُ فَبَيْنَمَا العسرُ إذ دارتْ مياسيرُ (۱)

<sup>(</sup>١)(٢) ورد هذان البيتان في قصيدة عبيد بن شرية الجرهمي ص١٤٣ مع تغيير بسيط في الألفاظ.

وبَيْنَما المرءُ في الأحياءِ مُغْتَبِطاً حَتَّى كَانُ لَم يَكُنُ إلا توهُمهُ يَبْكِي الغريبُ عَلَيْه لَيْسَ يَعْرِفُهُ فَيْدَ لَيْسَ يَعْرِفُهُ فَذَاكَ آخرُ عهد مِنْ أَخِيكَ إِذَا

• تقول عائشة التمورية ترثي ابنتها:

إن سال من غرب العيون بُحورُ فلكل عين حق مِدْرار الدما سُتِر السنا وتحجَّبت شَمْسُ الضّحى ومضى الذي أهوى وجَزَّعَنِي الأَسَى يا ليتهُ لمَّا نوى عهد النوى ياهيك ما فعلت بماءِ حشَاشَتِي ناهيك ما فعلت بماءِ حشَاشَتِي طافت بشهر الصومِ كاسات الردى فتناوَلَت منها ابنَتي فتغيّرت فنوت أزاهير الحياة يروضها ليست ثيابَ السُّقم من صغرٍ وقد ليست ثيابَ السُّقم من صغرٍ وقد جاء الطبيب ضحى وبشر بالشفا وصف التجرُّع وهو يزعم أنهُ

فالدهر باغ والزمان غدور ولكل قلب لوعة وثبور ولكل قلب لوعة وثبوق بُدُور وتغيب بعد الشروق بُدُور وغدت بِقلبي جذوة وسَعِير وافي العيون من الظّلام نذير ناز لها بين الضلوع زفير سحراً وأكواب الدموع تدور وجنات خد شانها التغيير وانقد منها مائس ونضير وانقد منها مائس ونضير ذاقت شراب الموت وهو مَرِير إن الطبيب بطبه مغرور بالبرء من كل السقام بشير بالبرء من كل السقام بشير

إذ صارَ في الرَّمْس تَعْفُوهُ الأعَاصِيرُ

والدُّهرُ في كلِّ حاليْهِ دهاريرُ

وذُو قَرَابِتِه في الحيِّ مسرورُ

ما ضُمِّنتُ شِلْوهُ اللَّحْدُ المَحَافيرُ

• يقول الشاعر في العمر الحقيقي:

ما العمرُ مَا طَالَتْ به النهُورُ

● يقول البحتري مادحاً الخليفة المتوكل ويصف موكب خروجه لصلاة عبد الفطر:

بالبر صُمتَ وأنتَ أفضلُ صَائِم وبسنةِ الله الـ

وبسنة الله الرّضِية تُفطرُ

العدمرُ ما تَدمَّ بهِ السُّرورُ

فانعم بيوم الفطر عيدا إنه أظهرت عِز المُلك فبه بحفل فالخيلُ تصهلُ والفوارسُ تَدَّعي والأرض خاشعة تميد بثقلها والشمسُ طالعةُ توقد في الضحى حتى طلعتَ بضوءِ وجهكِ فانجلتْ فافتن فيك الناظرون فإضبع يجدون رؤيتك التي فازوا بها ذكروا بطلعتك النبئ فهللوا حتى انتهيتَ إلى المصلى لابساً ومشيت مَشْيَة خاشع متواضع فلو أن مشتاقاً تكلفُ فوق ماً أبديتَ من فضل الخطاب بحكمةٍ ووقىفتَ من بُرْد النبئ مـذكـراً

# يقول البحتري في الرثاء!

ما كنتُ أُحْسبُ قَبْلَ دَفنِكَ في الثَّرى ما كنتُ آمل قبلَ نَعْشِك أَنْ أَرَى خرجُوا به والكُلُ بَاكِ حَوْلَه حتَّى أتوا جَدَثاً كأنَّ ضريحَهُ كفل الشناء له برد حياته

يـوم أغـرُ مـن الـزمـان مُـشــهًـرُ لجب يحاط الدينُ فيه ويُنصرُ والبيضُ تلمعُ والأسِنَّةُ تزهرُ والجؤ معتكر الجوانب أغبر طَوْراً ويطفئها العجاجُ الأكدرُ تلك الدُّجي وانجاب ذاك العثيرُ يومىء إليك بها وعين تنظر من أنعم الله التي لا تُكفرُ لما طلعتَ من الصفوفِ وكَبَّروا نورَ الهُدى يبدُو عليك ويظهرُ لله لا يسزهني ولا يستكسبر في وسعه لسعى إليك المنبرُ تُنبي عن الحقّ المبين وتُخبرُ بالله تَــنْــذِر تــارةً وتــبــشــرُ

أن الكواكبَ في التُرَابِ تَمورُ رضوى على أيدى الرجال تسير صعقاتُ مُوسى يومَ دُكَ الطورُ من كلِّ قلب مُوجِد محفورُ لما انطوى فكأنه منشور

### • يقول ابن خفاجة الأندلسي في الوصف:

يا أَهْلَ أَنْدلس للِّه دَركُمُ مَاءٌ وظِلُّ وأنهار وأشجارُ

ما جنة الخلد إلا في دياركم لا تحسبوا بعد ذا أن تدخلوا سقراً

ولو تخيرت هذي كنت أختارُ فليس تُذخلُ بعد الجنة النارُ

#### يقول عنترة بن شداد في الفخر بلونه:

يَعِيبُونَ لَوْنِي بِالسَّوادِ جَهَالَةً سَوَادِي بَيَاضٌ حِين تَبْدُو شَمَائِلي

يقول ابن كنلك:

لا تَخْدَعَنْكَ اللَّخْى والصُورَ تَرَاهُمْ كَالسَّحَابِ مُنْتَشِراً في شجرِ السَّرْوِ منهمُ مَثَلٌ

# تقول ليلى الأخيلية:

لعمرُك ما بالموتِ عارٌ على الفَتَى وما أحد حي وإن عاشَ سَالِماً فلا الحيُّ مِمَّا أَحْدث الدهرُ مُعْتَب وكُلُ جديدٍ أو شبابِ إلى بِلى وكُلُ جديدٍ أو شبابِ إلى بِلى ...

السمرءُ يسرغبُ في الحياةِ تفنى بشاشتُهُ ويبقى وتسسوؤه الأيسام حستى كم شامت بي إن هلكت

وَلَوْلاً سَوادُ اللَّيْلِ مَا طَلَعَ الفَجْرُ وَيَفْخَرُ وَيَفْخَرُ

تسعة أعشادِ مَنْ تَرَى بَقَرُ وَلَيْسَ فيه لِطَالِبِ مَطَرُ له دِواءٌ وَمَها لَه تُهمَّر

إِذَا لَمْ تُصِبْهِ في الحياةِ المَعَايرُ المَعَايرُ المَعَايرُ المُخلِدَ مِمن غَيْبَتْهُ المَقَابرُ ولا الميتُ إن يصبرَ الحيُ نَاشِرِ وكل امرىء يوماً إلى اللهِ صائرُ

وطولُ عيس قَدْ يَضُرُه بعدَ حلو العيشِ مرهُ ما يرى شيئاً يسره وقائسل لسلّه دره

# أنشد عبيد بن شَرِيّة الجرهمي على قبر:

يا قلبُ إنك في أسماءَ مَغْرورُ فاذكرْ وهل يَنْفَعْكَ اليومَ تذكيرُ

فاستقدر الله خَيْراً وارضين به وبينَما المرء في الأحياء مُغْتَبِطاً حتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ إلا تذكُرُه يَكُنْ إلا تذكُرُه يَبُكي الغريبُ عليهِ لَيْسَ يَعْرِفُهُ

#### يقول طاهر بن الحسين:

رُكوبكَ الهَوْلَ ما لم تُلفِ فرصته أهْوِنْ بدنيا يُصِيبُ المُخْطِئون بها فازرعْ صَواباً وخُذْ بالحزمِ حَيْطَتُه فإن ظَفِرْتَ مُصِيباً أو هلكتَ به وإن ظفرتَ على جهلِ ففزتَ به

فبيئما العسرُ إذ دَارِثُ مَيَاسِيرُ إذ وَارِثُ مَيَاسِيرُ إذ صَارَ في القبرِ تَعْفُوهُ الأعاصيرُ والدَّهرُ أينما حال دهاريرُ وذُو قَرَابَتِهِ في الحيِّ مَشرورُ

جهلُ رمى بك بالإقحام تَغْرِيرُ حظ المصيبينَ والمغرورُ مَغُرورُ فَلَنْ يُلْم لأهلِ الحَزْمِ تَلْبِيرُ فأنتَ عند ذوي الألبابِ مَعْدُورُ قالوا جَهُولُ أعانَتْهُ المَقَاديرُ

#### يقول ذو الرمة في وصف محبوبته:

لها بَشَرٌ مثلُ الحريرِ ومنطقٌ وعينان قال الله: كونا فكانتا

دقيق الحواشي لا هراء ولا هَذْرُ فَعُولان بالألبابِ ما تَفْعَل الخَمْرُ

#### • تقول الشاعرة في وصف المحب:

ليس المحبُ الذي يَخْشى العقاب ولو بل المُحبُّ الذي لا شيء يَمْنَعُهُ

• يقول **الشاعر** في الحب:

وددْتُ لو أَنَّ الحب يُجْمع كلُه فلا ينقضي ما في فؤادي من الهوى

كانت عُقوبته في إلْفِهِ النَّارُ أو تستعر ومن يهوى به الدَّارُ

فيقذف في قلبي، وينغلقُ الصَّدْرُ ومن فرحي بالحُبُّ أو ينقضي العُمُرُ

#### يقول أبو نواس في التيه والدلال:

تتيهُ عَلَيْنَا أَنْ رُزِقْتَ ملاحةً فمهلاً علينا بعض تيهكَ يَا بَدْرُ

فقد طالما كُنَّا مِلاحاً وربَّما

یقول عروة بن الورد لزوجته:

دَعِيني للغنى أسعى فأني ويُنقصيه النَّدِيُّ وتزدريه ويُنقص ذا الغنى وله جلالٌ قليل فَالدَنبُ جمَّ والنذنبُ جمَّ

• يقول العباس بن الأحنف:

بكيتُ على سِرْبِ القطا إذ مَرَرْنَ بي أَسِرْبَ القطا: هل مَنْ يُعيرُ جَنَاحَه

يكاد فىؤادُ صاحِبِهِ يَـطِيرُ ولكن للغِنى رَبُّ غَـفُـورُ

صَدَدْنا وتِهْنَا ثُمَّ غَيِّرنَا الدَّهْرُ

رأيتُ النَّاسَ شَرُّهُم الفَقِيرُ

حَلِيلَتُهُ وَيَنْهَرُهُ الصَّغِيرُ

فَقُلْتُ ومثلي بالبكاءِ جَديرُ لعلي إلى مَنْ قَدْ هَوَيْتُ أَطِيرُ

• قال الشاعر وهو مريض بداء الهوى والحب:

قالَ الطبيبُ لأهلي حينَ أَبْصَرنِي فقلتُ: ويحك قد قاربْتَ من صِفَتِي فقال: ما لي بعلم الغيب معرفةً فيضُ الدموع وأنفاسٌ مصعدةً

هَذا فَتاكُمْ وحقِ الله مَسْحورُ وجه الصواب فهلا قلتَ مَهْجورُ فقلتُ: إن دليلَ الحبِ مشهورُ وضربةٌ في الحَشا والقلبُ مأسورُ

• يقول العطوي في كرم الرفيق وقت السفر:

أكرِمْ رَفِيقَكَ حتَّى يَنْقَضِي السَّفرُ ولا تكن كَلِئام أظهَرُوا ضَجَراً

إن اللَّذي أنتَ مُوليه سَيَنْتَشِرُ إِن اللَّئامَ إذا ما سافَرُوا ضَجِرُوا

• يقول أبو العتاهية في محاسبة النفس:

يا عجباً للناس لو فكروا وعبرها

وحاسبوا أَنْفُسَهُمْ أَبْصَرُوا فَإِنَّهَا الدُّنْيا لهم مُعْبَرُ

الخيرُ مِمّا ليس يَخْفي هو والسوعد السموث وما بَعْدَهُ

الدهر يومان ذا أمن وذا خطر قل للذي بصروف الدهر عيرنا أما ترى البحر تعلو فوقه جيف فإن تكن نشبت أيدي الزمان بنا ففي السماء نجوم ما لها عدد

#### يقول الأحيم السّعدي:

عوى الذُّنْبُ فاسْتَأْنَسْتُ بالذئب إذ عوى رأى الله أنّي للأنيس لشانيء فللَّيْل إذ وارانيَ اللَّيْلُ حُكْمَهُ وإنِّي الستحى لنفسى أن أرَي وأن أَسْأَلَ العبدَ اللئيمَ بَعِيرَهُ

#### يقول عبيد بن الأبرص:

الخيرُ لا يأتي عَلى عجل

• قالت إعرابية بعد فقدان ابنها:

مَن شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَحُتْ كُنْتَ السَّوَادَ لِمُقْلَتِي

المعروف والشرُّ هو المُنكرُ الحشر فذاك الموعد الأكبر

 يقول قابوس بن وشكمير أمير من أمراء اليوبهيين في تقلب الزمان: والعيش عيشان ذا صفو وذا كدرُ هل حارب الدهرُ إلا مَنْ له خطرُ ويستقر بأقصى قعره الدُرَرُ ونالنا من تمادي بؤسه الضررُ وليس يكسف إلا الشمس والقمر

وصَوْتَ إنسان فكِدْتُ أَطيرُ وتُبْغُضُهم لي مُقْلَةٌ وضَمِيرُ وللشَّمْس إنْ غَابَتْ على نذُورُ أَمُرُ بِحَبْل ليس فيه بَعِيرُ وبُعْرانُ ربِّي في البلادِ كَثِيرُ

والشِّرُ يَسْبُقُ سَيْلُهُ مَطِرُه

فَعَلَنكَ كُنْتُ أُحَاذُ (١) فَعَلَيْكَ يَبْكِي النَّاظرُ(٢)

<sup>(</sup>١)(٢) هذان البيتان أثبتناهما هنا لإعرابية ترثى ابنها وقد أثبتناهما من قبل لإبراهيم الصولي ص ۱۳٤.

ليت المنازل والديار خفايس ومقابر

يقول الشاعر:

بالملح نُصْلِحُ مَا نَخْشَى تغيرَه فكيفَ بالملح إن حلَّتْ بِه الغِيَرُ

يقول الشاعر:

شَكَرْتُكَ قَبْلَ الخَيْرِ إِنْ كُنْتَ وَاثِقًا لَا بَأَنِّي بَعْدَ الخَيْرِ لاَ شَكَّ شَاكِرُ

• يقول الشاعر في تعجيل حضور المحب:

عَجّل حضورَكَ فالأحبابُ قد حضرُوا ونحنُ في مجلسِ إيَّاك ننتَظِرُ كأنَّنا في سماءِ نحنُ أنجمها إن جِئْتَنَا كنتَ فيما بينَنَا قمرُ

• قال رجل باغي للمأمون حين ظفر به:

زَعِمُوا بِأَنَّ البَازَ عَلَقَ مَرَّة فَتَكَلَّمَ العُصْفُورُ تَحْتَ جَنَاحِهِ ما بي لما يغنى لمثلك شبعة فتبسم الباز المدل بنفسه

فأطلق المأمون سراحه.

عُضفُورَ بَرُ سَاقَهُ المَفْدُورُ وَالْبَازُ يَنْقَضُ عَلَيْهِ يَطِيرُ ولئن أُكِلتُ فإنني لحقيرُ كرماً وأطلق ذلك العصفورُ

# فصل الراء المفتوحة

یقول سهل بن هارون:

خِلُّ إِذَا جِئْتَ يَـوْماً لِتَسْأَلَـهُ يُخْفِي صَنَائِعَهُ وَاللّهُ يُظْهِرُها

أَعْطَاكَ مَا مَلَكَتْ كَفَّاهُ وَاعْتَذَرَا إِنَّ الجَمِيلَ وَلَوْ أَخْفَيْتَهُ ظَهَرَا • ويقول أبو يعلى بن الهبارية في منزلة الجهال في هذا الزمان:

لمّا عَلاَ الجُهَّالُ في أَيّامِنَا وَرَقوا وَنَالُوا مَنْ زِلاً وَسَرِيرَا أَخْفَيْتُ عِلْمِي وَاطَّرَحْتُ فَضَائِلي عَلْي أَكُونُ إِذَا جَهِلْتُ أَمِيرَا

يقول أبو فراس الحمداني:

دَعِ العَبَراتِ تَنْهَ مِرُ الْهِمَارَا أَتَطْفَأُ حَسْرَتي وَتَقَرُ عَيْني وَلَقَرُ عَيْني وَأَيْتُ الصَّبْرَ أَبْعَدَ مَا يُرَجَّى بَخِيْلِ لاَ تُعَانِدُ مَنْ عَلَيْهَا

وَنَارُ الشَّوْقِ تَسْتَعِرُ اسْتِعَارَا وَلَـمْ أَوْقِـدْ مَعَ الْعَازِينَ نَارَا إِذَا مَا الْجَيْشُ بِالْغَازِينَ سَارَا وَقُـومٍ لاَ يَـرَوْنَ الْـمَـوْتَ عَـارَا

• يقول الشبراوي في الصمت وقلة الكلام:

الصَمْتُ زَيْنٌ والسُكُوتُ سَلاَمَةٌ فَإِذَا نَطَقْتَ فَلاَ تَكُنْ مِكْثَارَا فَإِذَا نَطَقْتَ فَلاَ تَكُنْ مِكْثَارَا فَإِذَا نَدِمْتَ عَلَى الكَلاَم مِرَارَا

• يقول إبراهيم الصولي في الصفات الكريمة:

أَسَدٌ ضَارٍ إِذَا هَيَّ جُتَهُ وَأَبٌ بَرَ إِذَا مَا اقْتَ لَرَا يَعْرِفُ الأَذْنَى إِذَا مَا افْتَ قَرَا يَعْرِفُ الأَذْنَى إِذَا مَا افْتَ قَرَا

• يقول قيس بن الملوح في الغزل:

أَمُرُ عَلَى الدُيَارِ دِيَارِ لَيْلَى أَقَبْلُ ذَا البِدَارَ وَذَا البِدَارَا وَذَا البِدَارَا وَمَا حُبُ مَنْ سَكَنَ الدُيَارَا

يقول عدي بن زيد في حوادث الأيام:

يا راقدَ اللَّيْلِ مَسْرُوراً بِأُوَّلِهِ إِنَّ الحَوَادِثَ قَدْ يَطْرُفُنَ أَسْحَارَا

## • يقول العباس بن الأحنف في زيارة الأحباب:

نزوركم لا نكافِيكُمْ بِجَفْوَتِكُمْ إِنَّ المُحِبُّ إِذَا لَمْ يُسْتَزُرْ زَارَا يَسْتَنْوِدُ الدَّارَا يَسْتَفُونَ لَمْ يَسْتَبْعِدِ الدَّارَا يَسْتَبْعِدِ الدَّارَا

## يقول عمر بن أبي ربيعة في السهد والسهر:

مَا كُنْتُ أَشْعُرُ إِلاَّ مُذْ عَرِفْتُكُمُ قَدْ لُمْتُ قَلْبِي وَأَغْيَانِي بِوَاحِدَةٍ

إِنَّ المَضَاجِعَ تُمْسِي تُنْبِتُ الإِبَرَا

فَقَال لِي: لا تَلُمْنِي وَادْفَعِ القَدَرَا

## • يقول الشاعر في الأخلاق الكريمة:

أُحِبُ الفتى يَنفي الفواحشَ سمعُهُ سليمَ دواعِي الصدرِ لا باسطاً أذى إذا ما أَتَتْ من صاحبِ لك زلةً

كأنَّ بهِ من كلِّ فاحشةٍ وَقُرَا ولا مانعاً خيراً ولا ناطقاً هجرًا فكنْ أنتَ مُحتالاً لِذلتِهِ عُذرا

## • يقول مسلم بن الوليد:

وَذَائِرَةٍ رُعْتُ الكَرَى بِلِقَائِهَا أَتَتْنِي عَلَى خَوْفِ العُيُونِ كَأَنَّهَا إِذَا مَا مَشَتْ خَاْفَتْ نَمِيمَةَ حَلْيِهَا فَبِتُ أُسِرُ البَدْرَ طُوراً حَدِيثها فَسِتُ أُسِرُ البَدْرَ طُوراً حَدِيثها

وَعَادَيْتُ فِيهَا كَوْكَبَ الصُبْحِ وَالْبَدْرَا خَدُولُ تُرَاعِي النَّبْتَ مُشْعِرَةً ذُعْرَا تُدُولُ تُدَادِي عَلَى المَشْيِ الخَلاَخِيلَ وَالْعِطْرَا وَطُوراً أُنَاجِي البَدْرَ أَحْسَبُها البَدْرا

## يقول النابغة الجعدي:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ إِذْ جَاءً بِالهُدَى
بَلَغْنَا السَّمَاءَ مَجدُنا وَجدُودُنَا
ولا خَيْرَ فِي حِلْمٍ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ
ولا خَيْرَ فِي جَهْلٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ

وَيَتْلُو كِتناباً بِالمَجَرةِ نَيِّرَا وَإِنَّا لَنَرْجُو فَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَرًا بَوَادِرُ تَحْمِي صَفْوَهُ أَنْ يُكَدَّرَا جَلِيمٌ إِذَا مَا أَوْرَدَ الأَمْرَ أَصْدَرَا

#### يقول الشاعر:

يُقَرُبُ الشَّوْقُ داراً وهي نَازِحَةٌ

#### يقول الشاعر:

قَوْمٌ إذا اقتُحِمَ العَجَاجُ حَسِبْتَهم وإذا زِنَادُ الحَرْبِ أُخْمِدَ نَارُها لا يَسْأَلُونَ أَخَاهُمُ لِعَظِيمَةِ

ليلاً وَخِلْتَ وُجُوهَهُمْ أَقْمَارَا قَدَدُو الْمَارَا قَدَدُو الْمَارُافِ الْأَسِنَّةِ نَارَا عَدَلَ النَّمَانُ عَلَيْهُمُ أَوْجَارَا

مَنْ عَالَج الشَّوْقَ لَمْ يَسْتَبْعِدِ الدَّارَا

• يقول ابن خيران الكاتب المصري يفتخر بشعره ونثره:

ولقد سَمَوْتُ عَلَى الأَنَامِ بِخاطرِ فَإِذَا نَظَمْتُ نَظَمْتُ رَوْضاً حَاليا

السلَّهُ أَجْرَى مِنْه بَحْراً زَاخِراً وَإِذَا نَـشَرْتُ نَـفَرْتُ دُرًا فَـاخِرا

يقول زفر بن الحارث الكلابي في الشجاعة:

وَلَمَا لَقَيْنا عُصْبةً تَعْلبِيةً سَقَيْنَاهُمْ كَأْساً سَقَوْنَا بِمِثْلِهَا

يَقُودُونَ جُرْداً للمَنيَّة ضُمَّراً وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى المَوْتِ أَصْبَرَا

• يقول العباس بن الأحنف:

إِذَا مِا اللِّيلُ مَالَ عَلَيْكَ وَوَدَّج فَلَمْ يَبِنْ قَمَرٌ فَأَبُرزُها

بِالطَّلْمَاءِ وَاغْتَكُراً تَكُدرًا تَكُدرًا تَكُدرًا

## يقول الشافعي:

يَا مَنْ يُعَانِقُ دُنْيا لاَ بَقَاءَ لَهَا هَلا تَرَكْتَ لِذي الدُنْيَا مُعَانَقَةً إِنْ كُنْتَ تَبْغِي جِنانَ الخُلْدِ تَسْكُنُها

يُمْسِي وَيُصْبِحُ في دُنْيَاهُ سَفَّارَا حَتى تُعَانِقَ في الفِرْدَوْسِ أَبْكَارَا فَيَنْبَغي لَكَ أَنْ لاَ تَأْمَنَ النَّارَا

## يقول العباس بن الأحنف:

حدُّثُونِي عن النهارِ حَدِيثاً

## يقول أبو الشمقمق:

يا أيسها السملك الذي ورِثَ السمَكَارِمَ صالحاً إني رأيتُك في السمنامِ فضعدوتُ نحوكَ قَاصِداً إنّ السعيالَ تركتَمهُم ضحوا فقلتُ تَصَبُرُوا ضحوا فقلتُ تَصَبُرُوا حدي أزورَ السهاشِميُ وليس لي وليس لي

جَمَعَ البجلالة والوقارة والسوقارة والسجود منه والبعمارة وعدتني منك الزيارة وعدتين العبارة وعليك تصديق العبارة بالمصر خُيْزُهُمُ العصارة فالنجعُ يُقْرَنُ بالصَّبارة أخا البغضارة والنفارة والن

أو صُفوهُ فقد نَسِيتُ النَّهارَا

#### ● يقول سهل بن مالك الفزاري:

يا أُخْتَ خَيْرِ البَدْوِ وَالْحَضَارَهُ أَضْبِحَ يَهْوَى حُرَّةً مِغْطَارَهُ

كَيْفَ تَرَيْنَ في فَتَى فَزَارَهُ إِيَّاكِ أَعْنِي وَاسْمَعِي يَا جَارَهُ

#### • يقول الشاعر في الحذر من الصديق:

اخسنة عسد وقل مسرة في المسديق في المسديق المسديق المسديدة المسددة المسددة

واحْذَرْ صَدِيقَكَ أَلْفَ مَرَهُ فَكَانَ أَعْلَمَ بِالمَضَرَّهُ

## • يقول أبو هلال الأسدي في الشيب:

نَزَلَ المشيبُ غَيْرَ مُدَافعٍ وَعَفا المشيب من الشباب دِيَارَا

لُمَعُ البَيَاض على القُرُونِ جِوَارَا

طعن السُّوادُ عَن البياض فَسَارَا

سكنوا بطون الأرض والحفرا

وعَرَفْتُ طولَ الهَمْ والسَّهَرَا

وفيضى آبارُ تكرورَ تِبْرَا

وتجاورت خُصَلُ السَّوَادِ ومِثْلُها وإذا هُما اجْتَمَعَا هُنَالِكَ حقبةً

يقول عبدالله بن المعتر:

للله أقوامٌ فقد تهم

• قال **الشافعي**:

أمطري لؤلؤاً سَماء سرنديب هِمَّةُ المُلُوكِ وَنَفْسِي أنا إنْ عِشْتُ لَسْتُ أعدَمُ قُوتاً

نَفْسُ حُرُّ تَرَى السَّذَلَّةَ كُفْرَا وإذا دُمْتُ لَسْتُ أَعْدَمُ قَبْرَا

● ويقول شهاب الدين محمود بن فهد في فتى جميل:

رأيتُ في بُستان خِلُ<sup>(۱)</sup> لنا فقلت: إن انْجبب هذا الذي

بَـذْرَ دُجـى (٢) يَـغُـرسُ أشـجـارًا يَــغُــرِسُــهُ أقــمَــرَ أقــمــارًا

يقول أبو العتاهية:

طلبتُ المُسْتَقر بكلُ أَرْضِ أطعتُ مَطَامِعي فاستغبَدتني

فَلَمْ أَرَ لِي بِأَرض مُسْتَقَرًا ولَوْ أَنِي قَنَعْتُ لِكَنْتُ حِرَا

• يقول ابن الفارض في فرط الحب:

زِدْني بفرطِ الحُبِّ فيك تحيّرا وإذا سَأَلْتُك أن أراك حقيقةً

وارحم حشي بِلَظَى هَوَاكَ تَسعَرَا فاسمح ولا تجعل جَوَابِي لَنْ تَرَى

<sup>(</sup>١) الخل: الصديق.

<sup>(</sup>٢) بدر دجي: كناية عن شاب جميل.

يا قلبُ أنت وعدتني في حبّهم إنّ الغرام هو الحياة فمت به قل للذين تقدّموا قبلي ومَن عني خذوا وبيَ اقتدوا وليَ اسمعوا ولقد خلوتُ مع الحبيب وبيننا وأباحَ طَرْفي نظرة أمّلتها فدهشتُ بين جماله وجلاله فأدِرُ لحاظَكَ في محاسنَ وجهِه لو أن كلّ الحسن يكمُلُ صورة

صبراً فحاذر أن تضيق وتضجرا صبّاً فحقك أن تموت وتُعذرا بعدي ومن أضحى لأشجاني يرى وتحدثوا بصبابتي بين الورى سرّ أرق من النسيم إذا سرى فغدوت معروفاً وكنت منكرا وغدا لسان الحال عني مخبرا تلقى جميع الحسنِ فيه مُصَورا ورآه كان مهلك ومكبرا

يقول أبو نواس في شرب الخمر:

اسقنى حستى ترانى أخسب اللهيك جهارا

ويقول صفي الدين الحلي في ركوب المخاطر:

لا يَمْتطي المَجْدَ من لم يَرْكَبِ الخَطَرا ولا يَنَالُ العُلاَ من قَدَّمَ ٱلحَذَرا

يقول عروة بن الورد في السعي لطلب الرزق:

فسِرْ في بلاد الله والتمس الغِنَى تَعِشْ ذا يسار أو تموتَ فتعذرا

• يقول صفي الدين الحلي في مواضع الحلم:

لا يَحْسُنُ الحِلْمُ إلا في مواضعِهِ ولا يَليقُ الوفا إلا لِمَنْ شَكَرَا

• يقول خالد بن الوليد:

عند الصَّبَاح يَحْمَدُ القَوْمُ السُّرَى وتَنْجلي عَنْهُمْ غيابات الكَرَى

#### ● يقول الشاعر:

والحرر تكفيه الإشارة العبدد يُفرَعُ بالعَصَا

يقول الشاعر في ثمن المعالى:

لا تَحْسَب المجْدَ تَمْراً أنت آكِلُهُ ● يقول محمود الوراق:

الدُّهْرُ لا يبقى على حالَةِ فإن تَلَقَّاك بِمَكْرُوهَاةٍ

#### • يقول بشار بن برد:

يا لـــلـة تــزداد نــكــرا حروراء إن نطرت إلىك تُنسسي التقي معاده وكأنّ رُجْعَ حديثها وكأنَّ تَختَ لـسانـهـا وتخال ما جمعت عليه جــنــيــة إنــســيــة

● يقول الشاعر:

يَا لَيْ لُ طُلِ أَوْ لا تَا طُلِلْ لَـو بَـاتَ عِـنـدِي قـمـري

لن تبلغَ المَجْدَ حتى تَلْعَقَ الصَّبْرا

فاصبر فإن الدُّهْرَ لن يَصبرا

من حب من أحببتُ بكرا سقتك بالعينين خمرا وتكون للحكماء ذكرا قِطعُ الرياض كُسِين زهرا هاروت ينفُثُ فيه سخرا نسيابها ذهبأ وعطرأ أو بـــيــن ذاك أجــلُ أمــرا

لا بُدَّ لي أَنْ أَسْهَ رَكُ مَا بِتُ أَرْعَى قَامَ رَكُ

• ويقول سالم بن وابصة الأسدي في الأخلاق الكريمة:

كأن به عَنْ كُلِّ فاحِسْةِ وَقُرَا أحِبُ الفتى ينفى الفواحش سَمْعُهُ ولا مانعاً خيراً ولا قائِلاً هُجُرًا سَليمَ دَوَاعي الصَّدْر لا باسطا أذى

إذا شِئْتَ أَن تُدْعى كريماً مُكرِّما

إذا بـدتْ مـن صـاحـب لـك زلَّـةٌ غنِي النفس ما يكفيك من سَدٍّ خُلَّةٍ

## يقول الشاعر:

إِنْ عَادَتِ العَفْرَبُ عُذْنا لَهَا

أديباً طريفاً عاقلاً ماجداً حُرّا فكُنُ أنتَ محتالاً لزلته عُذْرا فإن زاد شيئاً عاد ذاك الغنى فَقْرَا

وَكَانَتِ النَّعْلُ لَهَا حَاضِرَه

# فصل الراء المكسورة

## و يقول أبو نواس متحسراً على ما فات من عمره:

يَا لَيْتَ شِعْرِي كَيْفَ أَنْتَ عَلَى يَا لَيْتَ شِعْرِي كَيْفَ أَنْتَ إِذاً يَا لَيْتَ شِعْرِي كَيْفَ أَنْتَ إِذَا ما حِجّتِي فِيمَا أُتَيْتُ وَمَا يا سَوْأَتِي مِمَّا اكْتَسَبْتُ وَيَا

ظَهْرِ السَّريرِ وَأَنْتَ لاَ تَدْدِي غُسَلْتَ بِالكَافُورِ وَالسَّدْر وُضِعَ الحِسَابُ صَبِيحَةَ الحَشْر قَـوْلـي لِـرَبـيّ بَـلْ وَمَـا عُـذْدِي أسَفَى عَلَى مَا فَاتَ مِنْ عُمْري

## • يقول أبو الحسن البتي الكاتب في توارث الكرم:

من مَعْشَر وَرِثُوا المَكَارِمَ والعُلاَ قَوْمٌ يَقومُ حَديثُهُم بِقَديمِهِم

#### ■ يقول الشاعر في الشيب:

قَالَتْ أَرَاكَ خَضَبْتَ الشَّيْبَ قُلْتُ لَهَا فَقَهْقَهَتْ ثُمَّ قَالَتْ مِنْ تَعَجُّبِها

وتَقَسمُ وها كابراً عن كَابر وَيَسِيرُ أُولُهُم بِمَجْدِ الآخِرِ

سَتَرْتُهُ عَنْكَ يَا سَمْعِي وَيَا بَصَري تَكَاثر الغِشُ حَتَّى صَارَ في الشَعْرِ

### • ويقول الشاعر في عذاب الإنسان بسبب المال:

النَّارُ آخرُ دِينَارِ نَطَقْتَ بِهِ وَالمَرْءُ مَا دَامَ مَشْغُوفاً بِحبِهِمَا

• يقول نهشل في الصبر:

وَيَوْمُ كَأَنَّ المُصْطَلِينَ بِحَرهِ صَبَرْنَا لَهُ صَبْراً جَمِيلاً وَإِنَّما

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ناراً قِيَامُ عَلَى الجَمْرِ تُفَرَّجُ أَبْوَابُ الكَرِيهَةِ بِالصَبْرِ

وَالَّهَمُّ آخرُ هَذَا الدِّرْهَم الجّارِي

مُعَذَبُ القَلْبِ بَيْنَ الهَمُ وَالنَّارِ

يقول معروف الرصافي في الحب والبغض:

الحبُّ والبغضُ لا تأمن خداعهما فالبغض يبدي كدوراً في الصفا كما

فكم هما أخذا قوماً على غرر إن المحبة تُبدي الصفو في الكَدرِ

يقول أحمد الصفار في علم الكواكب:

يًا مَنْ يُقَدِرُ أَن الدَّهْرَ يَنْصُرُهُ لا تُشْرِكَنَّ بِرَبِ العَرْشِ تَجْهَلُهُ عطاردُ زهرة والشمس مع زحل

بِكُوْكَبِ عَاجِزِ باللّهِ فَانْتَصِرِ كَوَاكِباً كُلها تَجْرِي عَلَى قَدَرِ كالمشتري الفرد والمريخ والقمرِ

يقول العرجي:

كأني لم أكن فيهم وسيطا أضاعوا

ولم تك نسبتي في آل عمرو ليوم كريهة وسداد ثعر

يقول بكر بن حماد في أقسام الأرزاق:

النَّاسُ حِرْصٌ على الدُنْيَا وَقَدْ فَسَدَتْ فَمِنْ مُكِبٌ عَلَيْهَا لاَ تُسَاعِدُهُ لَمْ يُدْرِكُوهَا بِعَقْلِ عِنْدَما قُسِمَتْ لَمْ يُدْرِكُوهَا بِعَقْلِ عِنْدَما قُسِمَتْ

فَصَفْوَهَا لَكَ مَمْزُوجٌ بِتَكْدِيرِ وَعَاجِزِ نَالَ دُنْيَاهُ بِتَفْصِيرِ وَإِنْمَا أَدْرَكُوهَا بِالْمَقَادِيرِ لَوْ كَانَ عَنْ قَدْرٍ أَوْ عَنْ مُغَالِبَةٍ طارَ البُزَاةُ بِأَرْزَاقِ العَصَافيرِ

• يقول العباس بن الأحنف في جزاء السهر:

فَلَوْ مَنَنْتِ عَلَى عَيْنيَّ بِالنَّظَرِ هَذَا جَزَاءُ لِطُولِ الدَّمْعِ والسَّهَرِ

حَجَبْتِ وَجْهَكِ عَنْ عَيْنَيَّ مُذْ زَمَنٍ حَتَّى أَقُولَ لِعَيْنِي عِنْدَ نَظْرَتِهَا

يقول عمر بن أبي ربيعة في الشيب:

فَأَعْرَضْنَ عَنْي بِالخُدُودِ النَّوَاضِرِ سَعَيْنَ فَرَقَعْنَ الكُورَى بِالمَحَاجِرِ

رَأَيْنَ الغَوَانِي الشَّيبَ لاَحَ بِعَارِضِي وَكُنَّ إِذَا أَبْصَرْنَنِي أَوْ سَمِعْنَنِي

يقول الفضل بن محمد القصباني في بعض أصناف الناس:

إلا إذا مُسسَّ بِساضُ مَرادِ إلاَّ إذَا أُخررِقَ بِسالسنَّادِ

في النَّاسِ مَنْ لا يُرْتَجى نَفْعُهُ كَالْعُودِ لاَ يُطْمَعُ في ريحِهِ

• يقول علي بن جبلة في أن زيادة الإكرام قد تكون سبباً للهجر:

ة وهل يُرْتجى نيلُ الزيادةِ بالكفرِ راً فأفرطتَ في بري عجزتُ عن الشكرِ أَزُوركَ في الشهرين يوماً أو الشهرِ رةً ولم تَلْقني طُولَ الحَياةِ إلى الحَشْرِ

هجرتُكَ لَمْ أهجركَ من كُفْرِ نعمة ولكنني لمّا أتيتُكَ زائراً فللمسلماً فالديتُ كَا فالمسلماً فإن زدتَنِي بِراً تزايدتُ جَفْوةً

## يقول الحصري في عمى العينين:

قالوا قد عميتَ فقلتُ كلا سوادُ العين زارَ سوادَ قَلْبِي

فإني اليومَ أَنْصَرُ من بَصِيرِ لِيَجْتَمِعا على فَهْم الأمورِ

### • يقول الشاعر في أثر النظرة على الإنسان:

كلُّ الحوادثِ مَبْداها مِنَ النَّظَرِ كُمْ نَظْرةِ فَتَكَتْ في قَلْبِ صَاحِبِها والمرءُ ما دَامَ ذَا عَيْنِ يُقَلِّبُها

ومُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَضْغَرِ الشَّرَرِ فَتْكَ السِّهامِ بِلا قَوْسٍ ولا وَتَرِ في أَغْيُنِ الغِيدِ مَوْقُوفُ عَلَى الخَطَرِ

#### يقول كعب بن زهير مادحاً الأنصار:

من سَرَّهُ شَرَفُ الحَيَاةِ فَلاَ يَزَلُ البَاذِلِينَ نُفُوسَهُمْ لِنَبِيهِم البَاذِلِينَ نُفُوسَهُمْ لِنَبِيهِم يستطهُرُونَ كَأَنَّهُ نُسُكٌ لَهُمْ

في مِقْنَبٍ مِنْ صَالِحِي الأَنْصَارِ يَوْمَ الهَياجِ وَسَطُوةَ الجبَّارِ بِدِمَاءِ مَنْ عَلَقُوا مِنَ الكُفَّادِ

## يقول البحتري:

حَذَرْتُ الحُبّ لو أغنى حذاري وَرُمْتُ الفرّ، المورة وما زَالَتْ صُرُوفُ الدّهْرِ حتى غدت أسماء المورا أغطي القرار وقد تناءت وهذا الحُبُّ يكفأرُ الورْدُ إن سَفَرَتْ ويَبْدُو تَغَيّرُ كآبيةٍ هَوَاكِ ألحِ في عَيْني قذاها وخلّى الشَيْبَ يهما في وَجْنَتَيْكِ من احْمِرادِ وما في مقلة بما في وقال ابن نُباتة المصريُ يرثي ولداً له مات صغيراً:

الله جارُك، إنّ دَمسعسي جار، لمّا سَكَنْتَ من التراب حديقة شتان ما حالي وحالك أنت في ما كُنتَ إلاّ مِثلَ لَمْحةِ بارقِ قالوا: صغيرٌ! قلتُ إنّ! وربما

وَرُمْتُ الفرّ، لو نجّی فِرادی غدت أسماء شاسِعة المَزارِ وهذا الحُبُ يمنعني قَرَادي تَغَيّرُ كآبةٍ في الجُلّنادِ وخلّی الشَيْبَ يلعب في عِذاري وما في مقلتيك من احورادِ

يا مُوحِشَ الأوطان والأوطارِ فاضتْ عليك العينُ بالأمطارِ غُرَفِ الجنان، ومُهجتي في النارِ ولّى وأغرى العينَ بالإمطارِ كانت به الحَسَراتُ غير صِغارِ

#### يقول محمد بن يسير في الزهد:

أيُّ صَفْوِ إلا إلى تكديس وسسرور ولسذة وحسبور عجباً لي ومن رضائي بِدُنيا عالمُ لا أشكُ أني إلى الله ثم ألهو ولستُ أدري إلى أي يوم عليً أفظعُ من يوم كلما مُرَّ بي على أهل ناد قيل من ذا على سرير المنايا

ونعيم إلا إلى تغيير ليس رهناً لنا بيوم عسير أنا فيها على شفاه تغرير إذا مت أو عذاب السعير أيهما بعده يصير مصيري به تُبرزُ النُعاةُ سريري كنتُ حيناً بهم كثير المرور قيل هذا محمدُ بنُ يسير

للظالمين غدأ وللأشرار

والأرض شبرأ خالياً للتار

شطط العقول وفتنة الأفكار

غضب اللطيف ورحمة الجبار

#### يقول إسماعيل صبري في الزهد:

يا رب أين تُرى تقام جهنّمُ لم يُبْقِ عفوُكَ في السماوات العُلى يا ربٌ أهمُلْني لفضلك واكفني وَمُر الوجودَ يشفّ عنك لكى أرى

### قال أبو العتاهية:

إلى الله كل الأمر في الخلق كله إذا أنا لم أقبل من الدهر كلما تعودت مس الضر حتى ألفته ووسع صبري بالأذى الأنس بالأذى وحيرني يأسي من الناس راجياً إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصداً

وليس إلى المخلوق شيء من الأمر تكرهت منه طال عتبي على الدهر وأحوجني طول العزاء إلى الصبر وقد كنت أحياناً يضيق به صدري بسرعة لطف الله من حيث لا أدري ندمت على التفريط في زمن البذر

## يقول رافع بن الحسين الأقطع في الغزل:

لَهَا رِيقَةً - أَسْتَغْفِرُ اللَّه - إِنَّهَا وصارم سيف لا ينزال جَفْنه فقلتُ لها، والعِيسُ تُحْدَجُ بالضُحَى سأنفق رَيْعان الشَيِيبَةِ آنفا أَلَيْسَ مِنَ الخُسْرانِ أَن لَيَالِياً

#### • يقول ابن عبد ربه:

أَسَلْهُ و بَيْنَ بِاطِيةٍ وزيرَ فَيَا مَنْ غَرَّهُ أَمَلٌ طَوِيلٌ أَسَفْرحُ والمنتِهُ كُلَّ يوم هِيَ الدُّنيا فإنْ سَرَّتُكَ يوماً ستسلب كلَّ ما جَمَّعْتَ منها وتَعْتَاضُ اليقينَ مِنَ التَّظني

#### • يقول عبدالله بن المعتز:

شَرِبْنَا بالكَبِيرِ وبالصَّغِيرِ وقد رَكَضتْ بنا خَيْلُ المَلاَهِي

### يقول دعبل الخزاعي:

أتاحَ لَكَ الهَوَى بِيضًا حساناً نظرتَ إلى النُّحورِ فكِدتَ تَفضِي

ألذُ وأشهى في النُّفوسِ مِنَ الخَمْرِ ولم أرَ سيفاً قط في جفنه يَغْري أعِدِي أَعِدِي لِفَقْدِي ما استطعتِ من الصَّبْرِ على طَلَبِ العَلْيَاءِ أو طَلَبِ الأَجْرِ عَمْرُ بلا نَفْعِ وتُحسَبُ من عُمْرِي

وأنتَ مِنَ الهلاكِ عَلَى شَفِيرِ يُسؤديه إلى أَجَلٍ قَصِيرِ تُريكَ مكانَ قبرِكَ في القُبُورِ فإنَّ الحُزْنَ عَاقِبةُ السرورِ كعارية تُردُ إلى المعيرِ ودارُ الحسقُ مِنْ دارِ المعرورِ

وَلَـمْ نَحْفِل بِأَحدَاثِ الدُّهـورِ وقَـدُ طِزنَـا بِأَجْنِحَةِ السُّرورِ

تُباهِي بالعيونِ وبالنُّحُورِ فكيف إذا نظرتَ إلى الخُصُورِ

#### قال مجنون لیلی فی تمنی قسمة عمره بینه وبین محبوبته:

ولو أنَّني إذ حَانَ وقتُ حِمامِها(۱) وأُحَكَّمُ في عُمري، لقاسمتُها عُمري فحرًا بنا الفقدانُ في ساعةٍ معا فمتُ ولا تدري وماتتُ ولا أدري

#### • يقول مسلم بن الوليد:

أَتْبعتُها نَظَري حَتّى إذا عَلِمَتْ فَي وَجَلِ فَنَحْنُ مِنْ خَطَرَاتِ الْحِبِّ في وَجَلِ

### • يقول العباس بن الأحنف:

يَا مَنْ يُسَائِل عَنْ فوزٍ وصُورتِها كأَنَّما كانَ مِنَ الفِرْدَوْسِ مَسْكَنُها لِمَا شَبَها لَم يَخْلُقِ اللهُ في الدنيا لها شَبَها

مِنْي الهَوَى قَارَضَتْنِي الوُدَّ بالنَّظرِ وَمِنْ تَقَلَّبِ طَرْفَيْنَا عَلَى خَطرِ

إِن كُنْتَ لَمْ تَرَهَا فانظرْ إلى القَمَرِ صَارَتْ إلى النَّاس للآيات والعِبَرِ إنّي لأخسبُها لَيْسَتْ من البَشَرِ

## • يقول ابن الرومي يهجو رجلًا اسمه عمرو:

عَشِقْنا قفا عَمرٍو وإن كانَ وجهُهُ يُذكّرُنَا قُبْحَ الخيانةِ والغَذرِ فتى وجهُهُ كالهَجْرِ لا وَصْلَ بَعْدَه وأما قفاهُ فهو وَصلٌ بلا هجرِ

## يقول الحسين بن عبدالرحيم الكيلاني:

إذا كُسِرَ الرغيفُ بكى عليه بُكا الخنساء إذ فُجِعَتْ بصخرِ ودون رغيف قلع الثنايا وضربٌ مثل وقعة يوم بدر

### • ويقول الحريري في الدنيا وغرورها:

يا خَاطِبَ الدنيا الدنيّة إنها شرك السرّدى وقسرارة الأقدار

<sup>(</sup>١) حمامها: موتها.

دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غداً، تباً لها من دار

## يقول الشاعر خير الدين الزركلي في سورية الشهيدة:

الأهل أهلي والديار دياري ما كانَ من أُلَم «بجلَّق» نَازلِ إن الدُّم المهراقَ في جَنَبَاتِها دمعی لما منیت به جار هنا يا وامِضَ البرق اطمئن وناجني النارُ مُحدِقةً بجلق بعدما تنساب في الأحياءِ مُسرعةِ الخطى

وشِعَارُ «وادي النيرين» شَعَاري واري السزنساد فسؤنسده بسى واري لَدَمِي، وإنَّ شِفَارَهَا لَشِفَارِي ودمي هناك على ثراها جاري إن كنت مطلعاً على الأسرار تركت حُماة على شفير هارِ تأتى على الأطمار والأعمار

يقول الأعشى في وصف السموءل بن عادياء المشهور بالوفاء:

كُنْ كالسمَوْءَلِ إِذْ طَافَ الهُمَامُ به فَقَالَ ثُكُلٌ وغُذرٌ أنتَ بَيْنَهُمَا فَشَكَّ غَيْرَ طَويل ثُمَّ قَالَ لَهُ أَنَا لَهُ خَلَفُ إِن كُنْتَ قَاتِلَهُ وَسَوْفَ يَعْقُبُه إِنْ كُنْتَ قَاتِلَهُ فَقَالَ مُحْتَدِماً إِذْ قَامَ يَقْتُلُه أَأْقْتُل ابنَكَ خَيْراً أو تَجِيءَ بِهَا فَشَدَّ أَوْدَاجَه والصدر في مضض واخْتَارَ أَدْرُعَه كَيْلاً يُسَبُّ بِهَا وَقَالَ لاَ نَشْتَرِي عَاداً بِمَكْرُمَةٍ فَصَان بالصَّبْر عِرْضاً لَمْ يَشِنْهُ خَنَا

في جَحْفلِ كهزيع الليل جرارِ فَاخْتُر فَمَا فِيهمَا حَظٌ لِمُخْتَار اقْتُلْ أَسِيرَكَ إِنِّي مَانِعُ جَارِي وإن قَتَلْتَ كَريماً غَيْرَ خوارِ ربُّ كريحُ وقومٌ وُلْـدُ أحـرارِ أشرف سموأل وانظر للدم الجار طَوْعَاً فَانْكِرَ هَذَا أَيُّ إِنْكَارِ عَلَيْهِ مُنْطَوِياً كالدُّرْع بِالنَّارِ وَلَمْ يَكُنْ عَهْدُه فِيهَا بِخَتَّار واخْتَارَ مَكْرُمَةَ الدُّنْيَا عَلَى العَارِ وَزِنْدُهُ في الوَفَاءِ الثَّاقِبِ الوَارِي

#### یقول عمران بن حطان:

أسد علي وفي الحروب نعامَة هلا برزْتَ إلى غزالة في الضّحى

• يقول أبو الحسن التهامي:

نزداد هماً كلما ازددنا غنى

• ويقول أبو الحسن التهامي:

لَيْسَ الزَّمانُ وإن حَرَضتَ مُسالِما

• ويقول أيضاً:

ولرُبِّما اعتصم الحليمُ بجاهلٍ

يقول صالح بن عبدالقدوس ،

بَلَوْتُ أمورَ الناس سبعين حجةً فَلَمْ أَرَ بَعْدَ الدِّينِ خَيْراً من الغِنَى

• يقول طرفة بن العبد:

يا لـكِ مـن قُـبَّـرَةٍ بِـمَـغـمَـرِ خَلا لَكِ الجَوُ فَبِيضِي واصفري

• يقول قيس بن ذريح:

تداوَيْتُ مِنْ لَيْلَى بِلَيْلَى مِنَ الهَوَى

يقول الشاعر:

عَتَبْتُ على عَمْرِو فَلَمَّا تَرَكْتُهُ

رَبْداءُ تَجْفُلُ من صفير الصَّافِرِ بِل كان قَلْبُك في جَنَاحِيْ طائِر

فالهمة كُلُّ الهم في الإكشار

خُـلُـقُ الـزَّمـانِ عَـدَاوَةُ الأخـرارِ

لا خير في يُمنى بغير يَسَارِ

ونسبت للإمام علي في ديوانه:

وخُبُرْتُ صَرْفَ الدَّهْرِ في العسر واليُسْرِ ولمُ أَرَ بعد الكُفْرِ شرّاً من الفَقْرِ

قَدْ رَحَلَ الصَيَّادُ عَنْكِ فَأَبْشِري وَنَقُري مِا شِئْتِ أَنْ تُنَقُري

كَمَا يَتَداوى شارِبُ الخَمْرِ بالخَمْرِ

وجرَّبْتُ أَقُواماً بَكَيْتُ عَلَى عَمْرِو

## ويقول أحمد شوقي:

لَكَ أَنْ تَلُومَ وَلِي مِنَ الأَعْذَارِ ما كُنْتُ أُسْلِمُ للعُيونِ سَلاَمَتِي يا قَلْبُ شَأْنُك لا أُمدُّك فِي الهَوَى

#### • يقول العباس بن الأحنف:

قَدْ ضَاقَ بالحُبّ صَدْري وطيت مَدري وطيت مَدري وطيت وطيت والسنسوة هيت والمارة والوقي المستسوق المستسوق المستسوق المستسدر حييات هية

## يقول المنځل اليشكري في الغزل:

ولَقَدْ دَخَلْتُ عَلَى الفَتَاةِ الكَاعِبِ الحَسْنَاءِ تَرْفُلُ الكَاعِبِ الحَسْنَاءِ تَرْفُلُ دَافَعتُ ها فَتَدَافَعَتُ وَلَئَمتُ ها فَتَدَافَعَتُ وَلَئَمتُ ها فَتَدَافَعَتُ وَلَئَمتُ ها فَتَدَافَعَتُ فَسَتُ وَرَنَتُ وَقَالَتْ يَا مُنَخَلُ وَرُنَتُ وَقَالَتْ يَا مُنَخَلُ وَأُحِبُ ها وتُحِبُ نِي وَأُحِبُ ها وتُحِبُ نِي وَلُقَدْ شَرِبْتُ مِنَ المُدامَةِ وَلُقَدْ شَرِبْتُ مِنَ المُدامَةِ فَاإِذَا سَكَرتُ فاإِنَّانِي وَإِذَا صَحَوتُ فاإِنَّانِي

#### يقول الشاعر:

ما أقربَ الأشياءِ حينَ يَسُوقُها

إنَّ السهوى قَدرٌ مِنَ الأَقْدَارِ وَأَبِيبُ حَادثَةَ النَّخَرَامِ وَقَادِي أَبُداً ولا أَدْعُوكَ لِلإِقْدَارِي

وأنفَذَ السُسوقُ صَبْري وَنَامَ مُ دَمْ عِلَى بِسِرِي وَنَامَ مُ دَمْ عِلَى بِسِرِي تَلْمُ دُمْ عِلَى فِي بِسِري تَلْمُ دُمْ عِلَى فِي بِسِري بِينَ الْمَحْوانِعِ تَلْمُ وَنَالِي الْمُحْوانِعِ وَالْمُحْوانِعِ تَلْمُ وَنَالِي الْمُحْوانِعِ وَالْمُحْوانِعِ وَالْمُحْوانِعِ وَالْمُحْوانِعِ وَالْمُحْوِي وَالْمُحْوانِعِ وَالْمُحْوانِعِ وَالْمُحْوانِيةِ وَالْمُحْوانِعِ وَالْمُحْوانِيةِ وَالْمُحْوانِيةِ وَالْمُحْوانِيةِ وَالْمُحْدِيقِ وَلَيْمِ وَالْمُحْوانِيةِ وَلْمُعْلَى وَالْمُحْوانِيةِ وَالْمُحْوانِيةِ وَالْمُحْوانِيةِ وَالْمُحْوانِيةِ وَالْمُحْوانِيةِ وَالْمُحْوانِيةِ وَالْمُحْوانِيةِ وَالْمُحْوانِيةِ وَالْمُحْوانِيةِ وَلَالِيةِ وَالْمُحْوانِيةِ وَالْمِحْوانِيةِ وَالْمُحْوانِيةِ وَالْمُعْمِي وَالْمُحْوانِيةِ وَالْمِعْمِي وَلَامِيةِ وَالْمُحْوانِيةِ وَالْمُحْوانِيةِ وَالْمِيقِ وَالْمُعْمِيقِ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِيةِ وَالْمُعْمِيقِ وَالْمُعْمِيقِ وَالْمُعْمِيقِ وَالْمُعْمِيقِ وَالْمِعْمِيقِ وَالْمِعْمِيقِ وَالْمِعْمِيقِ وَالْمُعْمِيقِ وَالْمِعْمِيقِ وَالْمُعْمِيقِ وَالْمِعْمِيقِ وَالْمِعْمِيقِ وَالْمِعْمِيقِ وَالْمِعْمِيقِ وَالْمِعْمِيقِ وَالْمِعْمِيقِ وَالْمِعْمِيقِ وَالْمِعْمِيقِ وَالْمُعْمِيقِ وَالْمِعْمِيقِ وَالْمُعْمِيقِ وَالْمِعْمِيقِ وَالْمِعْمِيقِيقِ وَالْمِعْمِيقِ وَالْمِعْمِيقِ وَالْمِعْمِيقِ وَالْمِعْمِيقِ وَالْمِعْمِيقِ وَالْمِعْمِيقِ وَالْمِعْمِيقِ وَالْمِعْمِيقِ وَالْمِ

الحدر في اليوم المَطِيرِ في الدَريرِ في الدَريرِ في الدَريرِ مشي القَطاةِ إلى الغَديرِ مشي القَطاةِ إلى الغَديرِ كَتَنفُسِ الظَبي البَهيرِ مَا بِحِسْمِكَ مِنْ فُتُورِ مَا بِحِسْمِكَ مِنْ فُتُورِ ويُحبُ نَاقَتَها بَعِيري ويالحَعِيرِ وبالحَعِيرِ وبالحَعَيرِ وبالحَعِيرِ و

قدرٌ وأبْعَدَها إذا لَمْ تُقْدَرِ

فَسَلِ اللَّبِيبِ تَكُنْ لَبِيبَا مِثْلَه وَتَدَبَّرِ الأمرَ الذي تُعْنَى به ولقد يَجِدُ المَرْءُ وهو مُقَصِّرٌ عقول أبو الحسن التهامي:

ثَوْبُ الرِّياءِ يَشِفُ عَمَّا تَحْتَه ذَهَبَ التكرُّمُ والوفاءُ كِلاهُما إن الكواكبَ في عُلُوٌ مَحَلُها عيقول الشاعر:

تُجَنَّبُ صَدِيقَ السُّوءِ واصْرِمْ حِبَالَه وَمَنْ يَطْلُبِ المعروفَ في غَيْرِ أَهْلِهِ وللهِ فِي عُرْضِ السَّمَاواتِ جَنَّةٌ

• ويقول الشاعر في الهجاء: وَلَـوْ لَـبِسَ الـجِـمَارُ ثيابَ خزً

ويقول الشاعر في الهجاء:
 وَلَقَدْ قَتَلْتُكَ بالهِجَاءِ فلم تَمُتْ

ويقول الشاعر:

ليسَ السَّعيدُ الذي دُنْياهُ تُسْعِدُه

یقول ابن لنکك:

جَارَ الزَّمانُ عَلَيْنَا في تَصَرُّفِهِ عِنْدي مِنَ الدَّهْرِ مَا لَوْ أَنَّ أَيْسَرَهُ

مَنْ يَسْع في عِلْمِ بِلُبُ يَمْهُرِ لا خيرَ في عَمَلِ بِغَيْرِ تَدَبُرِ ويَخِيبُ جدُ المرءِ غير مُقَصَّرِ

فَإِذَا الْتَحَفْتَ بِهِ فَإِنَّكَ عَارِ وتصرَّما إلا مِنَ الأشعَارِ لَتُرَى صِغاراً وَهْيَ غَيْرُ صِغَارِ

وإِنْ لَمْ تَجِدْ عَنْهُ مَحِيصًا فَدارِه يَجدْهُ وراءَ البَحْرِ أو في قَرَارِهْ وَلَكِنَّهَا مَحْفُوفةٌ بالمَكَارِه

لَقَالَ النَّاسُ: يا لَكَ مِنْ حِمَادِ

إِنَّ الكِلابَ طَوِيلَةُ الأَعْمَادِ

إنَّ السَّعيدَ الذي يَنْجُو مِنَ النَّارِ

وأيُّ دَهْرٍ عَلَى الأَحْرَارِ لَمْ يجُرِ يُلْقَى على الفَلَكِ الدَّوَّارِ لَمْ يَدُرِ

### یقول جمیل بن مَغمر:

هِيَ البذرُ حُسْناً والنّساءُ كَوَاكِبٌ لقد فُضّلَتْ حُسْناً على النّاسِ مِثْلَما

## • ويقول **أبو العتاهية**:

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَزْرغُ وأَبْصَرْتَ حَاصِداً

يقول ابن الزئبة الثقفي:

فَمَا بِالُ مَنْ أَسْعَى لأَجْبُرَ عَظْمَهُ

• يقول المعتمد بن عباد:

نَضَتْ بُرْدَهَا عَنْ غُصْنِ بانِ مُنَعَّم وبَاتَتْ تُسْقِيني المُدامَ بلخظهَا

## يقول الشاعر:

لو كُلُّ كَلْبِ عوى ألقمْتَه حَجَراً

• يقول علي بن إسحاق في الاختيار السيء:

وَكَـمْ أَبْصَرْتُ من حُسْنِ وَلَكِـنْ

ويقول الشاعر:

لأَسْتَسْهِلَنَّ الصَعْبَ أو أَدْرِكَ المُنَى

شِتَّانَ ما بَيْنَ الْكَوَاكِبِ والبدرِ على ألفِ شَهْرِ فُضُلَتْ لَيْلَةُ القَدْرِ

نَدِمْتَ على التقصِيرِ في زَمَنِ البَذرِ(١)

حِفاظاً وَيَنْوِي مِنْ سَفَاهَتِهِ كَسْرِي

÷ 0

فيا حُسْنَ ما انشقَ الكِمَامُ عن الزَّهْرِ فَمِنْ كأسِهَا حِيناً وحِيناً مِنَ الثَّغْرِ

لأصْبَحَ الصَّخْرُ مِثْقَالٌ بِدِينَارِ

عَلَيْكَ لِشَقْوَتِي وَقَعَ اخْتِيَادِي

فَمَا انْقَادَتِ الآمالُ إلا لِصَابِر

<sup>(</sup>١) ذُكِر هذا البيت مع إخوانه من قبل ص١٥٩ وها نحن نِذكره منفرداً لتعم الفائدة.

#### • ويقول **الصنوبري**:

مِحَنُ الفتي يُخْبِرْنَ عن فضل الفتي

### ويقول ابن الخياط:

لَمْ يَبْقَ عِنْدِي ما يُباعُ بدِرْهمِ إلا بقيَّةُ ماءِ وجهِ صُنْتُها

#### یقول ابن جِنزابه:

إنَّ الرِّياحَ إذا اشتدَّتْ عواصِفُها

• قال أبو الحسن التهامي في الرحمة للحاسدين:

إنّي لأَزْحَمُ حَاسِديًّ لَحَرُّ مَا نظروا صَنِيعَ الله بي فَعُيُونُهُمْ وَمِنَ الرَّجَالِ مُعَلِّمٌ وَمُجَاهِلٌ وَالنّاسُ يَشْتَبِهُون في إيرَادِهِمْ والنّاسُ يَشْتَبِهُون في إيرَادِهِمْ ذهب التكرُّمُ والوفاءُ من الورى وَفَشَتْ خِياناتُ الرُّقَاةِ وَغَيْرِهِمْ

ضَمَتْ صُدُورُهُمُ مِنَ الأوْعَادِ في جنّة وقلوبهم في نادِ وَمِنَ النّبُجُومِ غَوَامِضٌ ودَرادِ وتبايّنُ الأقوام في الإصدادِ وتصرّما إلا مِنَ الأشعَادِ

حَتّى اتبهمنا رُوية الأبصارِ

كالنَّارِ مُخْبِرةٌ بفضل العَنْبَرِ

وكَفَاكَ عَنِّي مَنْظَرِي عَنْ مَخْبَرِي

عَنْ أَنْ تُباعَ، وَأَيْنَ أَيْنَ المُشْتَرِي

فليْسَ تَرْمِي سِوَى العَالِي من الشَّجَرِ

## ● ويقول أيضاً يرثي ابنه وقد مات صغيراً:

حكم المنية في البرية جار بينا يُرى الإنسانُ فيها مُخْبراً طُبعَتْ على كدر وأنت تريدها ومُكلِّف الأيام ضدَّ طِباعها وإذا رجوت المستحيلَ فإنما

ما هذه الدنيا بدار قرارِ حتى يُرى خبراً من الأخبارِ صَفْواً من الأقذارِ والأكدارِ مُتَطلّبُ في الماء جُذوة نارِ تَبْني الرجاء على شَفِير هارِ

فالعيشُ نومٌ والمنيةُ يقظةً والنفس، إنْ رَضِيتْ بذلك أو أبتْ إنى وُتِوتُ بصارم ذي رَوْنيق يا كوكباً ما كان أقصرَ عُمْرَه وَلَدُ المُعَزّى بَعْضه، فإذا انقضى جَــاوَرْتُ أعــدائــي وجــاورَ رَبُّــه

والمرء بينهما خيالٌ سار مُنقادة بأزمة المعقدار أعددتُه لِطلابة الأوتسار وكنذا تكون كواكب الأسحار بعضُ الفتى فالكل في الآثارِ شـــــــان بــــــن جـــوارِه وجـــواري

فيرائي فيرائي فيرائي من المنظل يهجو الأنصار: انبتر و يجبحب مر نصار وروشيفهم (الاحنافق وروشيفهم (الاحنافق قد مشر بالسماحة والنّدى واللؤمُ تَحْتَ عَمَائِمِ الأنْصَادِ لا

فَدَعُوا المكارمَ لَسْتُمُ مِنْ أَهْلِها بر وخُذُوا مَسَاحِيكُمْ بَنِي النجارِ بر

مَانَ وَسِي كُلُو نَصَارِ إِلَّهُ الْمَارَ عِنُورِهُ لَهُ يِرُصِيلُنا مِنَا بِالنَّاهُ وَالْبِعِيرِو لِلرَّعْبُولِ اللهِ مِنَ الطبيعة:

عَلَى عَلَى الْمُحَمِّدُ شُوقِي فِي وَصَفَ الطبيعة:

عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّ

حَتَّى أُرِيكَ بَدِيعَ صُنْعِ البَارِي لـــروائـــع الآيـــاتِ والآثـــارِ والسنب أ مرآة زهت باطار كَ أَنَامِ لَ مَ رَّتْ عَلَى أَوْتَار مَنْسُوجَةٍ مِنْ سُنْدُس وَنُضَارِ مُنْشَقَّةً عَنْ أَنْهُرِ وَبِحَارِ جَبَلان من صَخْرِ وَمَاءٍ جَارِي تِلْكَ الطبيعةُ قِفْ بِنَا يِا سَارِي فالأرضُ حَوْلَكَ والسماءُ اهتزتا ولقد تمرُّ على الغديرِ تَخَالَه حلو التسلسل موجه وخَريرُهُ يَنْسَابُ في مخضلةٍ مُبْتَلَّةٍ وتَرَى السماءَ ضحى وفي جُنْح الدُّجي في كلُ نَاحيةٍ سَلَكْتَ ومذهب

تقول الخنساء في أخيها صخر:

يا عين جُودي بِدَمْع منك مدرارِ وابكي أخاك ولا تنسي شمائله وابكي أخاكِ لأيستامِ وأرملة

جُهٰدَ العويل كماءِ الجدولِ الجاري وابكى أخاك شجاعاً غَيْرَ خوَّار وابكي أخاكِ لحق الضَّيفِ والجَارِ

جمَّ فَوَاضِلُهُ تَنْدَى أَنامِلُهُ ردَّادُ عباريةٍ فَكَباكُ عبانية جَوَّابُ أوديةٍ حمَّالُ ألبوية نحَادُ راغيةٍ مِلْجاء طاغيةٍ

كالبذر يَجْلُو ولا يَخْفَى على السَّارِي كَضَيْغَمِ باسلِ للقِرْنِ هصَّارِ سَمْحُ اليدين جَوَادٌ غَيْرُ مِقتارِ فَكَاكُ عانية لِلْعَظم جَبَّارِ

#### یقول بهاء الدین زهیر:

يا من كَلِفتُ به عشقاً ولم أرَه سمعت أوصافك الحسنى فهِمْتُ بها إني لآمُـلُ أنَّ الله يـجـمَـعُـنـا

والعشق للقلب ليس العشق بالنظرِ فكيف إنْ نِلتُ ما أرجو من النظرِ وإنّ في الخُبْرِ ما يُغْنِي عن الخَبَرِ

دخل أعرابي يوماً بلا استئذان على معن بن زائدة أيام إمارته
 وابتدره بقوله:

أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير

فقال معن: نعم أذكر ذلك ولا أنساه. فقال الأعرابي:

فسبحان الذي أعطاك ملكاً وعلمك الجلوس على السرير

● قال: سبحانه على كل حال. فقال:

فلست مُسَلَّماً إن عشت دهراً على معن بتسليم الأميرِ

قال: السلام سنة تأتي بها كيف شئت. فقال:

أميرٌ يَا أَكُلُ الفَالُوذَ سِرًا ويُطْعِمُ ضَيْفَهُ خبز الشَّعِيرِ

قال: الزاد زادنا نأكل ما نشاء ونطعم ما نشاء. فقال:

سَأَرْحَلُ عَنْ بِلاَدٍ أَنْتَ فِيهَا وَلَوْ جَارَ الزَّمَانُ عَلَى الفَقِيرِ

قال: إن جاورتنا فمرحباً بك وإن رحلت عنا فمصحوب بالسلامة.
 فقال:

فجد لي يا ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير

● قال: أعطوه ألف درهم. فقال:

قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك بالمال الكثير

- قال: أعطوم ألفاً آخر.
- فتقدم الأعرابي يقبل الأرض بين يديه وقال: ما جئتك والله أيها الأمير إلا مختبراً حلمك لما اشتهر عنك فألفيت فيك من الحلم ما لو قسم على أهل الأرض لكفاهم جميعاً:

سألت الله أن يبقيك ذخراً فما لك في البرية من نظير

● قال معن: أعطيناه على هجونا ألفين فأعطوه على مديحنا أربعة.

# فصل الراء الساكنة

#### يقول البحتري:

مِنْي وَضُلُ وَمِنْكِ هَجْرٌ وَمَا سَواءً إِذَا الْتَقَيْنَا قَدْ كُنْتُ حُراً وَأَثْتِ عَبْدٌ أَنْتِ نَعِيمِي وأَنْتِ بُوْسِي

● يقول ابن نباتة السعدي:

فَـلا تَـحْـقِـرنَ عَـدُوا رَمَـاكَ

وَفَى ذُلُّ وَفِيهِ كِهِ كِهِ بِهِ وَوَعِرْ سَهُ لُ عَلَى خِلهِ وَوَعِرْ فَهِ فَلَى خِلهِ وَوَعِرْ فَصَارِتُ عَلَى خِلهِ وَأَنْسَتِ حُرْ فَصِرْتُ عَلَيْكَ وَأَنْسَتِ حُرْ وَقَدْ يَسُوءُ السَّذِي يَسُرُ

وَإِنْ كَانَ في سَاعِدَيْه قِصَرْ

فَإِنَّ السَّيوفَ تَحُرُّ الرِقَابَ • يقول أبو نواس:

سَاءَكَ السَّدُّهُ بِسَسْيَءً يا كبيرَ النَّانِبِ عَفْوُ

يقول الشاعر:

لها خَالٌ على صَفَحَاتِ خَدُّ وألحاظِ كَأَسْيَافِ تُنَادِي

ويقول الشاعر:

مَنْ يَرْتَشِفْ صَفْوَ الزَّمَانِ

• ويقول ابن أبي عُيينة:

أَبُوكَ لَنَا غَيْثُ نعيش بنَبْتِهِ

• ويقول لبيد بن ربيعة:

تَمَنَّى ابْنَتَاي أَنْ يَعِيشَ أَبُوهُما فَقُومَا فَقُولا بالذي تَعْلَمانِهِ إلى الحَوْلِ ثمَّ السَّلام عَلَيْكُما

يقول الأخطل الصغير:

شَكَتْ فَقْرَهَا فَبَكَتْ لُؤْلُواً فَهُلَتُ وَعَيْنِي على دَمْعِها

يقول النمر بن تولب:

فَيومٌ عَلَيْنَا ويَومٌ لنا

وَتَعْجِزُ عَمّا تَنَالُ الإِبَرْ

وبِ مَا سَرَكَ أَكُثُ لَا وَاللَّهُ مَا نَدُنُ اللَّهُ مَا ذُنُ اللَّهِ مَا ذُنُ اللَّهُ مَا لَا أَكُلَّ اللَّهُ مَا الله مَا ذُنُ اللَّهُ مَا الله مَا ذُنُ اللَّهُ مَا الله مَا ذُنُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِلْمُلْمُ مِل

كنقطة عَنْبَرٍ في صَحْنِ مَرْمَرْ عَـلى عَـاصِي الـهَـوى الله أَكْبَرْ

يَخِصُ يَوْمَا بِالحَدَرُ

وأنْتَ جَرَادٌ لَسْتَ تُبْقِي ولا تَذَرْ

وهَلْ أَنَا إِلاَّ مِنْ رَبِيعةَ أَو مُضرَّ ولا تَخْمِشا وَجْهاً ولا تَخلِقا شَعَرْ ومَنْ يَبْكِ حَوْلاً كَامِلاً فقدِ اعْتَذَرْ

تَسَاقَطَ مِنْ جَفْنِها وانْتَشَرْ أَفَ قُـرٌ وعِنْ ذَكِ هـنِي الـدُرَرُ

ويَــوْمٌ نُــسَـاءُ ويــومٌ نُــسَــرْ

#### يقول بشارة الخورى (الأخطل الصغير):

قُـلْ لِـمَـنْ لامَ فـى الـهـوَى إنْ عَـشِـقْـنا فَـعُـذُرُنا

يقول عمرُ بن أبي ربيعة:

قَالَتِ الكُبْرَى: أَتَعْرِفْنَ الفتى قَالَتِ الصُّغْرَى وقد تيَّمْتُها

## یقول أحمد رامی:

فَـمَـا أَطَـالَ الـنَّـوْمُ عُـمْـراً ولا • يقول امر**ؤ القيس**:

قَطِيعُ الكَلاَم فُتُورُ القِيَام كأنَّ السُدَامَ وَصَوْبَ الغَمَام يُسعَسلُ بِسِهِ بَسرُدُ أَنْسيَسابِهَا

يقول أبو نواس في الزهد:

يا نُواسِئُ تَفَكِر ساءَكَ السدُّهُ بِهُ بِهُ عِيهِ يا كبيرَ الذُّنب عَفْوُ اللَّهِ أكب رُ الأشيّ اع عَن لَــيْـسَ لـــلإنــسَـانِ إلاّ لَيْسَ لِلمَخْلُوقِ تَلْبِيرٌ

• يقول مالك بن دينار:

أتبيتُ القُبُورَ فَنَادَيْتُهُنَّ

هَــكَــذا الــحُــشــنُ قَــذ أمَــز أنَّ في وَجْهِنَا نَطَرْ

قالتِ الوُسطَى: نَعَمْ هذا عُمرْ قَدْ عَرَفْنَاه وَهَلْ يَخْفَى القَمَرْ

قصر في الأغمار طُولَ السّهر

تَفْتَرُ عَنْ ذِي غُرُوبِ خَصِرْ وَدِيحَ النُّوزَامَى وَنَشْرَ النَّهُ طُرْ إذَا غَرَّدَ الطَّائِرُ السُستَحِرْ

وَتَحَبَّلُ وتَحَبَّلُ ولَـــمَــا سَـــرَكَ أَكْـــثـــز مِنْ ذُنْبِكَ أَكْسَبَرْ أضغر عفو السله أنحبز ما قَضى الله وَقَدَرْ بـل الـلّـهُ الـمُــدَبُــرْ

أين المُعَظَّمُ والمُحْتَقَرْ

وأين السمذلُ لِسُلطَانِيهِ تَفَالُوا جَمِيعاً فَمَا مُخبِرٍ تَفَالُوا جَمِيعاً فَمَا مُخبِرٍ تَدرُوحُ وَتَغدُو بَئاتُ الشَّرَى فَيَا سَائِلي عَنْ أُنَاس مَضُوا

وأين الممزكي إِذَا مَا افْتَخَرْ وَمَاتُ الخَبَرْ وَمَاتُ الخَبَرْ فَمَاتُ الخَبَرْ فَتَمُحُو مَحَاسِنَ تِلْكَ الصُورُ أَمَا لَكَ فِي مَا مَضَى مُعْتَبَرْ

## يقول قس بن ساعدة الأيادي:

في النَّاهِ بينَ الأولِينَ ليمَّا رأيتُ مَصوارِداً ورأيتُ قَوْمي نَحُوها لا يَرْجِعُ المَاضِي وَلاَ أَيْفَ نُتُ أَنِّى لاَ مَحالَةً

مِنَ السَّهُرُونِ لَنَا بَصَائِرُ للموتِ لَيْسَ لَهَا مَصَادِرُ يَمْضي الأكابرُ والأصَاغِرْ يَبْقَى مِنَ البَاقِين غَابِرْ حَيْثُ صَارَ الفَوْم صَائِرُ

يقول المستوغر بن ربيعة عندما سأله معاوية عن حاله بعد أن بلغ
 ثلاثمائة سنة قال:

سَلْنِي أُنْبِيكَ بِآيَاتِ الكِبَرْ نَوْم العِشَاءِ وسُعَالُ بِالسَحَرْ وَقِلهُ الطُعْمِ إِذَا الزَادُ حَضَر وتَرْكُكَ الحَسْنَاءَ مِنْ قَبْلِ الظُهْر وَالنَّاس يُبْلَوْنَ كَمَا تُبْلَى الشَّجَرْ

## يقول أبو فراس الحمداني:

هَـلْ تَـرَى النبِعُـمَـةَ دَامَـتُ اللهِ عَـمَـةَ دَامَـتُ اللهُ وَتَـرَى أَمْـرَيْـنِ جَـاءا إِنَّـمَا تَـجُرِي التَصَارِيفُ التَصَارِيفُ فَـنِييً فَـنِييً فَـنِييً

لِكَبِيرِ أَوْ صَغِيرِ؟ أَوْلاً مسشل أَخِسير؟ بِنَهُ فَلِيبِ الأُمُورُ وغَنِيٌ مِنْ فَقِيرِ

#### • يقول أديب إسحاق:

## ● يقول أبو القاسم الشابي:

إذا الشَّعْبُ يَوْماً أَرَادَ الحَيَاة وَلاَ بُدَّ للَّيلِ أَنْ يَسْجَلِي وَمَنْ يَتَهيَّبْ صُعُودَ الجِبَالِ

## يقول أبو الينبغي:

صَبْراً عَلَى الذُّلِ والصَّغَادِ كَمْ مِنْ حِمَادٍ عَلَى جَوَادٍ

#### ● يقول بهاء الدين زهير:

غَيْري عَلَى السُلُوانِ قَادِر لِسي في الخَرَامِ سَرِيرَةً ومُشَبّة بالغُضنِ قَلْبي ومُشَبّة بالغُضنِ قَلْبي حُلوُ الحديثِ وإنَّها أَشْكُو وأَشْكُرُ فِغلَهُ لا تُنْكِرُوا خَفَقَانَ قَلْبي مَا السَقَلْ الله الدُهُ يَا تَاركي فيي

جَـرِيـمَـةُ لاَ تُـغَـتَـفَـرْ مَـشـأَلَـةُ فِيهِا نَـظَـرْ

فَلاَ بُدَّ أَنْ يَسْتَجِيبَ الْقَدَرُ وَلاَ بُدَّ لِلْقَيْدِ أَنْ يَـنْكَسِرْ يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الحُفَرْ

يَا خَالِقَ السَّلْيُلِ وَالنَّهازُ وَمَن جِوَادٍ بِلاَ حِمَادُ

وسواي في العُشَاق عادرُ (۱) والله أغسله بالسَّرائِسرُ (۲) لا يَسزَالُ عَسلَيه طَائِسرُ لا يَسزَالُ عَسلَيه طَائِسرُ للحسلاوة شَقَت مَسرَائسرُ فاعجب لشاكِ مِنْه شَاكرُ وألحبيب لَدَي حاضِرُ ضُرِبَتْ لَهُ فِيهَا البَشَائِرُ مَثَلاً مِن الأَمْثَالِ سَائِسرُ

<sup>(</sup>١)(٢) هذه القصيدة لبهاء الدين زهير وردت ص١٥٦ في ديوانه طبعة دار صادر وقال البعض إنها للشيخ عمر بن الفارض ولكن الحق أنها لبهاء الدين زهير.

أبداً حَدِيثي لَيْسَ بالمَنْسُوخِ

يَا لَيْسُ لُمَا لَكَ آخرٌ
يا لَيْسُ طُلْ يا شَوقُ دُمْ
لي فيك أجر محاهدٍ
طرفي وطرف النّجم فيكَ
يَهْنِيكَ بُدرُك حَاضِرٌ
يَهْنِيكَ بُدرُك حَاضِرٌ

إلا في السدة السير يك يكرج ولا للمشوق آخر أخر أني عَلَى الحَالَيْنِ صَابِرُ إِنْ يَعَلَى الحَالَيْنِ صَابِرُ إِنْ صَحِ أَن السلسل كافِر كلاه ما ساه وساهر كلاه ما ساه وساهر يا ليت بدري كان حاضر من من من من هما زَاه وزَاهر والمفرق مِثل الصبح ظاهر والمفرق مِثل الصبح ظاهر





# فصل الزاي المضمومة

## يقول تميم بن المعز لدين الله الفاطمي واصفاً بركة الحبش:

أَنْظُوْ إلى البِركةِ الغَنّاءِ مُفْعَمة والريحُ تَلْعَبُ في أَمْوَاجِهَا جَلَاً وَالريحُ تَلْعَبُ في أَمْوَاجِهَا جَلَاً وَالْنَبْتُ قَدْ حَفَّها مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ كَالَّنَها بُسُط بِيضٌ إِذَا بَرَزَتْ

بالماء والشَّمْسُ مِنْ حُسْنِ تُغَامِزُها فَمَا تُسَالِمُها إِلاَّ تُبَارِزُهَا بِكُلِ غُصْنِ أنيقٍ فَهُوَ حَائِزُهَا لِلْعَيْنِ مُخْضَرَّةٌ مِنْهَا فَرَاوِزُها

مَتَى أَنَا بِالْوَصْلِ المؤملُ فَائِزُ

عليها متى ممنوعُ قربكِ جائزُ

فأمست ومأواها الفلا والمفاوز

## يقول ابن نباتة المصري:

أَيَا جَنّة الحُسْنِ التي قَدْ تَبَرَّجَتْ ويا شرعة للحسن قلبي واجبٌ أما وصفاتُ مِنْكَ قَدْ غَارَتِ الظّبَاللَيْن كملتْ مِنْكِ المحاسنُ إِنَّني لئن كملتْ مِنْكِ المحاسنُ إِنَّني في يقول أبو العلاء المعرى:

إلى عِطْفة من مِعْطَفَيْكِ لَعَائِزُ

أَجَازَ الشَّافِعيُّ فِعَالَ شَيْءٍ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لاَ يَجُوزُ

فَضَلَ الشِّيبُ والشُّبَّانُ مِنَّا وَلَمْ آمَنْ على الفُقَهَاءِ حَبْساً

وَمَا اهْتَدَتِ الفَتَاةُ وَلاَ العَجُوزُ إِذَا مَا قِيلَ للفُقَهَاءِ جُوزُوا

#### يقول بهاء الدين زهير في المعاتبة:

أأخبابنا بالله كيف تغيرت لقد ساءنى العتبُ الذي جاء منكُمُ لكم عُذرُكم أنتُم سمِعتُمْ فقُلتُمُ هَبوا أنّ لي ذَنْباً كما قد زعمْتُمُ نَعَمْ لي ذَنْبٌ جِئتُكُمْ منهُ تائِباً على أنني لم أرْضَ يَوْماً خِيانةً وبَينَ فُؤادي والسُّلُوّ مَهالِكٌ وَإِنْ قُلتُ وَاشَوْقاه للبانِ والحِمي دَعُوني وَالواشي فإنّي حاضِرٌ سَيذكُرُ ما يجري لَنا مِنْ وَقائِع بعيشِكَ لا تُسمَعُ مَقالَةً حاسِدٍ فما شاقَ طَرْفي غيرَ وَجهِكَ شائِقٌ سأكتُمُ هذا العتبَ خِيفَةَ شامِتِ فَلَى فَيِكَ حُسّادٌ وَبَيني وبَيْنَهُمْ وَإِنِّي لَهُمْ في حَرْبِهِمْ لمُخادِعُ

خَـلائِـقُ غُـرٌ فـيـكُـمُ وغَـرائِـزُ وإنّى عَنهُ لوْ علمتمْ لَعاجِزُ ومُحْتَمَلٌ ما قد سَمِعْتُمْ وجَائِزُ فهلْ ضاقَ عنه حِلمُكُمْ والتجاوزُ كما تاب من فعل الخَطيّةِ ماعِزُ وهيهاتِ لي وَاللَّهِ عن ذاكَ حاجزُ وبَيْنَ جُفُوني والرُّقادِ مَفَاوِزُ فإنّي عَنكُمْ بالكِنايةِ رامِزُ وصَوْتيَ مَرْفوعٌ ووَجهيَ بهارِزُ مَشَايِخُ تَبْقَى بَعْدَنَا وَعَجَائِزُ يُجاهِرُ فيمَا بَيْنَنَا وَيُبارِزُ وَلا حازَ قَلبي غَيْرَ حُبُّكَ حائِزُ وَأُوهِمُ أَنِّي بِالرِّضَا مِنْكَ فَائِزُ وَقَائِعُ لَيْسَتْ تَنقَضِي وهَزَاهِزُ أسالمُهُمْ طَوْراً وطَوْراً أُناجِزُ

#### يقول ظافر الحداد في الغزل:

حُكْمُ العُيُونِ على القلوبِ يَجُوزُ كم نظرةِ نالتْ بطَرْفِ ذابلِ

ودَاؤُها من دَائِهن عَزِينزُ مَن عَنزِينزُ ما لا يَنال النابلُ المهزوزُ

فَحذار من مَلَقِ اللواحِظِ غِرَّةً يَا ليتَ شِعْرِي والأماني ضِلَّةً هل لي إلى زمنِ تَصرَّم عَهْدُهُ وازور من ألِف البعادَ وحبُه ظبي تناسبَ في الملاحةِ شخصه والبدرُ والشمس المنيرة دونه لولا تشني خصره في رِذفه تجفو غِلالتُه عليه لطافة تجفو غِلالتُه عليه لطافة من لي بدهرٍ كان لي بوصاله والعيشُ مخصَرُ الجَنابِ أنيقه والروضُ في حُلَل النبات كأنما والماءُ يَبُدو في الخليج كَأَنَّه والماءُ يَبُدو في الخليم المناءُ يَبُدو في الخليج كَأَنَّه والماءُ يَبُدو في الخليم المُنْ المِنْ المِنْ المَنْ المَنْ المَاءُ يَبُدو في الخليم المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المَنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المَنْ المِنْ المَنْ المِنْ المِنْ المَنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المَنْ المَنْ المِنْ المِنْ المَنْ المَنْ

فالسحرُ بين جفونِها مَكنوزُ والدهرُ يُدرِك صَرفُه ويَجوزُ سيبٌ فيرجعَ ما مضى فأفوزُ بين الجوانحِ والحَشَا مركوزُ فالوصفُ حتى يطول فيه وجيزُ في الحسن حين يُحرَّر التمييزُ ما خِلتُ إلا أنه معغروزُ ما خِلتُ إلا أنه معغروزُ فبجسمِه من طَرْزِها تَطْريزُ فبجسمِه من طَرْزِها تَطْريزُ منحوزُ ولأَوْجُهِ اللهائاتِ فيه برُوزُ ولأَوْجُهِ اللهائاتِ فيه برُوزُ في فرشتُ عليه ديابخُ وخُزوزُ فيلهِ محفوزُ فليم لسرعةِ سيره محفوزُ فله فلهمتِي عَنْ جَانِبَيْهِ نُشوزُ فشوزُ

## فصل الزاي المفتوحة

#### ● يقول بهاء الدين زهير:

مِنْ بَعْدِ جُهْدٍ يَا أَخِي فَشَكَرْتُها مَعَ أَنَّها إِنْ كُنْتُ عِنْدَكَ هَيْناً

سَيَّرْتَ لِي تِلْكَ الجُزَازَه (۱) لَمْ تَشْفِ مِنْ قَلْبِي الحَزَازَه فَلَكَ الحَرَامَةُ والعَزَازَه

<sup>(</sup>١) الجزازة: الرسالة.

#### يقول ابن المعتز:

يا قومُ إِنْسِي مُسرَدّا خَرْجُ كَرْجُ كَرْدُ وَدُخْلُ فَالْمُحَرِجُ لَا يَستَسنَاهَكِي

وَكُ لَ حُ لَ مُ لَ مُ لَ مُ لَ أَعَ لَ ذَى لَ لَ اللَّهِ اللَّهِ أَعَلَى ذَى وَالْكَ أَعَلَى لَا أَعَلَى ذَى وَالْكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

## يقول الغشري العماني في التحذير من الدنيا:

فلا تحسبنَ العزِّ خزًا ولا قَزًا وليس بأبطال الرجال إذا غدت وقد لبسوا من نسج داود أدرعاً تخالهُم كالأُسْد يوماً إذا عَدَوْا وما أشجعُ الشجعانِ إلا مهذّب فما جمحت يوماً به لخرائد سما عن دنيًاتِ الأمورِ وقد عَلاً فكم بين هذا والذين تكبّروا

ولا الصافناتِ العادياتِ ولا كنزا(1)
تهزُّ سيوفَ الهند يوم الوغى هزَّا
وقد ركبوا خيلاً إذا خرجوا غُزَّى
وصالوا وقد جَزُّوا رقاب العِدَا جَزًا
نهى النفسَ عن أهوائها ولها لَزَّا(٢)
تجرُّ ذويل الأَنْحَمِيَّةِ والخَزَّا(٣)
عن الشُّبُهات القاتمات وقد بَزًا(٤)

## و يقول الغشري العماني أيضاً (في الوقوف على الأطلال):

وقفتُ على الأطلالِ من بعد أهلها أجابت صَمُوتاً شرَّد القوم حَتْفُهم وألبسهم في التُّرْبِ ثوبَ مَذَلَّةٍ

وساءلتُها عنهم فلم أستمع رِكْزَا<sup>(٥)</sup> وهَزَّ عليهم صارماتِ الرَّدَى هزَّا وقد طال ما اعتَمُوا بأيامهم عِزَّا

<sup>(</sup>١) الخز: الحرير. القز: الحرير أيضاً. الصافنات: الخيول الجياد.

<sup>(</sup>٢) لز نفسه: كبح جماحها.

<sup>(</sup>٣) الأتحمية: ثياب مصنوعة من نسيج غال.

<sup>(</sup>٤) بز: غلب.

<sup>(</sup>٥) الركز: الصوت الخفي.

وقد جَرِّدُوا سيفَ المظالمِ في الوَرَى فأين هم صاروا وأين جيادهم؟ وأين غوانيهم فعهدي كأنها وولدائهم مثلُ البدور تبادروا فماتوا ولم يُذْخَرْ لهم غيرُ وِزْرِهم ألا فافتِني إن كنتَ أبصرَ تاجرِ فربحُ بضاعاتِ القيامة جَمَّةً ولا تَكُ ثرثاراً ضحوكاً مشقشقاً وكن خاشعاً بين الوَرَى متواضعاً لعلَكُ في الجنَّات تحظَى بحورِها لعلَكُ في الجنَّات تحظَى بحورِها لعلَكُ في الجنَّات تحظَى بحورِها

وأزُوا بسوطِ الجَوْرِ كُلَّ الوَرَى أَزَّا تَفُرُ بهم في كل حادثة فَرَّا شموسٌ تَجُرُ الأَتْحَمِيَّةِ والخَزَّا وقد وُشُحُوا الإبريز واشتملوا قَزَّا كأن لم يكونوا أمسهم للجمَى عِزَّا بضائِعَ مِن تَقْوَى وجزَّ الهوى جَزَّا ولا تقتني يوماً عَقاراً ولا بَزَّا ولا تتعودُنَ النميمة والغَمْزَا ولا بَزَّا تعافى ولا تخشى مطالاً ولا وكزا ولم تخش في النيران كيّاً ولا كزًا ولم تخش في النيران كيّاً ولا كزًا

# قالت الخنساء تلوم الدهر وتفتخر بقومها:

تَعَرَّقَني الدَّهُ وُ نَهُ سا وَخَزَا وَأَفْنَى رِجَالِي فَبَادُوا مَعا وَأَفْنَى رِجَالِي فَبَادُوا مَعا كَأَنْ لَمْ يَكُونُوا حِمَّى يُتَّقَى وَكَانُوا سِراةَ بِنِي مَالِكِ وَهُمْ فِي القَديم أُسَاةُ العَدِيمِ وَهُمْ فِي القَديم أُسَاةُ العَدِيمِ وَهُمْ مَنَعُوا جَارَهُمْ والنِّسَاء وَهُمْ مَنَعُوا جَارَهُمْ والنِّسَاء بِيضِ الصِّفَاحِ وَسُمْرِ الرِّمَاحِ بِيضِ الصِّفَاحِ وَسُمْرِ الرِّمَاحِ وَخَيْلٍ تَكَدَّسُ بِالدَّارِعينَ وَخَيْلٍ تَكَدَّسُ بِالدَّارِعينَ جَوَرُدُنَا نَوَاصِي فُوسَانِهَا فَوَاصِي فُوسَانِهَا فَمَنْ ظُنَّ مِمَّنْ يُلاَقِي الحُرُوبَ فَمَنْ طُنَّ مِمَّنْ يُلاَقِي الحُرُوبَ نَعِيفٌ وَنَعْرِفُ حَقَ القِرَى

وأوْجَعَنِي الدَّهُ وُ قَرْعاً وَغَمْزَا فَعُودَ قَلْبِي بِهِمْ مُسْتَفَزَّا إِذِ النَّاسُ إِذَ ذَاكَ مَنْ عَنْ بَزَا إِذِ النَّاسُ إِذَ ذَاكَ مَنْ عَنْ بَزَا وَرَيْسَ الْعَسْيِسِرةِ بَنْلاً وعِزَا والكَائِئُونَ مِنَ الخَوْفِ حِرْزا يخفِز أحشاءَهَا الْحَوْفُ حَفْزَا فِبالسَّمْرِ وَخْزَا فِبالسَّمْرِ وَخْزَا وبالسَّمْرِ وَخْزَا وتَحْتَ الْعَجَاجَةِ يَجْمِزْنَ جَمْزَا وكانوا ينظَّنُونَ أَن لا تُحَرَّزُ وكانوا ينظَّنُونَ أَن لا تُحَرِّزً وكانوا ينظَّنُونَ أَن لا تُحَرِّزً وكانوا ينظَّنُونَ أَن لا تُحَرِّزً وكانوا ينظَّنُونَ أَن لا تُحَرِّزًا وكَنْزَا ونَا لَا تُحَرِّزًا وَكُنْزَا ونَا لَا تُحَمِّزُا وَكُنْزَا ونَا لَا تُحَمِّزُا وَكُنْزَا ونَا لَا تُحَمِّزًا وَكُنْزَا وَنَا لَا يُصِابَ فَقَد ظُنَّ عَجْزَا وَكُنْزَا وَنَا لا تَحْمُدَا وَكُنْزَا وَكُنْزَا وَنَا لَا تُولِيَا الْمُعَالَى اللَّهُ الْعَالَا اللَّهُ الْعَالَا الْعَالَا اللَّهُ الْعَلَالَا الْعَالَا الْعَالَا الْعَالَا الْعَالَا الْلَا لَا لَا لَا الْعَالَا اللَّهُ الْعَالَا الْعَالَا الْعَالَا الْعَالَا الْعَالَا الْعَالَا الْعَالَا الْعَالَا الْعَالِمُ الْعَلَا الْعَالَا الْعَالِمُ الْعَالَا الْعَالَا الْعَالَا الْعَلَالَا الْعَلَا الْعَالَا الْعَلَا الْعَلَالَا الْعَالَا الْعَلَالَا الْعَلَا الْعَلَالَا الْعَلَالَا الْعَلَالَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالَا الْعَلَالَا الْعَلَالَا الْعَلَالَا الْعَلَالَا اللَّهُ الْعَلَالَا الْعَلَالَا الْعَلَالَا الْعَلَالَا الْعَلَالَالْعَلَالَا الْعَلَالَالَا الْعَلَالَا الْعَلَالَا الْعَلَالَا الْعَلَالَا الْعَلَالَا الْعَلَالَا الْعَلَالَا الْعَلَالَالْعَلَالَا الْعَلَالَا الْعَلَالَا الْعَلَالَا الْعَلَالَا الْعَلَالَالِمُ الْعَلَالَا الْعَلَالَالَا الْعَلَالَا الْعَلَالَالْعَلَالَا الْعَلَالَالِعِلَا الْعَلَالَا الْعَلَالَا الْعَلَالَ

وَنَسْحَبُ في السّلم خَزّاً وقَزّا

وَنَلْبَسُ في الْحَرْبِ نَسْجَ الحديدِ

# فصل الزاي المكسورة

### یقول ابن الرومی:

وَحَدِيثُها السَّحْرُ الحَلاَلُ، لَوْ أَنَّهُ إِنْ طَالَ لَمْ يُمْلِلْ، وَإِنْ هِيَ أَوْجَزَتْ

لَمْ يَجْن قَتْلَ المُسْلَم المُتحرّزِ وَدَّ المُحدِّثُ أَنَّها لَمْ تُوجَز

يقول تميم بن المعز لدين الله الفاطمي يصف الخمرة:

يَا رُبِّ ليلِ من لَيَالِي الكوزِ مَعْشُوقة المَخْبَر والبُرُوز حتَّى بَدَتْ كالذَهَب الإبريز فالطرف فيها ليس بالمخجوز كأتها صَفْو نَدى العريسز

قطعته بطفلة عجوز أذابها حَر لَظَي تَمُوذِ أرقً من فَهْمِي ومن تَمْييزي عَنْ لحظةِ الغامز للمَغْمُوز

يقول أبو تمام في النظر إلى المحبوب:

إذا راح مشهورُ المحاسن أو غدا فمنْ لَمْ تَفُزْ عَيْنَاهُ مِنْه بنظرةٍ إذا ما انْتَضَى سيفَ الملاحةِ طرفُهُ عَجَزْتُ فألقَى السُّلْمَ قلبي لطرفِهِ

بلين على لحظ العيون الغوامز فليسَ بِخَيْرِ في الحياةِ بفائزِ ونادَى قلوبَ القوم هَلْ مِن مُبَارِزِ عَلَى أنَّه عن غيره غيرُ عاجز

### يقول الشاعر:

يقولُ جبانُ القوم في حالِ سُكْرِهِ وأين الخيولُ الأعوجياتُ في الوَغَى

وَقَدْ شَرِبَ الصَهْبَاءَ هَلْ مِنْ مُبَارِذِ أَنَاقِلُ فِيهَا كُلَّ لَيْثِ مُنَاهِرَ

ومن لي بحربِ لَيْسَ تَخْمَد نَارُها ففي السكرِ قيسٌ وابنُ معدِي وعامرٌ

### يقول العباس بن الأحنف:

خبرُوني عن الحجازِ فإنّي وانعَتوا لي ما بينَ بُطْحانَ فالمس وانعَتوا لي ما بينَ بُطْحانَ فالمس إنّ في بعضِ ما هناكَ لشَخصاً فَبلائي مُذ فارَقَتْني طَوِيلٌ وُدُموعي قد أخلقَتْ ماء وَجهي بَرزَتْ في خرائِيدٍ خَفِراتٍ وتَسَمَنَتْ لِقايَ فَوْزٌ ودُوني فَتَباكَيْنَ ثم قُلنَ وأخلَصْنَ فَتْ وَعباسِ خَمَعَ اللّهُ بَيْنَ فَوْزٍ وعباسِ

# يقول صفي الدين الحلي:

زار، والليل مُؤذِنُ بالبرازِ زائرٌ جاءَ تحتَ جِلبابِ لَيلٍ زانَ حُسْنَ المَقالِ بالفعلِ منهُ زائدُ الحُسنِ سَرَهُ حُسْنُ صَبري زند بكرُ المُدام ليلاً، فأبدَتْ

لِعَمْرِي إني لَسْتُ فِيهَا بِعَاجِزِ وفي الصحوِ تلقاهُ كبعضِ العَجَائِزِ

لا أراني أمّالُ ذِكْرَ الحِجانِ جَدَ ما حَوْلَه وماذا يُوازِي (۱) حالَ بَيني وبَينَها بالمَخاذِي وبناتُ الفوادِ ذاتُ اهتزازِ (۲) وفُوادي كالرّاكِبِ المُجتانِ مُثَقَالاتِ الأكفالِ والأعجازِ مُثَقَالاتِ الأكفالِ والأعجازِ فلكوات تَحارُ فيها الجَوازِي (۲) لها في الدُّعاءِ غيرَ هوازِي (۱) فعاشا في غِبطةٍ واعتِزازِ

وهو من أعين العدى في احتراذِ شفَ للصّبح فوقه كالطّراذِ وعُده السوصالِ بالإنجاذِ فغَدا بالجَميلِ عَنْهُ يُجاذِي خَيْشَ نُودِ لعَسكَرِ اللّيل غاذِ

<sup>(</sup>۱) يوازى: يقابل ويواجه.

<sup>(</sup>٢) بنات الفؤاد: أراد بها الهموم والأحزان. الاهتزاز: التحرك.

<sup>(</sup>٣) الجوازي: الإبل.

<sup>(</sup>٤) هوازي: مسهل هوازي، الواحدة هازئة: ساخرة.

زقج السماء ظالماً بعجوز زُخْرَفَتْ جَنْتي، فبِتُ قَريراً زاهياً آخذاً من الدهر عَهْداً زَعَمَ النّاسُ أَنْ ذلك دِيني زُوجوني، فقلتُ قولوا وعُدّوا زَمَنٌ لو رَنا إلَينا بخطب زهرٌ في حوادِثِ النّقعِ حتى زُخُ جُوداً، فلا يَوالُ ثنناهُ زُرُهُ وابداً أيّامَهُ بالنّهاني زُرعَ الجُودَ في البلادِ وساوَى

لو أطاقت مشت على عُكَاذِ منعماً يَسْمَعُ الزّمانُ ارتجاذِي مُنعماً يَسْمَعُ الزّمانُ ارتجاذِي ومِنَ الحادثاتِ خَطْ جَواذِ حينَ عاجَلتُ فُرصَتي بانتِهاذِ لأسُد الطّريق للمجتاذِ لغَزَونا جَيْشَ الخُطوبِ بِغاذِ يَجْعَلُ الخَيْلَ كالنّعامِ النّواذِي يَجْعَلُ الخَيْلَ كالنّعامِ النّواذِي في احوذاذِ في احوذاذِ شم باذِ أمواله في احوذاذِ شم باذِ أمواله بالتّعاذي في بينن الوهادِ والأقواذ

# فصل الزاي الساكنة

# يقول ابن أبي الهيذم:

لى صَديتٌ هُوَ عِنْدِي عَوَزٌ يُنْدِي عَوَزٌ يُنْدِي عَوَزٌ يُنْدِي يَنْدِي كَحِمَارِ السَّوْءِ يُبد مرحاً

مِنْ سِدادُ لا سدادُ مِنْ عَوَزْ وَإِذَا عَابَ وَشَى بِي وَهَمَزْ فَإِذَا ضِيتَ إِلَى الْحَمْلُ غَمَزْ فَإِذَا سِيتَ إِلَى الْحَمْلُ غَمَزْ

### يقول عبيد بن الأبرص:

وإذا تُبَاشِرُكَ الهُمُومُ فَإِنَّهَا كَالٍ وَنَاجِزُ ولقد تُزَانُ بِكَ المَجَالِسُ لا أَعَزُّ ولا عُلاكِزْ كَالْهُنْدُوَانِيّ المَهَنَّدِ هَزَّهُ القِرْنُ المُنَاجِزْ

### ويقول بهاء الدين زهير:

يا قات لي أوّما كَ فَى ما ماذا تَ ظُن بعاشِقِ ماذا تَ ظُن بعاشِقِ صبّ باسوار الهووي المائي في المائي أبدا تُسيرُ ومُهَ فَه في بَيْنَ القُلُوبِ شاكي السلاح يقولُ شاكي السلاح يقولُ قد فُرْتُ منه بالوصالِ ومَالِ ولَا تَحْدُهُ في خدّه ولَا ولَا تَحْدُهُ في خدّه ولَا ولَا تَحْدُهُ في خدّه

حتام في قتلي تسارز يصفر حين يراك جائيز خوفا من الواشين راميز وأعين أبدا تسخاميز وبين مُقلتِهِ هناهز(۱) أبطال الهوى هل من مُبارِذ ولم أكن عنه بعاجز فعدد في ألفا أو يُناهز



<sup>(</sup>١) هزاهز: فتن.



# فصل السين المضمومة

و يقول أبو العلاء المعري في نهاية الإنسان:

يُحَاوِرُ قَـوْمـاً أجَـادُوا الـعِـظَـاتِ

إِذَا السَحَسِيُّ أُلْسِسَ أَكْفَانَهُ فَقَد فَنِيَ اللَّبْسُ وَاللَّابِسُ وَيَبْلَى المُحيَّا فَلاَ ضَاحِكٌ إِذَا سَـرَّ دَهْرٌ وَلاَ عَـابِـسُ وَيُحْبَسُ في جَدَثِ ضَيْقٍ وَلَيْسَ لِمُطْلِقِهِ الحَالِسُ وَمَا فِيهِمُ أَحَدٌ نَابِسُ

● يقول المعتمد بن عباد في تقلب الزمان:

والشَّوْكُ يَنْبُتُ فِيه الوَرْدُ وَالآسُ مَنْ يَصْحَبِ الدَّهْرَ لَمْ يَعْدَمْ تَقَلُّبُهُ

■ يقول أحمد شوقي في الأدب:

إِذَا لَمْ يَسْتُرِ الأَدَبُ الغَوَانِي فَلا يُغْنِي الحَرِيرُ وَلاَ الدُّمَقْسُ

یقول یزید بن الطثریة:

وآخَرَ قَدْ تُقْضَى لَهُ وَهُوَ جَالِسُ أَلاَ رُبِّ رَاجِ حَاجَةً لاَ يَـنـالـهـا

يَجُولُ لَهَا هَذَا وَتُقْضَى لِغَيْرِهِ

• يقول ابن الرومي في هجاء رجل اسمه دبس:

وَتَأْتِي الذي تُقْضَى لَهُ وَهُوَ آيسُ

• يقول ابن زيدون من سجنه يخاطب الوزير أبا حفص:

ما على ظَنْيَ بأسُ يَخِرَحُ الدَّهْرُ وَيَاسُو<sup>(٣)</sup> رُبِّمَا أَشْرَفَ بالسمرزء على الآمَالُ يَاسُسُ وَلَـقَـذ يُـنْجِيكَ إغـفالٌ وَيُسرِدِيكَ اخْسِرَاسُ

<sup>(</sup>١) يرمس: يدفن في التراب.

<sup>(</sup>۲) يرجس: يرعد.

**<sup>(</sup>٣)** يأسو: يداوي.

واَل مَ حَاذِي رُ سِ هَامُ وَكَذَا السَدُّهُ لَذَا مَا وكنذا السَدُّهُ لِذَا مَا وكَذَا السَدُّهُ لِذَا مَا وبَنُ و الأَيْامِ أَخْسَيَا ولكن نَلْبَسُ الدِّنْ يا ولكن يا أبا حَفْص ومَا ساوَاك مِنْ سَنَا رأْيِكَ لي في وَودادي لَسكَ نَسصُّ أنا حَيْسرَانُ وَلِللَّمُ سِو انْ قَسَا الدَّهُ رُ فَلِللَّمُ مِا ولئن أمسَيْتُ مَحْبُوساً

والحمّ أخدى التهمّ اسُ ولَكَم أخدى التهمّ اسُ غرز نساسٌ، ذَلّ نساسُ غرز نساسٌ، ذَلّ نساسُ مُستراةٌ وَخِسسَاسُ مُشتعَةٌ ذاك السلّباسُ فسي فَسه م إيساسُ غسو الخطب اقتباسُ وضُوع والتهاسُ وضوع والتهاسُ عسن العهد وخاسُوا من العهد وخاسُوا فيلِلْغيْث احْتِبَاسُ

# يقول أحمد شوقي مخاطباً شريف مكة حين حج الخديوي عباس:

دامت معاليك فينا يا ابنَ فاطمة ودامَ مِنكُمْ لأُفْقِ البيت نِبْراسُ قُلْ للخِديوي إذا وافيْتَ سُدَّته تَمْشِي إليه وَيَمْشِي خَلْفَكَ النَّاسُ حَجُّ الأميرِ له الدنيا قد ابتهجت والعَوْدُ والعِيدُ أَفْراحُ وأعراسُ فَلْتَحيَ مَلتُنِا فَلْتَحْيَ أُمتُنَا فَلْيَحْيَ سُلْطَانُنَا فَلْيَحْيَى عَبّاسُ

### یقول عامر بن جوین:

الْمَرُءُ يَسْعَى للسَلاَمَةِ أَوْ سَالِمٌ مَنْ قَدْ تَثَنَّى اللهُ الل

والسَلاَمَةِ مَا تَحسُهُ والسَلاَمَةِ مَا تَحسُهُ جِلَدُهُ وَالْسِيَهِ مَا تَحسُهُ رَأْسُهُ سَمْعُهُ وَالْهَتَ ضِرْسُهُ

### ● يقول صفي الدين الحلى في حلو الكلام:

لُغَةٌ تَنْفُرُ المَسَامِعُ مِنْها حِينَ تُرْوَى وَتَشْمَئِزُ النَّفُوسُ إِنَّ مَا هَذِهِ السُّلُوبُ حَدِيدٌ وَلَذِيذُ الأَلْفَاظِ مَغْنَاطِيسُ

### ● يقول محمد بن داود الجراح البغدادى:

قَـدْ ذَهَـبَ الـنَّاسُ فَـلاَ نـاسٌ وَصَارَ بَعْدَ الطَّمَعِ اليائسُ وَسَــاسَ أَمْــرَ الــقَــهِوْم أَذْنَــاهُـــمْ وَصَارَ تَدْتَ الدُّنَّبِ الرَّاسُ

## • يقول المهلهل في رثاء أخيه كليب:

نُبِبُّتُ أَنَّ النَّارَ بَعْدَكَ أَوْقَدَتْ تَبْكِي عَلَيْكَ وَلَسْتُ لاَئمُ حُرَّةٍ

وَاسْتَبُّ بَعْدَكَ يَا كُلَيْبُ المَجْلِسُ وَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ كُلِّ عَظِيمَةٍ لَوْ كُنْتَ شَاهِدَهُمْ بِهَا لَمْ يَنْبَسُوا وَإِذَا تَشَاءَ رَأَيْتَ وَجُها وَاضِحا ﴿ وَذِرَاعَ بَاكِيةٍ عَلَيْهَا بُرنُسُ تَأْسَى عَلَيْكَ بِعَبْرةٍ وَتَنَفُّسُ

# فصل السين المفتوحة

• يقول صالح بن عبدالقدوس في شكر النعمة:

لأَشْكُرَنَّ هُمَامًا فَضْلَ نِعْمَتِهِ لاَ يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَا

يقول المتنبى:

خَيْرُ الطُّيور عَلَى الْقُصورِ وَشَرُّها يَأْوِي الخَرَابَ وَيَسْكُنُ النَّاووُسَا

● يقول أسعد رستم في صديق متعجرف:

يًا مَنْ بُلِيتَ بِصَاحِبِ مُتَعَجُرفِ وَوَجَدْتَ صَعْباً أَنْ تُدِيرَ مِرَاسَه

إِنْ كَانَ أَقْوَى مِنْكَ فَاحْذَرْ بَطْشَهُ

يقول أبو العلاء المعري:

يَسُوسُونَ العِبَادَ بِغَيْرِ عَقْلٍ

يقول أبو العتاهية:

لاَ تَامَنِ السدِّهُ مَن وَالْسَبَسْ

يقول عبيد بن الأبرص:

مَا الحَاكِمُونَ بِلا سَمْعٍ وَلا بَصَرٍ

يقول الشاعر:

مَطِيَّةُ الضَّيْفِ عِنْدِي تِلْوَ صَاحِبِها

أَوْ كُنْتَ أَقْوَى مِنْهُ فَاكْسِرْ رَأْسَهُ

فَيَنْفُذُ أَمْرُهُم وَيُقَالُ سَاسَهُ

لِكُلُّ حِينِ لِبَاسَها

ولا لِسَانِ فَصيحِ يُعْجِبُ النَّاسَا

لَنْ تُكْرِمَ الضَّيْفَ حَتَّى تُكْرِمَ الفَرَسا

# فصل السين المكسورة

لما توفي العباس أحجم الناس عن تعزية ولده عبدالله
 رضي الله عنهما إجلالاً له وتعظيماً حتى قدم رجل من البادية يقول:

اصْبِرْ نكن بِكَ صَابِرينَ وإِنَّمَا خير من العباس صبرك بعده

صَبْرُ الرَّعِيَّةِ عِنْدَ صَبْرِ الرأسِ والله خير منك للعباسِ

يقول عمرو بن أبي ربيعة:

أبتِ المليحةُ أَنْ تُواصِلَني لا خَيْرَ في الدُّنيا وزينتِها لا صبرَ لي عَنْها إذا حَسَرت

وأَظُّ أُنِّ وَائِلٌ رَمْ سِي مَا لَمْ تُوافِقُ نَفْسُها نَفْسِي كالبدر أو قَرْنِ من الشَّمْسِ

### ورمت فُؤادَك عِنسَدَ نَنظُرَتِها

### يقول ابن زيدون في محبوبته:

أيُوحِشُنِي الزَّمانُ وأنتِ أُنْسِي وأغرسُ في محبتكِ الأماني لقد جَازَيتِ غَدْراً عن وَفَائي ولو أن الزَّمانَ أطاعَ حُكَمِي

ويُظْلِمُ لي النهارُ، وأنتِ شَمْسِي؟ فَأَجْنِي الموتَ من ثَمَراتِ غَرْسِي وبِغتِ مَوَدَّتِي ظُلْماً بِبِخْسِ فَدَيْتُكِ مِنْ مكارهِهِ بِنَفْسِي

بمملاّحة الإستمار والأنس

### • يقول لسان الدين بن الخطيب:

جادكَ الْغيثُ إذا الغيثُ هَمَى لَـمُ لَـمُ لَـمُ لَـمُ لَـمُ الْحُلُما لَا حُلُماً

يا زمانَ الوصلِ بالأنْدلُسِ في الكَرَى أو خِلْسَة المُخْتَلِسِ

## يقول الإمام علي بن أبي طالب:

لا تَأْمَنِ المَوْتَ في ظَرْفِ ولا نَفَسٍ واعلم بأنّ سهامَ الموتِ نافذة ما بَالُ دِينك ترضى أن تدنسه ترجو النجاة ولَمْ تَسْلُكُ مَسَالِكَها

ولو تَمَنَّعْتَ بالحُجَّابِ والحَرَسِ في كل مدَّرعِ منْا ومُنَّرسِ وثَوْبُك الدَّهْرَ معْسولٌ من الدَّنسِ إنَّ السَّفينةَ لا تَجْرِي على اليَبَسِ

#### ● قال الشاعر:

لولا النسيمُ بذكراكم يؤنسني ولا شربتُ زلالَ الماءِ من عَطَشٍ

لكنتُ مُخترقاً من حرِ أَنْفَاسِي إلا نظرتُ خيالاً منكِ في الكَاسِ

قال الحطيئة يهجو أمه وزوجها ورهط بني جحش:

ولقد رَأَيْتُكِ في النّساءِ فسُوتِنِي وأبَا بَنِيك، فساءني في المَجْلِسِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْمَحْسِ في مَضِيق المَحْسِ

لا يَصْبِرُونَ ولا تَزالُ نِسَاؤهُمْ وَهُلُ النَّهُوبِ أَذِلَةً وَهُلُ النَّهُوبِ أَذِلَةً بِالهَمْزِ مِن طَوْلِ الثَّقافِ وَجَارُهُمْ قَبِيلةً لَمْ يَمْنَعُوا قَبَحَ الإِلهُ قبِيلةً لَمْ يَمْنَعُوا تركوا النساءَ مع الجيادِ لِمَعْشَرِ تركوا النساءَ مع الجيادِ لِمَعْشَرِ أَبْلِغُ بني جحش بأن نِجَادَهُمْ أَبْلِغُ بني جحش بأن نِجَادَهُمْ يُعْطِي الخَسِيسَة رَاغِماً مَنْ رَامَهُ يُعْطِي الخَسِيسَة رَاغِماً مَنْ رَامَهُ

تَشكو الهَوَانَ إلى البَئيسِ الأبأسِ دُسْمُ الثيابِ قَنَاتُهُمْ لَم تُضْرَسِ يُغطِي الظّلاَمَةَ في الخُطوبِ الحُوسِ يَوْمَ المُجَيْمِرِ جَارَهُمْ مِن فَقْعَسِ يَوْمَ المُجَيْمِرِ جَارَهُمْ مِن فَقْعَسِ شُمْسِ العَدَاوَةِ في الحروب الشُّوسِ لُـؤمُ وأنَّ أباهُـمُ كالهِخرسِ
(1) بالضَّيْمِ بَعْدَ تَكَلُّحِ وتَعَبُسِ

## ويقول الحطيئة يهجو بخيلا:

كَدَّخْتُ بِأَظْفَارِيَ وَأَغْمَلْتُ مِغْوَلِي تشاغَلَ لمّا جنْتُ في وَجْهِ حاجتي وأَجْمَعْتُ أَنْ أَنْعَاهُ حين رأيتُهُ فَقُلْتُ له لا بأسَ لَسْتُ بِعَائِدٍ

فصادَفْتُ جُلْمُوداً من الصَّخْرِ أملسا وأطرقَ حتَّى قلتُ قد ماتَ أو عَسَى يَفُوقُ فُوَاقَ الموتِ حتَّى تَنَفَّسا فأَفْرَخَ تعلُوهُ السَّمَاديرُ مُبْلسَا

### • يقول البحتري يصف إيوان كسرى:

صُنْتُ نَفْسِي عمّا يُدنس نَفْسِي وَتَمَاسَكُتُ حِينَ زَعْزعني الدهرُ وَتَمَاسَكُتُ حِينَ زَعْزعني الدهرُ المَغَيْشِ عِنْدي واشْتِرَائِي العراق خِطة غبن فإذا ما رأيت صورة أنطاكية والممنّايا مواثلٌ وأنو شروانِ في اخضرارِ من اللّباس على أصفرٍ

وترفَّغتُ عن جَدَا كلَّ جِبْسِ التماساً منه لِتَعْسِي ونُكسي طفقتها الأيّامُ تطييف بخْسِ بعدَ بيعي الشآم بَيْعةَ وكْسِ ارْتعت بين روم وفُسرسِ يُرْجي الصفوفَ تحت الدُرفسِ يَختَالُ في صبيغة ورْس

<sup>(</sup>١) الهجرس: ولد الثعلب وهنا اللتيم.

وعِراكُ الرجال بين يديه من مشيح يُهوى بعامل رُمح تصِفُ العينُ أنهُم جِدُ أحياء يغتلي فيهُم ارتيابي، حتى ليس يُدرى: أصنع إنس لجن ذاكَ عندي ولست الدارُ داري

في خُفوتٍ منهم وإغماض جرس ومُليح، من السنانِ بتُرسِ لهم بينهم إشارة خُرسِ لهم بينهم إشارة خُرسِ تستقراهم يداي بلمنس سكنوه أم صُنعُ جن لإنسِ باقتراب منها، ولا الجنس جنسى

### تقول رابعة العدوية في مناجاة الله:

إني جعلتُكَ في الفؤادِ مُحَدُّثي فالجسمُ مني للجليس مؤانس

وأبحتُ جِسْمي من أرادَ جُلُوسي وحبيبُ قلبي في الفؤادِ أَنِيسي

يقول أبو الشيص يهنىء الأمين بالخلافة ويرثي الرشيد:

فنحنُ في وحشةٍ وفي أُنسِ فنحنُ في مأتم وفي عُرْسِ ويُبْكِينَا وفاةَ الإمامِ بالأمسِ وبدرُ بطوس في الرَمْس

جرت جوار بالسعد والنحسِ العينُ تبكي والسنُ ضاحكةً يُضحَحُكُنا القائمُ الأمينُ بدران: بدرٌ هنا ببغدادَ في الخلدِ

# • يقول العباس بن الأحنف مخاطباً محبوبته فوز:

يا فسوز يا مُنسية عباسِ أَسَأْتُ إِذ أَحْسَنْتُ ظَنّي بِكُمْ

قلبي يُغَذِّي قَلْبَكِ القَاسِي والحَزْمُ سُوءُ الظَّنُ بِالنَّاسِ

### يقول الشاعر:

والله ما طلعت شمسٌ ولا غَاببُ ولا شَرِبْتُ لَذِيذَ الماءِ مِنْ ظَماإ

إلا وَذِكْ رُكِ مَـ شُـرُوكُ بِـ أَنْفَ اسِـي إلاّ وَجَدْتُ خيالاً مِنْكِ في الكَاسِ

ولا جَـلَـشـتُ إلـى قَـوْمِ أُحَـدُّتُـهُـمْ إِلاَّ وكُـنْـتِ حَـدِيـهُ • يقول أُحيحةُ بنُ الجُلاح في الاستغناء عن الناس:

> اسْتَغْن عن كلِّ ذي قُرْبى وذي رَحِمٍ والبَسْ عَدُوكَ في رفقٍ وفي دعةٍ

# يقول حاتم الأصم:

تسركت الأنسس بالإنسس وأقسبلت على القرآن عسسى يسؤنسسنسي ذاك

# يقول أبو نواس:

إني عَشِقْتُ وما بالعشقِ مِنْ بأسِ مالِي ولِلنّاسِ كم يَلْحَوْنَنِي سَفَها ما لِلْعدَاةِ إذا ما زُرْتُ مالكَتي اللّهُ يعْلَمُ ما تَرْكِي زيارَتكُمْ ولو قدرت على الإتيان جنْتُكُمْ وقَدْ قرأتُ كِتَاباً مِنْ صَحَائِفِكُمْ

ما مرَّ مثلُ الهوى شيءً على رأسِي ديني لِنَفْسِي ودينُ النّاسِ للنّاسِ كأنْ أَوْجُهُهِمْ تُظْلَى بأنْقاسِ (۱) للآمخافة أعدائِي وحُرّاسِي سَعْياً على الوجْهِ أو مشياً على الرّاسِ لا يَرْحَمُ اللّهُ إلا راحمَ النّاسِ

إِلا وكُنْتِ حَدِيثي بَيْنَ جُلاَّسِي

إنَّ الغَنِيِّ من اسْتَغْنَى عن النَّاس

لباسَ ذي إربةِ للنَّاسِ لبّاسِ

فـمـا فـي الإنـس مـن أنـس

دَرْسًا أيـــمـا دَرْس

إذا استوحشت في رَمْسِي

# يقول بشر بن أبي خازم في الزهد:

اضْرَعْ إلى اللّهِ لا تضرعْ إلى النّاسِ واستغن عن كلّ ذي قُرْبي وذي رحِمٍ

واقْنَعْ بيأس فإنَّ العِزَّ في الياسِ إِنَّ الغنيُّ من استغنى عن النَّاسِ

<sup>(1)</sup> الأنقاس: جمع نقس وهو المداد.

 وقال أصبغ بن الفرج: كان بنجران عابد يصيح في كل يوم صيحتين بهذه الأبيات:

> قَطَعَ البَقَاءُ مَطَالع الشَّمسِ وطلوعُها حمراءً قانيةً البوم يُخبرُ ما يجيءُ بهِ

وغُدُوُها مِنْ حيث لا تُمْسي وغُدوبها صَفْراء كَالْوَرْسِ(١) ومضى بفضل قضائه أمسِ

يقول شهاب الدين بن حجر العسقلاني في مدح الخليفة المستعين العباسي من خلفاء مصر:

المُلْكُ أضحى ثابتَ الأساسِ رَجَعَتْ مكانهُ آل عمَّ المصطفى فَرْعٌ نما من هاشمٍ في روضةٍ ما زالَ سِرُّ الشرِّ بين ضُلُوعِهِ

بالمُستَعِينِ العادلِ العبّاسي لمَحَلُها من بَعْدِ طُولِ تَنَاسِي زَاكِي المنابتِ طيّبَ الأغْرَاسِ كالنّارِ أو صحبةِ الأرْمَاسِ

قال أوس بن حجر في شجاعة الأمس:

أَجَاعِلَةً أَمُّ الحُصَيْنِ خِزَايةً لَقُونَا فَضَمُوا جانِبَيْنا بِصَادِقِ (٢) وَلَمَا دَخَلْنَا تحتَ فَيْءِ رِماحهِمْ فَأُبْتُ سَلِيماً لَم تُمزَّق عِمامَتي وَلِيسَ يُعابُ المرءُ من جُبْن يؤمِهِ

من الطَّعنِ حَشَّ النارِ في الحطبِ اليَبْسِ خَبَطْتُ بكفِّي أطلبُ الأرض باللَّمْسِ ولكنّهم بالطّعنِ قد خَرَقُوا تُرْسي وقدْ عُرِفَتْ منهُ الشَّجاعةُ بالأمْسِ

عَلَى فِرَارِي أَن لَقِيتُ بَنِي عَبْس

يقول شوقي:

صَالَ الدُّلالُ بقدُّها الميَّاس

الله أخْبَرُ يا قُلُوبَ النَّاس

<sup>(</sup>١) الورس: الزعفران.

<sup>(</sup>٢) صادق: سيف.

ويلُ البريةِ مِنْ حوادثَ في الهوى سَتَذُوقُ بَلْوَاهَا وتُصلى نارَها وتجِدُ كُلُ عظيمةِ نهوى لها

أَيْفَظْنَ فِتْنَةَ طَرْفِها النَّعَاسِ وَتَبِيتُ خُوفَ السيفِ في إيجاسِ (١) شُهْبُ المدامِعِ في دُجَى الأنفاسِ

# • يقول شوقي يصف رحلته إلى الأندلس:

اختلاف النّهار واللّيلِ يُنسى وصِفَا لي مُلاَوة من شباب عَصَفَت كالصّبا اللّعُوب ومرّت وسلا مِضرَ قَلْ سَلاَ القَلْبُ عنها كُلّما مَرّتِ الليالي عليه مُستَطارُ إذا البواخرُ رنّت مُستَطارُ إذا البواخرُ رنّت راهبُ في الضلوع للسفن فَطنُ يابنة اليم ما أبوكِ بخيلُ الحررامُ على بلابلِهِ الدوحُ تُصرامُ على بلابلِهِ الدوحُ تُصلُ دارِ أحقُ بالأهلِ إلاّ تُصلُ دارِ أحقُ بالأهلِ إلاّ نفسي مِرْجَلُ وقلبي شِراعُ وطني لَوْ شُغِلْتُ بالخُلْدِ عنه وطني لَوْ شُغِلْتُ بالخُلْدِ عنه وطني لَوْ شُغِلْتُ بالخُلْدِ عنه

أذكرا لِي الصّبا وأيامَ أنسي صُورَت من تَصَورُاتٍ ومَسَّ مِسنَة حُلْوةً ولذَّةً خَلْسِ سِنَة حُلْوةً ولذَّةً خَلْسِ أَوْ أَسَا جُرْحَهُ الزَّمانُ المؤسِّي اوَّ والعَهْدُ في اللَّيَالي نُقسِّي أَوَّ والعَهْدُ في اللَّيَالي نُقسِي أَوَّ الليلِ أو عوت بَعْدَ جَرْسِ كُلِّما أُسُرْنَ شَاعَهِ نِ بِنَقسِ مَا لَهُ مُولَعاً بمنع وحَبْسِ ما لَهُ مُولَعاً بمنع وحَبْسِ ما لَهُ مُولَعاً بمنع وحَبْسِ ما لَهُ مُولَعاً بمنع وحَبْسِ من كلِّ جِنسِ من المذاهب رِجسِ في خبيثِ من المذاهب رِجسِ بهما في الذُّمُوع سيري وأرْسِي يَدَ الثَّغر بين رمل ومَكْسِ يَدَ الثَّغر بين رمل ومَكْسِ نازعتني إليه في الخلد نفسي نازعتني إليه في الخلد نفسي

## • تقول الخنساء في رثاء صخر:

يؤرُقُني التذكُرُ حِينَ أُمْسِي عَلَى صَخْرِ، وأيُ فَتَى كَصَخْرِ

فأصبِحُ قَدْ بُليتُ بِفَرْطِ نُحُسِ لِيَوْمِ كَرِيهَةٍ وَطِعَانِ خَلْسِ

<sup>(</sup>١) الإيجاس: الخوف يقع في القلب.

وَلِلْخَصْمِ الألَدُ إِذَا تَعَدَّى فَلَمَ مَثْلُهُ وَرَا لِحِنُ فَلَمَ مَثْلُهُ وَرَا لِحِنْ أَيْدَا اللَّهُ مِ أَيْدَا وَصَيْفِ طَارِقِ أَو مستجيرٍ وَضَيْفِ طَارِقِ أَو مستجيرٍ فَسَاكُومَهُ وآمَنَه فَامْسَى يُذَكُرني طُلُوعُ الشَّمْسِ صَخْراً وَلَوْلاً كَثُرةُ البَاكِينَ حَوْلِي وَلَوْلاً كَثُرةُ البَاكِينَ حَوْلِي وَلَوْلاً كَثُرةُ البَاكِينَ حَوْلِي وَلَي وَلَي وَلَي اللَّهُ أَرَاهُ أَرَى عَبِهُ وَلاً أَرَاهُ أَرَى عَبِهُ وَلاً أَرَاهُ أَرَى عَبُولاً وَالِيها تَبْكِي أَخَاها وَالِيها تَبْكِي أَخَاها وَالِيها تَبْكِي وَلَكِنَ وَمَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي ولكِنَ وما يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي ولكِنَ وما يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي ولكِن

قالوا: نَرَاكَ تطيلُ الصَّمْتَ، قلت لهم أَأْنَشُرُ البَزَّ فيمن لَيْسَ يَعْرِفُهُ لو شِئْتُ قُلْتُ، ولكن لا أرى أحداً

يقول البهاء زهير:

فلا تَبْعَثُوا لي في النَّسِيمِ تحيةً على أنَّ لي نفساً عليَّ عزيزةً

يقول شاعر:

إِذَا تَمَنَّيْتُ بِتُّ اللَّيلَ مُغْتَبِطاً

يقول الحطيئة هاجياً الزبرقان بن بدر:

واللهِ ما معشرُ لاموا امرءاً جنباً

لِيَاخُذَ حَقَّ منظره بِقنسِ ولَحَمْ أَرَّ مِخْكُهُ رُزْءاً لإنسسِ وأفضَلَ في الخُطُوبِ بِغَيْرِ لَبْسِ وأفضَلَ في الخُطُوبِ بِغَيْرِ لَبْسِ يُحرَوَّعُ قَلْبُهُ مِنْ كُلْ جَرْسِ خَلِيبًا بِاللهُ مِنْ كُلْ بَوْسِ خَلِيبًا بِاللهُ مِنْ كُلْ بُوسِ وَأَذْكُرُه لِكُلُ غَرُوبِ شَخْسِ عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي وَالْكِيةُ تَنُومِ شَخْسِ عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي وَبِاكِيةً تَنُومُ لِيمَوْمِ نَحْسِ وباكيةً تَنُومُ لِيمَوْمِ نَحْسِ عَنْهُ بِالتَّاشِي عَنْهُ بِالتَّأْشِي أَمْسِ أَعْرَى النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّأْشِي أَمْسِ أَعْرَى النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّأْشِي أَمْسِ

ما طُولُ صَمْتي مِنْ عِيِّ ولا خَرَسِ أو أَنْثُرُ الدُّرِّ للعُمْيَانِ في الغَلَسِ يَرُوي الكلامَ فأعطيهِ مَدَى النَّفَسِ

فَيَرْتَابَ مِنْ طيبِ النَّسيمِ جَليسي وفي النَّاسِ عُشَاقٌ بِغَيرِ نُفُوسِ

إِنَّ المُنَى رأسُ أَمْوَالِ المَفَالِيسِ

وفي آل لأي بن شماس بأكياس

ما كان ذنبُ بَغيضِ لا أبا لكُمُ دعِ المكارمَ لا ترحلُ لبغيَتِها من يَفْعَلِ الخَيْرَ لا يُعْدَمْ جَوَازِيَهُ

في بائس جاء يَحْدُو آخرَ النَّاسِ واقعدُ فإنَّكَ أنتَ الطاعمُ الكَاسِي لا يذهبُ العرفُ بينَ اللَّهِ والنَّاسِ

### ■ يقول الإمام الشافعي في الصديق:

صديقٌ ليس ينفع يوم بؤس وما يبقى الصديق بكُلُ عصرِ عَبَرْتُ الدَّهْرَ ملتمساً بجهدي تنكَّرتِ البلادُ ومن عليها

## • ويقول الشافعي أيضاً:

يا واعظَ الناس عمَّا أَنْتَ فاعلُهُ احْفظْ لِشَيْبِكَ من عَيْبٍ يُدَنْسُهُ كحاملٍ لثيابِ النَّاسِ يَغْسِلُها تَبْغِي النَّجاةَ ولم تَسْلُكْ طَريقَتَها ركوبُك النَّعْشَ يُنْسِيكَ الركوبَ على يَـوْمَ الـقـيـامـةِ لا مالٌ ولا ولـدٌ

قريبٌ من عَدُوٌ في القياسِ ولا الإخسوانُ إلاّ لللتَّاسي أخا ثقةٍ فألهاني التماسي كأنَّ أناسَهَا لينسُوا بناسِ

يا مَنْ يُعَدُّ عليه العُمْرُ بالنَّفَسِ
إِنَّ البياضَ قليلُ الحَمْلِ للدَّنسِ
وثوبُهُ غارقٌ في الرَّجسِ والنَّجسِ
إِنَّ السَّفِينةَ لَا تَجْرِي على اليَبَسِ
ما كُنْتَ تركبُ من بغلٍ ومن فَرَسِ
وضمَّةُ القبر تُنْسي ليلةَ العُرسِ

# فصل السين الساكنة

### يقول عبدالله بن العباس الربيعي:

بِأبِي زَوْرٌ أَتَانِي بِالْغَلَسُ فَتَعَانَفْنَا جَمِيعاً سَاعَةً

قُمْتُ إِجُلالاً لَهُ حَتَّى جَلَسْ كَادَتِ الأَزْوَاحُ فِيهَا تُخْتَلَسْ

قُلْتُ يَا سُؤلِي وَيَا بَدْرَ الدُّجَي قَالَ قَدْ خِفْتُ وَلَكِنَّ الهَوَى زَارَنِی يَخْطُرُ في مِشْيَتِهِ

يقول أبو نواس:

قُلْ لِمَنْ يَبْكي عَلَى رَسْم دَرَسْ

ويقول ابن وكيع في وصف الصبح:

سُلَّ سَيْفُ الفَجْر مِنْ غِمْدِ الدُّجَى

يقول البكري:

وخليل لم أخنه ساعمة سَتَرَ البُغْضَ بِالْفَاظِ الهَوَى إن رآنيي قَالَ خيراً وإذا ثمَّ لمَّا أَمْكَنَتُهُ فُرْصَةً

تقول الخنساء:

يا عَـيْنِ الْكِي فَسارِساً ذا مِـــرَّةٍ ومَـــهَــابَــةٍ كالسننث خف لبغيله يَـــذَرُ الـــكَـــمِـــتَ مُـــجـــدًلاً خَضَبَ السِّنَانَ بِطَعْنةٍ ف الطُّيْرُ بَيْسِنَ مُسرَاودٍ

فِي ظَلاَم اللَّيْلِ مَا خِفْتُ العَسَسْ آخذ بالروح مِنْي والْنَفَسْ حَـوْلَـهُ مِـن نُـودِ خَـدْيْـهِ قَـبَسْ

وَاقِفاً مَا ضَرَّ لَوْ كَانَ جَلَسْ

وتَعَزَّى الصُّبْحُ مِنْ ثَوْبِ الغَلَسْ

فى دَمِى كَفَّيهِ ظُلْماً قَدْ غَمَسْ وادعى الود بخش وغَلس غِبْتُ عنه قال شراً ودَحَسْ حَمَلَ السَّيْفَ على مَجْرى النَّفَسْ

حَسَن الطُّعَانِ على الفَرَسُ بَيْنَا نُؤمُلُهُ اخْتُلِسُ يَحْمِي كَتِيبَتَهُ شَرِسُ يَحْمِي فريسَتَه شكسْ تَرِبَ المناحِرِ مُنْقَعِسُ فالنفس يخفرها النفس يَدْنُو وآخَرَ مُنْتَهِسُ

حين التَّصايُح في الْغَلَسْ فَ لأَبْ كِي نَك سَيداً فَصْلَ الخِطابِ إذا التَبَسْ مَــنْ ذَا يَــقُــومُ مَــقَــامَــهُ بَــغــدَ ابــن أُمّــي إذ رُمِـسْ أو مَنْ يَعُودُ بِحِلْمِهِ عِنْدَ التَّنازع في الشَّكَسْ السفائسزيسن ومَسنْ جَسلَسْ

نبغبة النفتتن عينبذ الوغب غَيْثُ العَشِيرةِ كُلّها





# فصل الشين المضمومة

### يقول ابن تميم في وصف حديقة:

وحديقة يَنْسَابُ فيها جدُولٌ يَبْدُو خَيَالُ غُصُونِهَا في مَاثِهِ

### • يقول أبو الحسن الجزار:

في خدّه من بقايا اللثم تَخْمِيشُ طبيّ من التركِ أغنْتُهُ لواحِظُهُ إذا تَثَنَّى فقلبُ الغصنِ منكسرٌ يا عَاذلي إن تَكُنْ عَنْ حُسْنِ صورتِه كَمْ لَيْلَةٍ باتَ يُسْقِيني المُدامَ على والغيثُ كالجيشِ يرتج الوجودُ له في مجلسٍ ضحكتْ أرجاؤُهُ طلباً

طرفي بِرَوْنَقِ حُسْنِها مَذْهُوشُ فَكَأَنَّمَا هُوَ مِعْصَمٌ مَنْقُوشُ

وبي لتشويش ذاك الصدغ تشويشُ عَمًا حوتُه من النبلِ التراكيشُ وإن تبدَّى فطرفُ البدرِ مَدْهُوشُ أغمَى فإني عَمًا قلتُ أطروشُ روضٍ له بِثِيَابِ الغَيْمِ ترقيشُ والبرقُ رايتُهُ والرعدُ جَاويشُ لأنَّهُ ببديع الزَّهْرِ مَفْروشُ

# فصل الشين المفتوحة

### ● يقول بهاء الدين زهير:

دَعُ ونِ وَذَاكَ السرَّشُ وَ مَاكَ السرَّشُ السَّرِثُ حَسلالاً لَسهُ سَرَتُ خَصْرةُ السريتِ في فَي السَّقَ ذاك السقوام مَصْفَى لي في خِفْيَةٍ مَصْفَى لي في خِفْيَةٍ وَلَا يُسْرَ عَرِيبَا بأن وَلَا يُسْرَ عَرِيبَا بأن

فَوَجدِي بِهِ قَدْ فَسَا يُعَدُّبُني كَيْفَ شَا معاطِفِه فائتَ شَى ويا طيّ ذاك الحسا فيا حَبَّذا مَنْ مَشَى يُرى الظّبئ مُسْتَوْحِشَا

# فصل الشين المكسورة

### ■ يقول أبو الغطمش في وصف زوجته القبيحة:

مِنُيتُ بِزُمْرَدَةِ كالعصا تُحِبُ النساءَ وتأبى الرجال لها وجه قِردٍ إذا ازينت وثدي يجول على نحرها لها رَكَبُ مِثْلُ ظِلْفِ الغزال وفخذان بينهما نَفْنَقُ كأنَّ الشآليل في وَجْهِهَا

ألصً وأخبث مِنْ كُنْدُشِ<sup>(۱)</sup> وتَمْشِي مع الأخبَثِ الأطيشِ<sup>(۲)</sup> ولونُ كبيضِ القطا الأبرشِ كقربة ذي الشَّلَةِ المغطِشِ كقربة أصفراراً من المسمِشِ أشدُ اصفراراً من المسمِشِ يجيزُ المحامل لم تخدِش إذا سفرت بدد القِشمِش

<sup>(</sup>١) الزمردة: امرأة يشبه خلقها خلن الرجل، كندش: طائر خبيث.

<sup>(</sup>٢) تحب النساء: رماها بالسحق.

لها جُمَّةٌ فوقها جفْلةٌ • يقول الشاعر:

والعَاقِلُ النِّحْرِيرُ مُحْتَاجٌ إلى • يقول أبو نواس:

فَكُنَّا في الجُتِماعِ كَالنَّريَّا • يقول أبو الفضل الميكالي: وَقَدْ يُهْلِكُ الإِنْسَانَ حُسْنُ رِيَاشِهِ

#### • يقول ابن زيدون:

يا مُعْطِشي من وِصَالِ كنتُ وَارِدَهُ كَسَوْتَني من ثِيابِ السّقم أسبَعَها إني بَصرتُ الهَوى عن مُقلَةٍ كُحلت ليما بَدا الصّدْعُ مُسْوَدًا بأخمرِهِ أَوْفَى إلى الخَد ثمّ انْصَاعَ مُنْعَطِفاً لو شئتَ زُرْتَ وَسلكُ النَّجْمِ مُنتظم صَبّاً إذا التذّتِ الأجفانُ طعم كرَّى هذا وإنْ تَلِفَتْ نَفْسي فلا عَجَبْ

## • ويقول أبو تمام:

أَمَا والذِي أَعْطَاك بَطْشَا وَقُوةً لَقَدْ خَلَقَ اللّهُ الهَوَى لَكَ خَالِصاً

كَمِثْلِ الخَوَافِي مِنَ المُرْعَشِ

أَنْ يَسْتَعِينَ بِجَاهِلِ طَيّاشِ

فَصِرْنا فُرْقَةً كَبَنَاتِ نَعْشِ

كَمَا يُذْبَحُ الطاووسُ مِنْ أَجْلِ رِيشِهِ

هل منك عُلَة إن صِحْتُ: وَاعطشِي ظُلْماً وصَيَّرْتَ من لحفِ الضّنى فرُشِي بالسّحرِ منك وَخَدّ بالجَمَالِ وُشِي أَرَى السِّسالُمَ بَيْنَ الرّوم والحَبَشِ كالعُقْرُبانِ انثنَى من خَوْفِ محْترِشِ (۱) وَالأَفقُ يَختالُ في ثَوْبٍ من الغَبشِ (۲) جَفا المَنامَ، وصاحَ اللّيلَ: يا قُرَشِي قد كان مؤتي من تلك الجفون خُشِي

عليَّ وأزْرَى بِي وضعَّفَ من بَطْشِي ومكَّنَه في الصدرِ مِنْي بِلا غشِ

<sup>(</sup>١) العقربان: ذكر العقرب، المحترش: المصطاد.

<sup>(</sup>٢) الغبش: ظلمة آخر الليل.

سَلِ اللّيْلَ عَنْي هَلْ أَذُوقُ رُقَادَه عَنَاءٌ بِمَنْ لَوْ قَالَ للشَّمْسِ أَقْبِلي عَنَاءٌ بِمَنْ لَوْ قَالَ للشَّمْسِ أَقْبِلي قَضِيبٌ مِنَ الرَّيْحَانِ فِي غَيْرِ لَوْنهِ قَضِيبٌ مِنَ الرَّيْحَانِ فِي غَيْرِ لَوْنهِ قَضِيبٌ مِنَ الرَّيْحَانِ فِي عَيْرِ لَوْنهِ قَصِيبٌ مِن عمديس:

أَسْلَمَنِي الدَّهْرُ للرَزَايَا وكُنْتُ أَمْشِي وَلَسْتُ أَعْيَا كَانَنِي إِذْ كَبِرِتُ نَسْرٌ قال الفرزدق:

لما أُجِيِلَتْ سِهامُ القَوْمِ فاقتسموا في مَنْزلِ ما لَهُ في سُفْلِهِ سَعَةٌ إلا على رأسِ جِنْعِ باتَ ينقرُهُ

ويقول الفرزدق أيضاً:

بَكَرَتْ عليَّ نَوَارُ تَنْتِفُ لِحَيَتي كِلَةُ الْحَيَتي كِلْتَاهُمَا أُسَدٌ إذا حَرَّبْتَها (٢)

وَهَلْ لِضُلُوعِي مُستَقرُّ عَلَى فَرْشِي للبّته أو جَاءَتْ عَلَى رَغْمِهَا تَمْشِي وَأُمُّ رَشَا في غَيْرِ أَكْرَاعِهِ الحُمْشِ

وغيّر الحادثاتُ قَفْشِي فَصِرْتُ أَغْيَا وَلَسْتُ أَمْشِي يُطْعِمُهُ فَرْخُهُ بِعُشُ

صار المُغِيرَةُ في بيت الخفافيشِ وإنْ تَرقَّى بصُغدِ غير مَفْروشِ جِرْذانُ سَوْءِ وَفَرخْ غَيْر ذي ريش

نَتْفَ الجَعيدةَ لِحْيةَ الخَشْخَاشِ(١) ورضَاهُما وأبيك خَيرُ مَعاشِ

# فصل الشين الساكنة

يقول أبو تمام:

خَالَسَ لَحْظًا عَلَى دَهَسْ

نَىاظِرُ مِن طَرْفِ مُـنْجَـمِشْ

(١) الجعيدة: امرأة الخشخاش العنبري وكانت تنتف لحيته.

(٢) حربتها: أغضبتها.

قَدْ رَمَى قَلْبِي بِلَحْظَةِهِ نَقَشَتْ كَفُ المَلاَحَةِ في عَطَشِي يُرْوَى بِقُبْلَةٍ

سَهُمُ عَيْنَيْهِ فَلَمْ يَطِشْ وَجُنَتَيْهِ أَظْرَفَ النَّقَشْ فَحَتَى ديُسي مِنَ العَطَشْ

### یقول ابن المعتز فی وصف بئر:

وَبِئْرِ شَرِبْنَا بِهَا عَزْبَةً فَتَقَتُ بِها جَيْبَ كَافُورةٍ يُمَزُقْ رَبَّا جِلُودِ النَّمارِ كَفِيلُ لأَسْجَارِها بِالحَياةِ

وطِفلُ النَّبَاتِ بِهَا مُنْتَعِشْ من الأرضِ جَذْوَلُها مُنْتَقِشْ إذا مص ماء الثَّمَادِ العَطشْ إذا ما جرى خِلْتَهُ يَرْتَعِشْ

### • يقول الغشري العماني في الحق الواضح:

أعلى أفئدتنا نَمَشْ هني المحجة نورها والحق أبلع واضع والحق أبلع واضع ولم ينزل ولمن تعامَى لم ينزل دنياكم هي جيفة دنياكم هي الألباب من وعلى النبئ صلاة مَن وعلى النبئ صلاة مَن

أم في بصائرنا غَمَشْ يبدو سناها في الغَطْشُ للمهتدي والمنتجبشُ في ليل جهلٍ منكمشُ والكل كلبُ قد نهشُ والكل كلبُ قد نهشُ عَربٍ فِصَاحٍ أو حَبَشُ هـذِي البسيطة قد فَرَشُ هـذِي البسيطة قد فَرَشْ





# فصل الصاد المضمومة

### يقول ابن حمديس:

خُذْ بِالأَشَدِ إِذَا مِا السَّرِعُ وَافَقَهُ ولا تكن كَبَنِي الدُنْيا رأيتُهُمُ

• يقول **الإمام الشافعي** في فضل الصحابة رضوان الله عليهم:

شَهِدْتُ بِأَنَّ اللّه لا رَبَّ غَيْرَهُ وَأَنَّ عُرَى الإِيسمانِ قَوْلٌ مُبَيَّنَ وَأَنَّ أَبَا بَحُرِ خَلِيهَ قَوْلٌ مُبَيَّنَ وَأَنَّ أَبَا بَحُرٍ خَلِيهَ قَرْبُهِ وَأُشْهِدُ رَبِّي أَنَّ عُثْمانَ فاضِلُ وأُشِهِدُ رَبِّي أَنَّ عُثْمانَ فاضِلُ أَبِيهَ أَنَّ عُثْمانَ فاضِلُ أَبِي مَا فَاضِلُ اللهَ مَا عُمْ بَنَ أَبِي وَبِيعة :

• يقول عمر بن أبي وبيعة:

خليلي ما بال المطايا كأنما

ولا تَمِلْ بكَ في أهوائِكَ الرُّخَصُ إنْ أَذْبَرَتْ زهدوا أو أقبلَتْ حَرَصُوا

وأَشْهَدُ أَنَّ البَعْثَ حَقَّ وَأَخْلَصُ وفِعْلٌ زَكِيُّ قَدْ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وكانَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى الخَيْرِ يَحْرِصُ وأن علياً فَضْلُهْ مُتَخَصَّصُ لَحَى اللّهُ مَنْ إِيَّاهُمُ يَتَنَقَّصُ

نَرَاها على الأدبارِ بالقَوْم تنكُصُ(١)

<sup>(</sup>١) تنكص: ترجع على أعقابها.

فأنفسنا ممّا يُلاقِينَ شُخّصُ لَهُنَّ فما يألو عَجولٌ مُقَلِّصُ إذا زادَ طولُ العهدِ والبعدُ ينقُصُ وقد قُطِّعَتْ أعناقُهُنَّ صبابةً وقد أتعبَ الحادي سُراهُنَ وانتحى يَزدْنَ بنا قرباً فيزدادُ شوقُنا

### يقول محمد بن هاشم الخالدي:

وأخٍ رَخُصْتُ عليه حتى مَلَّني والشيءُ مَمْلولٌ إذا ما يَرْخَصُ

• يقول ابن حمديس يصف البق والبراغيث والباعوض:

والليلُ فيهِ زيادةٌ لا تَنْقُصُ وَسَرَتْ على عجلٍ فَمَا تَتَرَبَصُ مُسْتَرْخِصاتِ منه ما لا يُرْخَصُ والبقُ تَشْرَبُ والبَرَاغِثُ تَرْقُصُ نَوْمي على ظَهْرِ الفِرَاشِ مُنَغَّضُ مِنْ عَادِيَاتِ كَالنَدْنَابِ تَذَاءَبَتْ جَعَلَتْ دَمِي خَمْراً تُداوِمُ شُرْبَها فَتَرَى البعوضَ مغنياً بربابِهِ

يقول الشاعر في وصف الجار:

لِي ولم يَعْلَمُوا جاراً هُنَاك يُنَغِّصُ ما بِجِيرانِها تَغْلُو الدِّيارُ وَتَرْخُصُ

يَلُومُونَني أَن بِعْتَ بِالرُّخْصِ مَنْزِلي فَقُلْتُ لهمْ: كُفُّوا الملاَمَ فإنّما

ويقول شاعر:

إذا كان رَبُّ البيتِ بالدَّفِّ ضارباً فَشِيمَةُ أَهْلِ البيتِ كُلُّهِمُ الرَّفْصُ

• ويقول سعيد بن عبدالرحمٰن بن حَسّان:

وقد يأتي المُقيمَ الرِّزقُ عَفُواً ويَطْلُبُهُ في حُرَمُهُ الحَرِيصُ

# فصل الصاد المفتوحة

# يقول أبو مام:

لبَّ الاَ عبدُك مُخْلِصًا عبداً أطاعَ لاَ قلبُهُ أغرت مَحَاسِئُكَ السَّقام رام التخلُصَ مِنْ هَوَاك

# • قالت أمُّ ضرار الضبية ترثي ابنها:

لا تَبْعَدَنَ وكلُ شيء هالك يطوي إذا ما الشُّحُ أَبْهَمَ قُفْلُهُ وتراهُ مُرْتبئاً بأَعْلَى قَلْعة يَسَرُ الشتاء وفارسٌ ذو قَحْمَة

### یقول ابن حمدیس:

أسُعادُ إِنَّ كَمَالَ خَلْقِكِ رَاعَنِي أَرُضَابُ فيك سلافةٌ نَشَواتُهَا بحرٌ بعيني لم يزل إنسائها كم أخور لما رآكِ رايتُهُ حتى إذا لاح ابتسامك يجتلي لا تقنصيه كما قنصت مُتَيَّماً

### يقول أبو الرقعمق:

أضحابُنا قَصَدُوا الصَّبوحَ بِسَحْرَةٍ

زَيْنَ المجالسِ والنَّديُ قبيصًا بَطْناً من الزادِ الخبيث خَمِيصًا في كلِّ مرتبإ تَرَاهُ شَخِيصًا في الحرب إِنْ حَاصَ الجبان مَحِيصًا

فرأيت بدر التم عنه ناقصا يمشين من طَرَب بِقَدْكِ راقِصَا فيه على دُرُ المدامع غَائِصَا يَرْنُو إلى تَفْتِيرِ طرفِكِ شاخصًا دُرًا على عينيه ولّى ناكصًا فالرئم لا يغدو لِرئم قانصًا

وأتى رَسُولُهُم إليَّ خُصُوصًا

قالوا اقترِخ شَيْنًا نُجِدْ لَكَ طَبْخَهُ

يقول الأعشى:

وَقَدْ أُغْلِقَتْ حَلَقَاتُ الشَّبَابِ فَتِلْكَ التي حَرَّمَتْكَ المتَاعَ وَإِنْكَ لوْ سِرْتَ عُمْرَ الفتى رَجَعْتَ لما رُمْتَ مُسْتَحْسِنَا

قُلْتُ اطبخوا لي جُبَّةً وقَمِيصًا

فأنّى ليَ اليومَ أَنْ أَسْتَفِيصَا(') وأوْدَتْ بِقَلْبِكَ إلا شَقِيصَا(') لِتَلْقَى لهَا شَبَها أَوْ تَعُوصَا تَرَى للكَوَاعِبِ كَهْراً وَبِيصَا('')

# فصل الصاد المكسورة

يقول صالح بن عبدالقدوس:

إذا كُنْتَ في حاجة مُرْسِلاً وإنْ بَابَ أَمْرٍ عَلَيْك الْتَوى

يقول ابن المعتز:

ونَقَبْتُ عِرْسي بالطَلاَقِ مُصَمَّماً فأَبُهتُ عُذالي وفاتَ الذي مضى

يقول الإمام الشافعي:

شكوت إلى وكيع سوء حفظي وأخبر زني بأن العلم نور

فَأَرْسِلْ حَكِيسَاً ولا تُـوْصِـهِ فَـشَـاوِرْ لَـــِيــِا ولاَ تَـغــصِــهِ

وكانتْ حَصَاةً بين رِجلي وأخْمصِي وهُنيتُ عَيْشاً بَعْدَ عيشٍ مُنَغَّصِ

فأرشدني إلى تركِ المَعَاصِي ونورُ اللّهِ لا يُهدَى لِعَاصِى

<sup>(</sup>١) أستفيص: أحيد أو أفلت.

<sup>(</sup>٢) الشقيص: القطعة من الشيء.

<sup>(</sup>٣) الكهر، من كهر النهار أي ارتفع. الوبيص: البرق.

#### یقول بهاء الدین زهیر:

وَيْحَ السَّقِيِ إلى مَتَى يَعِصى بِقُوتِ نَهارِهِ يَعِصى بِقُوتِ نَهارِهِ مِثَلُ النِّدامِي لا يسزال

يقول ابن هانيء الأندلسي:

فإذا سَعَيْتُ إلى العُلى لم أتَئِذُ شارفْتُ أعنانَ السّماءِ بهِمّتي

بالفِسْقِ مَعْمُورُ العِراصِ ويَرُوحُ كالطير الخِماصِ تراه يَتَّبعُ المععَاصي

وإذا اشترَيْتُ الحمدَ لم أسترْخصِ ووطِئتُ بَهْرامَ النجوم بأخمَصِي

يقول الفرزدق مخاطباً عبدالملك بن مروان وهاجياً عمر بن هبيرة:

أمير المُؤمِنِينَ وَأَنْتَ بَرُ أأطعمُت العراق ورافديْهِ تَفَيْهَقَ بالعِراق أبُو المُثَنَّى ولم يَكُ قَبْلَها رَاعي مَخاضٍ سَتَحْمِلُهُ الدِّنِيئَةُ عَنْ قليل

أمين لستَ بالطبع الحريصِ فزاريًا أَحَذُ يَدِ القَمِيصِ<sup>(۱)</sup> وَعَلَّمَ قَوْمَهُ أَكُلَ الخَبيصِ<sup>(۲)</sup> ليأمَنَه على وَرِكيْ قلوص على سِيسَاءِ ذِغلِبَة قَمُوصِ<sup>(۳)</sup>

يقول محمود الوراق:

ما كِذْتُ أَفْحَصُ عَنْ أَخِي ثُقّةٍ

یقول ابن المعتز:

يا سارِقَ الأنوارِ من شَمْسِ الضُّحَى،

إلا ذَمَمْتُ عَوَاقِبَ الفَحْص

يا مُثكِلي طيبَ الكري ومُنَغُصِي

<sup>(</sup>١) أحذ: مقطوع، وأراد أنه قصير اليدين عن نيل المعالي، لأنه قصير الكمين.

<sup>(</sup>٢) تفيهق بكلامه: توسع وتنطع. أبو المثنى: كنية المخنث.

<sup>(</sup>٣) السيساء: الظهر. الدُّعلبة: الناقة السريعة. وأراد أن أعماله الدنينة ستركبه مركباً صعباً.

أمّا ضياءُ الشّمسِ فيكَ فنَاقِصٌ وأرى حَرارَتَها بها لم تَنْقُصِ لم يَظْفَرِ التّشبيهُ مِنْكَ بطائِل مُتَسَلِّخٌ بَهَقاً كلَونِ الأبرَص(١)

# • يقول الشيخ عبدالغني النابلسي:

هذي حُمَاةُ التِي مَا مِثْلُها بَلَدٌ لِكُل دَانٍ مِنَ الأَهْلِينَ أو قَاصِ تَرقُ قَلْباً لأَخُوالِ الغَرِيبِ بِهَا حَتَّى نَواعِيرُها تَبْكِي عَلَى العَاصِي



<sup>(</sup>١) البهق: بياض رقيق يعترى ظاهر البشرة.



# فصل الضاد المضمومة

### يقول الفرزدق:

مَنَعَ الحياةَ مِنَ الرِّجَالِ وَطِيبَها فَكَانً أَفْئِدَة الرِّجَالِ إِذَا رَأَوْا خَرَجَتْ إلَيْكَ وَلَمْ تَكُنْ خَرَاجةً

حَدَقٌ يقَلَبُها النِّسَاءُ مِرَاضُ حَدَقَ النِّساءِ لِنَبْلِها الأغْرَاضُ فَأُصِيبَ صَدْعُ فُؤَادِكُ المُنْهَاضُ

• يقول أبو العلاء المعري في ماء الشباب:

ظمئتُ إلى مَاءِ الشَّبابِ ولم يزل تَرَاهُ مَعَ الإخوانِ لا تستطيعُه

يقول الشاعر:

كُلِّ له غَرَضٌ يَسْعَى لِيُدْرِكه

يقول الشاب الظريف:

يَا مَنْ لَهُمْ عَلَيَّ وَحُدِي فَرْضُ

يغورُ على طولِ المَدَى ويَغِيضُ حبيبٌ متى يَبْعُدْ فأنت بَغِيضُ

والحرُ يَجْعَلُ إِذْرَاكَ العُلَى غرضُه

لَمْ يُبْقِ تَهِتُّكِي بِكُمْ لِي عِرْضُ

أُحْبِابِي مُذْ نَايِتُمُ عَنْ بَصَرِي

یقول ابن حمدیس:

صِحْاتُنَا بِالرَمَانِ أَمْرَاضُ ولِللَّهِ الْمُرَاضُ ولِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

\$11 at a 1

يقول بشر بن أبي خازم الأسدي:

يكن لك في قومي يَدٌ يشكرونها

يقول الغشري العماني:

إلى متى نهجُ هذا الدين مرفوضُ ومنهجُ الحقُ والمعروفِ مندرسٌ والظلمُ في كلِّ أفقِ لاح بارقةٌ ولا حقوقُ تُؤدًى مثل ما وَجَبَتْ وعينُ كلِّ فقيرٍ فهي باكيةٌ وعينُ كلِّ فقيرٍ فهي باكيةٌ وكم سبيلٍ على الإسلام قد قُطعتْ واستعملوا اللهو والفحشاء قاطبةٌ وقدَّموا سفهاءٌ يقتدون بهم وهم قد نبذوا حكم الكتاب وهم أيرتضي ذاكَ ربِّي والرسولُ وذو ما لي أرى علماء الدين قد لبسوا

ضَاقَتْ وَحياتِكُمْ عليَّ الأرْضُ

ودَهْ رُن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَنَدْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وأيدي النَّدى في الصالحين قروضُ

وعهدُ خالقنا الجبّارِ منقوضُ ومنهجُ الجهلِ مسلوكٌ ومعروضُ ومنكرٌ ما له نَهي وتعويضُ هل ذا يجوز؟ وقول الحق مرفوضُ من مُشغِبِ وعَرِيٌ معهم فِيضُ (١) هل ذاك ظلمٌ وحصنُ الظلم مبغوضُ في كل نادِ وحَبلُ اللهو مقروضُ وصاحبُ الزهد مَقْلِيٌ ومبغوضُ يتلون في كل حين وهو معروضُ يتلون في كل حين وهو معروضُ الإسلام كلاً وكفي اليومَ معضوضُ الوبَ التقية والإسلامُ مدحُوضُ

<sup>(</sup>١) المسغب: الجائع من السغب. العري: العريان.

<sup>(</sup>٢) المقلي: المكروه، المبغوض: الذي يبغضه الناس.

لأي شيء طلابُ العلم في نصبِ كيف السلُّو وكيف العيشُ في ترفِ والظلمُ والبغيُ فيما بينكم ظهرت ما للعزائم والهمماتِ خامدة يا همة أكلت في الدهر صاحبَها

والهازلون لهم مدح وتقريض (۱) والناسُ ذلكَ منهوبٌ ومرضوضُ أعلامه وأتى من وَبْلِهِ فِيْضُ والعزُ تجلُبُه البرّاقةُ البِيضُ إذ لا مساعدَ والإنكار مقروضُ

### يقول ابن زيدون شاكراً الخليفة المعتضد:

غَمَرَتْني لَكَ الأيادي البِيضُ كُلَّ يَوْمٍ يَجِدُ مِنْكَ اهتبالًا بوأتني نُعْمَاكَ جَنَّةَ عَدْنِ مُخِتَني نُعْمَاكَ جَنَّةَ عَدْنِ مُخِتَنى مُدْنِ، وظِلُ بَرُودٌ مُجِتَنى مُدْنِ، وظِلُ بَرُودٌ وَمِياةٌ قَدْ أُخْجَلَ الوَرْدَ أَن كُلَمَا غَنْتِ الحَمَائِمُ قُلْنا جاوَرَتْ حَمّةً، مُشَيَّدةً المبنى مُرْمَرٌ، أوقد الفِرند عَلَيْهِ

نَسَبُ وافِرٌ وجَاهٌ عَرِيضُ عَهْدُ شُكِري عليه غَضٌ غَرِيضُ جَالَ في وَصْفِها فَضَلَ الْقَرِيضُ ونسيمٌ يشفي النفُوسَ مريضُ عارضَ تذهِيبَهُ لها تفضِيضُ عارضَ تذهِيبَهُ لها تفضِيضُ مُعْبَدٌ، إذ شَدَا، أَجَابَ الغَرِيضُ<sup>(٣)</sup> لبَرْقِ الرّخامِ فيه وَمِيضُ سَلْسَلْ بَحْرُهُ الزّلالُ يَفِيضُ

# يقول ابن الرومي في الغزل:

ذُلِّسي لسزهسوِكَ أرضُ يا سيدي لك عبيدٌ وفي يمينك بسط

ولي هوى فيك مخضُ يست قدى وعِنْدُكُ حَفْضُ لُو الله عَنْدُكُ حَفْضُ لِللهِ الله عَنْدُكُ وقد الله عَنْدُ وقد الله عَنْدُ اللّه عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْ

<sup>(</sup>١) تقريض: أي تقريظ وثناء.

<sup>(</sup>٢) الأيادي: النعم، النشب: المال والعقار.

<sup>(</sup>٣) معبد والغريض من المغنيين المشهورين في العصر الأموي.

قَالِمَ تَجُورُ عَلَيهُ يُحِدُّ في كَالُ يَصِلُ يَصِلُ منه هَاوى واعتقادً إن لم يكنْ كلُّ شيء ولم يكنْ منكُ بذلّ ولم يكنْ منكُ بذلّ بي عن صُدودِك ضعف فأقرض الصَّبَّ قرضاً فأقرض الحَبُّ فَرضاً فما رثى لخفضوعي وقال: طاردْتَ ظَابِياً لا تُطهِعَنَ حليماً ما خلصة أن رميياً

عَرَضَ المشيبُ بعارضي فأعْرَضُوا فكأنَّ في الليل البهيم تبسَّطوا ولقد رأيتُ فهل سَمِعْتَ بمثله

يقول الشماخ:

أُجَامِلُ أقواماً حياة وقد أرى

يقول المتنبي في مرض سيف الدولة:

إذا اعتلَّ سيفُ الدَّوْلة اعتلَّت الأرض شفاك الذي يشفي بجودك خَلْقَه

يقول الشاعر:

إذا أذن الله في حياجية

وتَقَوَضَتْ خِيَمُ الشباب فقوضوا حَقَراً وفي الصَّبْحِ المنير تقبضوا بيناً غرابُ البين فيه أبيضُ

صُدُورَهُمُ تَغْلِي عليَّ مِرَاضُهَا

ومن فوقها والبأسُ والكرم المَحْضُ لأنَّكَ بَحْرٌ كُل بَخرِ له بعضُ

أتاك النجاح بها يركض

فإن منع الله من كونها

يقول محمود سامي البارودي:

إذا أَنْتَ أَبْغَضْتَ امْرَأَ فاخش ضَرَّهُ فَإِنَّ قُلُوبَ النَّاسِ تَمْتَازُ فِطْرَةً فَإِنَّ قُلُوبَ النَّاسِ تَمْتَازُ فِطْرَةً وَعَاشِرْ مِنَ الخُلاَّنِ مَنْ كان سَالِماً فَقَدْ لا يُفِيدُ القَوْلُ نُضِحاً وحِكْمةً

ويقول أيضاً:

تَحَبُّب إلى الإخوانِ بالحِلْم تَغْتَنِمْ

یقول بهاء الدین رهیر:

أحبابَنَا حاشاكُمُ من عيادَة ومَا عاقَني عنكُمْ سوَى السّبتِ عائقٌ ولا تُنكِرُوا مني أُموراً تغيّرتُ وعَاشَرْتُ أقواماً تَعَوضَتُ عنهُمُ فمَن لم يُعاشِرْهمْ على العُرْفِ بَيْنَهُمُ

يقول الحويزي:

لا تُنكِرن لهوي على كبري خالفته والرأي مختلف

فــلا بــد مــن عــارض يــعــرض

فأنْتَ لَدَيْهِ مِفْلُ ذَاكَ بَغِيضُ فَمِنْهَا لِبَعْضِ آلِفٌ وَنَقِيضُ فَكَيْسَ سَوَاءً سَالِمٌ وَمَرِيضُ إذَا حَالَ مِنْ دُونِ الْقَريضِ جَرِيضُ

مَوَدَّتَهُمْ فالْحِلْمُ لِلشَّرُ يَرْحَضُ (٢)

فذلِكَ أمرٌ في القُلُوبِ مَضِيضُ ففي السّبتِ قالُوا لا يُعادُ مريضُ فقد خضتُ فيما النّاسُ فيه تَخوضُ أُوطِّىءُ أخلاقي لهُمْ وَأَرُوضُ فَذاكَ ثَقيلٌ بَيْنَهُمْ وَبَغيضُ

فَعَليَّ من عَصْرِ الصَّبا قَرْضُ شأني الوداد وشأنُهُ البغضُ

<sup>(</sup>١) القريض: ما يجتره البعير: أي الإبل ونحوه: أي يخرجه من معدته ويعيد مضغه مرة أخرى. الجريض: الغصة وهي ما يعترض وينشب في حلق الإنسان وغيره من طعام وشراب.

<sup>(</sup>٢) تحبب: تودد. تغتنم: تنتهز. يرحض: يغسل.

مهلاً فَلَيْسَ على الفتى دنس

يقول الشاعر:

وغيرُ تقيُّ يأمرُ النَّاسَ بالتُّقَى

يقول الحموي:

لكل شيء مُدَّة وتَنْقَضِي

• يقول الشريف الرضي:

مَـوَاقِـدُ نِـيرانِـهِم قِرةً إذا حُركُوا للمساعي أبوا

في الحُبُّ ما لم يدنس العِرضُ

طبيبٌ يُداوي والطّبيبُ مَريضُ

ما غَـلَبَ الإيامَ إلاَّ مَـنْ رَضِي

وَسِرْبَالُ طَاهِيهِمُ أَبْيَضُ وَاِن أُنْدِلُوا دارَ ضَدْم رضُوا

# فصل الضاد المفتوحة

• يقول الشاعر لأحد الولاة بعد أن منعه الحاجب من الدخول على الوالى:

إنّا رأينًا حجاباً منك قد عرضا اسمع مقالي ولا تغضب عليّ فما الشكر يَبْقى ويَفْنى ما سواه وكم في هذه الدار في هذا الرواق على

فلا يكن ذلنا فيه لك الغرضا أبغي بذلك لا مالاً ولا عرضا سواك قد نال ملكاً فانقضى ومضى هذا السرير رأيت العز وانقرضا

يقول أبو العتاهية:

الناس يَخْدَعُ بَعْضُهُم بعضا فَلَقَى بها أحداً

مَحَضُوا التخادعَ بينهم محضًا متنزُها تحمى له عِرْضًا

اليس جَمِيعَ النَّاس محتملاً فَلَئِنْ عَضِبْتَ لِكُلِّ حَادِثةٍ

# يقول الإمام الشافعي:

إِذَا لَمْ تَجُودُوا والأمورُ بِكُمْ تَمْضِي فماذا يرجى منكم إن عزلتُمُ وتَسْترجعُ الأيام ما وهبتكُمُ

### يقول الشريف الرضى:

لغير تقدير ذرغن الأرضا

# يقول الحافظ أبو بكر بن عطية:

أيُّها المطرودُ من باب الرضَا كُمْ إلى كُمْ أنتَ في جهلِ الصّبا قُمْ إذا اللِّيلُ دَجَتْ ظُلْمَتُهُ فَضَع الخَذَّ عَلَى الأرضِ ونُحْ

# ويقول الشاب الظريف:

أَحْبابَنا أين ذَاكَ العَهْدُ قَدْ نُقِضَا وَأَيْنَ أَيْمَانُكُمْ بِاللهِ أَنْكُمُوا عُودُوا فَقَدْ أَوْحَشَ النادي لَغيْبَتِكُمْ لَمَّا رَميْتُم سِهَامَ البَيْن عَنْ مَلَل أَشْكُو إليكُمْ سُقَامِي مِنْ فِراقِكُمُ حَسْبِي مُحَافظة أني أمُوتُ بِكُمْ

وقَدْ ملكتْ أيدكُمُ البسطَ والقبضَا وعضَّتُكُمُ الدنيا بأنيابها عضَا ومن عادة الأيَّام تسترجع القرضَا

للعالمين وكُنْ لهم أرضًا

تُرْمَى بها فَلَقلَّمَا تَرْضَى

حتى عَلِمْنَ طُولَها والعَرْضَا

كَمْ يَرَاكُ اللَّهُ تَلْهُو مُعْرِضًا قَدْ مَضَى عُمرُ الصَّبا وانْقَرَضَا واستَلذَّ الجفنُ أن يَغْتَمِضَا واقْرَع السُّنَّ على مَا قَدْ مَضَى

وأيْنَ عَصْرٌ بأيَّام الوِصَالِ مَضَى لا تَمْزُجُونَ بِسُخْطِ في الغَرام رِضَا عَنْهُ وأَظْلَم ما قَدْ كَانَ مِنْهُ أَضَا صَيَّرتُموا كُلُّ قَلْب في الهَوَى غَرَضَا تَاللَّهِ لا جَوْهَراً أَبْقَى ولا عَرَضَاً وَجْداً ولَسْتُ أَرَجْي عَنْكُم عِوَضَا

### ● يقول أبو العلاء المعري في رياضة النفس:

قد رُضتُ نفسيَ حتى ذلّ جامحها يا ألسُناً كسيوفِ الهند خلِفتُها إنّ الغُمودَ إذا سُلّتْ صوارمها • ويقول أيضاً:

بعض الرجال كقبر المَيتِ تمنحه والسمحُ في العدم مثل الصّخرِ في دِيَم قوض خياماً على الدنيا فإن بها وخذ لنفسك من عمر تضيّعُه

#### • يقول **ابن خفاجه**:

ألا مضى عَصْرُ الصِّبا فانقَضَى بِبِ بُ به تحت ظِللاِ المُنى ثِلْم المُنى ثُمَ مضَى أحسِبُهُ كَوْكَبا ثُمَ مضَى أحسِبُهُ كَوْكَبا فمما تَصدى يَنْتَحي مُقْبِلاً فما تَصدى يَنْتَحي مُقْبِلاً ومَل ضَرِّ مَن وما ضَرِّ مَن وإنّ ما ضاء بليل الصِّبَا لاحَ ففي عَيني نُورُ الهُدَى لاحَ ففي عَيني نُورُ الهُدَى وابيض من فودى (۱) به أسودٌ وابيض من فودى (۱) به أسودٌ

فما أصاحبُ صَعْبَ النّفس ما ريضًا ما لي رأيتُكَ أشبهتِ المقاريضًا قُلنَ اليقينَ وألغَيْنَ المعَاريضَا

أُغزَّ شيءِ ولا يعطيك تَعْوِيضَا يخضرُ شيئاً ولا يسطيع ترويضَا خلائقاً أوجَبَتْ للحُرّ تقويضَا جُزءاً ولا تُرسِلَنَ الأمرَ تفويضَا

وحَبّذا عصر شبابٍ مَضَى مُجتَنِياً منه ثِمارَ الرُضَا مُنكَدِراً، أو بارقاً مُومِضَا حتى تولّى يَنفَنِي مُغرِضَا أغرض لَوْ سَلّمَ أو عرضَا صُبحُ مَشيبٍ، ساءَني أنْ أضَا منهُ وفي قَلبيَ نارُ الغَضَا كنتُ أرى اللّيلَ به أبيضا

# يقول شهاب الدين محمود بن فهد في الغزل:

رأتْني، وقد نال مِنّي النُحولُ وفاضتْ دُموعي على الخدِّ فَيْضَا

<sup>(</sup>١) فودي: الفودان ما بين الأذنين من قفا الرأس.

فقالت: (بعَيْنيُّ هذا السقام!) فقلتُ: (صَدَقْت) وبالخَصْر أيضًا

يقول عبدالمحسن بن حمود في العتاب والهجاء:

ظَنَنْتُ به الجَمِيلَ فَجِئْتُ أَرْضَى إليهِ بِهِمَّتِي طُولاً وعَرْضَا فلمَا جِئْتُه أَلفَيْتُ شَخْصاً حمَى عَرضاً له (١) وأباحَ عِرْضَا(٢)

# يقول تميم بن المعز لدين الله الفاطمي:

يا هاجراً متعرضاً
تأتي صدودَك عامداً
بَرُد بِلَثْمِك قلبَ مَن بَرُد بِلَثْمِك قلبَ مَن بابي أديمُك ما أغض بابي أديمُك ما أغض ليو أن خددك كان وَرْداً وليو أن شعدرك كان وليو أن شعدرك كان يا حبداً تقاحُ خدك وقضيبُ قدد مائساً

لا تُشجِ تن بنا الرضا متعرضاً مت مرضا أسكنته جَمْرَ الغَضا وما أرق وأبييضا للتحايا ما انقضى حناء العندارى ما نضا مُذْهَباً ومفضض

### • يقول البحتري:

طاف الوشاةُ به، فَصد وأَعْرَضَا والحُبُ شكْو، ما تزالُ تَرى به وبذي الغضا سَكَنٌ لِقلْبِ مُتَيَّم

وغَلاَ به هَجْرٌ أمضٌ وأَرْمَضَا (٣) كَبِداً مُجَرَّحَةً وقلباً مُحْرَضَا حُنِيَتْ أضالِعُهُ على جَمْرِ الغَضَا

<sup>(</sup>١) العَرض: بفتح العين المتاع أو المال.

<sup>(</sup>٢) العِرض: بكسر العين شرف الأسرة.

<sup>(</sup>٣) أمض وارمض: آلم وأوجع.

صديانُ يُمْسي والمناهِلُ جمّةً أنّى سَبِيلُ الغيّ مِنْكِ وقد نضا بل ليْتَ شعري هل يعودُ كما بدا كانَتْ لَيالي صَبْوَةٍ فتقطّعتْ كانَتْ لَيالي صَبْوةٍ فتقطّعتْ ...

علي وعندي ما تريد من الرّضا ويا هاجري حاشا الذي كان بَيْنَنَا حبيبي لا والله ما لي وسيلةً فهل زائل ذاك الصدود الذي أرى فليتَكَ تَدري كلَّ ما فيك حلّ بي وما بَرِحَ الواشي لنا متجنباً وإني بحسن الظّن فيك لَوَاثِقٌ

فما مضى قد انقضى وإنسمارنا

● يقول الشاعر:

يقول أبو العلاء المعري:

منكِ الصدودُ ومني بالصدودِ رِضَا لي منك ما لو بعين الشمس ما طلعت

يقول ابن سهل واصفاً الشفق:

شفقٌ وَشَتْهُ خُضرةٌ في حُمرةٍ

كُتْبَا مَحَلاً عن ذَرَاها مُجْهَضًا (۱) مِنْ صِبْغِ رَيْعَانِ الشبيبَةِ ما نضًا زَمَنُ التصابي أو يجيءُ كما مضَى أسبابُها وَأُوَانُ لهو فانقضَى

فَما لَكَ غَضباناً عليَّ وَمُعرِضَا من الوُد أن يُنسَى سَريعاً ويُنْقَضَا إلَيكَ سوَى الود الذي قد تَمَحَضَا وهَلْ عائِدٌ ذاكَ الوصالُ الذي مضَى لَعَلَّكَ تَرْضَى مَرةً فتُعَوضَا فلما رأى الإعراض منك تَعرضا وَإِنْ جَهِدَ الواشي فَقَالَ وحَرَّضَا

وما بَـقِـي كـما مَـضَـى مــشــل ديــون تُــقْــتَــضَــى

من ذا عليَّ بهذا في هواك قَضَى من الكآبة أو بالبرق ما وَمَضَا

فكأنه خد الحبيب مُعرضا

<sup>(</sup>١) المجهض: الممنوع.

والشمسُ تنظر نحوهُ مصفرةً كالصبِّ حين رأى عِذارَ حبيبه

### ● يقول عمر بن أبي ربيعة:

ألا يا حبيدا نيجيد وحياً حبيدا ميا هم وحياً حبيدا ميا هم ومن أجيل السهوى أُدني على قبيل السهوى أُدني على قبيل نياشياً حتى في في المناهدي وُذي على بخيل، وتصريب أهيم بذكركم لو أن فيا عجباً لموقفنا

ومن أسكنها أرضًا
ولَوْ لي حَقِدوا البُغضَا
لمن لم أرضَه مَغضًا(١)
رأيتُ الرأسَ مُنييَظًا
إذا تجدينه غضًا
وقبضِ نوالِكُمْ قَبْضًا(٢)
خيراً منكم بيظًا(٣)

قَدْ شَمّرتْ ذيلَ الوداع لتنهضا

لمَّا بِدا فَسَلا وولِّي مُعْرِضًا

### يقول البحتري يمدح المتوكل على الله:

أيها العاتب الذي ليس يرضى إنّ لي من هواك وجداً قد فجفوني من عبرة ليس ترقا يا قليل الإنصاف كم اقتضى فأجزني بالوصل إن كان دَيْناً بأبي شادنٌ تعلّق قلبي عَزّنى حُبُه فأصبحت أبدي

نم هنيئاً فلستُ أطعمُ عُمضًا استهلك نومي ومضجعاً قد أقضًا وفؤادي في لوعة ما تقضَى عندك وعداً إنجازه ليس يقضَى وأثبني بالحُبُ إن كان قرضًا بجفون فواتر اللحظ مَرْضَى منه بعضاً وأكتم الناس بعضًا

<sup>(</sup>١) المعض: الغضب والمشقة.

<sup>(</sup>٢) التصريد: السقى القليل دون الري. النوال: العطاء.

<sup>(</sup>٣) بض: أعطى قليلاً.

لست أنساه إذ بدا من قريب

### • يقول الشاب الظريف:

لِلْعَاشِقِينَ بأحكامِ الغَرَامِ رِضَا رُوحي الفِدَاءُ لأخبابي وَإِنْ نَقَضُوا قِف واسْتَمِعْ سِيرَةَ الصَّبِ الذي قَتَلُوا رَأَى فَحبَّ فَسامَ الوَصْلَ فامْتَنَعُوا

### • ويقول أيضاً:

يا مَنْ بِبُعادِهِ لِقَلْبِي قَرَضَا مُذْ غِبْتَ مَدامِعي بِخدِي انْسَكَبَتْ مُدامِعي بِخدِي انْسَكَبَتْ

ينثني تثني الغصن غضا

فلا تَكُنْ يا فَتى بالعَذْلِ مُعْتَرِضَا عَهْدَ المُحِبُ الذي للعَهْدِ مَا نَقَضَا فَماتَ في حُبُهِم لَمْ يَبْلُغِ الغَرَضَا فَرامَ صَبْراً فأعْيَا نَيْلُهُ فَقَضَى

ظُلْماً وبِحبهِ لِقَتْلي فَرَضَا وَالله وَجَفْنُ مُقْلتِي ما غَمَضَا

# فصل الضاد المكسورة

# • يقول تميم بن المعز لدين الله الفاطمي:

خَفَقَانُ قَلْبِي مُمْرِضِي من ظَالِمٍ مُتَظلِمٍ متجنبٍ لا يُستَطاع ويقول عند شكايتي أنا وَاهِبٌ بارادتي

فتأشفِي ما يَنْقَضي مُ مَعْرِضِ مُنتَعدرُض لي مُعغرِضِ ولا يستجرود إذا رَضِي صبي صبيراً فيأنَّ كهذا قسضِي قَلْبِي لغير معروض

#### • يقول نسيب عريضة:

سيان أن تصصغي

للنصح أو تخضي

# يقول جحظة البرمكي:

وما كذب الذي قد قال قبلي

يقول أبو الشيص:

أبدى الزمان به نُدوبَ عِضاض لا تنكري صدِّي ولا إعراضي

يقول الفرزدق:

خَضَبْتُ بِجَيِّدِ الْجِنَاءِ رَأْسِي هُمَا لَوْنَانِ مِنْ هَلْا وَهَلْا

• يقول جرير:

لَسْتُ بِذِي دَحسِ ولا تعريض أَفْقَأُ عَيْنَ الشانيءَ البغيضِ

يقول الحموي:

لكل شيء مُدَّة وتنقضي

يقول المتنبي في سيف الدولة:

مضى اللّيلُ والفضل الذي لك لا يمضي على أنّني طُوقتُ مِنْكَ بنِعْمةِ سلامُ الذي فَوْقَ السماواتِ عَرْشُهُ

يقول أبو فراس الحمداني:

تناهض القوم للمعالي

إذا مَــرً يــومٌ مَــرً بـعــضــي

ورمى سواد قرونه ببياض ليس المُقِلُ عن الزَّمان براضي

لِيُعْقِبَ حُمْرةً بَعْدَ البَيَاضِ كلا اللَّوْنَيْنِ لَسْتُ لَهُ بِرَاضِ

إلا جهارَ المنطق المخفُوضِ فقءَ الطبيب قُرْحَة المريض

ما غَـلَبَ الأيام إلاَّ مَـنُ رضِي

ورؤياك أحلى في العيون من الغُمضِ شَهيدٌ بها بعضي لغيري على بعضي تُخَصّ به يا خيرَ ماشٍ على الأرضِ

لما رأوا نحوها نهوضي

## تكلفوا المكرمات كدأ

# • يقول صفي الدين الحلي:

ضَحِكَتْ ثُغُورُ حَدائقِ الأرض ضَرَبَ الرّبيعُ بها مَضَارِبَهُ ضاعَ العَبيرُ مِنَ الرّبيعِ فما ضيَّعتَ بعض العُهمرِ مُشتَغِلاً ضاءَ الزّمانُ إضاءةً بسما ضَوْبٌ مِنَ الأنوار مُبتَهِجٌ ضَوْبٌ مِنَ الأنوار مُبتَهجِجٌ ضَوْبً الرّياضُ، وما أضَرَ بها ضَنَ السحابُ بمائيةِ فَرَوَت

### یقول معن بن أوس:

وإني لأستغني فما أبطَرُ الغني وأغسرُ أحياناً فتشتدُ عُسرتي وأغسرُ أحياناً فتشتدُ عُسرتي وما نالني حتى تجلّت فأسفرت ولكنّه سيبُ الإله وحرفتي لأكرم نفسي أن أرى متخشعاً قد أمضيت هذا في وصيّة عبدلِ أكف الأذى عن أسرتي وأذوده وأبذل معروفي وتصفو خليقتي

# تكلُّفَ السُّعرِ بالعَروضِ

فَسَهتُ عيونُ النّرجسِ الغَضُ وجَرتُ جيادُ السُّحبِ في الرّكضِ عُذرٌ إلى اللَّذَاتِ مِن نَهْضِ أفلا خَلَفتَ العَيشَ بالبَعضِ يَن هُو بِ غيرٍ مُوفِضِ ما بَيْنَ مَروُورٍ ومُنفَضِ إخلافُ وَعدِ البرقِ في الوَمضِ كف ابنِ أُرتُدقَ غُلَةَ الأرضِ

وأعرضُ ميسوري لمن يبتغي عِرْضي فأدركُ ميسور الغنى ومعي عِرضي أخو ثقة فيها بقرض ولا فرضِ وشدِّي حيازيمَ المطيَّة بالغرضِ لذي منَّة يعطى القليل على النحضِ ومثل الذي أوصي به والذي أمضي على أنني أجزي المقارض بالقرضِ إذا كُدُرت أخلاقُ كل فتى محضِ

### تقول الخنساء في أخيها صخر:

ألاً يَا عَيْنِ وَيْحكِ أَسْعِديني

لِرَيْبِ الدَّهْرِ وَالزَّمَنِ العَضُوضِ

ولا تُبْقِي دُمُوعاً بَعْدَ صَخْرِ
فَفِيضي بالدُّمُوعِ على كَريمٍ
فَقَدُ أَصْبَحْتُ بعد فَتَّى سُلَيْمٍ
أُسَائِلُ كُلَّ وَالِهَةٍ هَبُولٍ
وأُصْبِحُ لا أعدُ صَحيحَ جِسْمٍ
وأُصْبِحُ لا أعدُ صَحيحَ جِسْمٍ
وأَذْكُرُهُ إذا مَا الأرضُ أَمْسَت فَمَنْ لِلْحَرْبِ إذ صارت كَلُوحاً
وَخَيْلٍ قَدْ دَلَفْتَ لها بأُخْرَى
إذا مَا القَوْمَ أَحْرَبَهُمْ ثُبُولٌ
بِكُلْ مُهَنَّدٍ عَضْب حُسَامٍ

یقول رشید أیوب:

أنفقتُ هذا العُمْرَ مُكْتَئِباً وَدَرَجْتُ في الدنيا على أملٍ ما ضرَّ نفسي والحياةُ مضتْ فالنفسُ من أخلاقِها أبداً والعينُ إنْ طَالَ السُهادُ بها

• يقول بكر بن حماد الزناتي الجزائري:

تبارك مَنْ ساسَ الأمورَ عباده ومن قسمَ الأرزاق بين عباده فمن ظنّ أنّ الحرصَ فيها يزيده

فقد كُلُفْتِ دَهْرَكُ أَن تَفيضِي رَمَتْه الْحَادِثَاتُ ولا تَغيضِي أَفْرَجُ هَمَّ صَدْرِي بِالْقَرِيضِ أَفْرَجُ هَمَّ صَدْرِي بِالْقَرِيضِ بَرَاهَا الدَّهْرُ كَالْعَظم الْمَهِيضِ ولا دَنَفا أُمَرَضُ كَالْمَريضِ كَالْمَريضِ الْعَصُ بِسَلْسَلِ الْمَاءِ الْعَضِيضِ أَعْصُ بِسَلْسَلِ الْمَاءِ الْعَضِيضِ أَعْصُ بِسَلْسَلِ الْمَاءِ الْعَضِيضِ أَعْصُ بِسَلْسَلِ الْمَاءِ الْعَضِيضِ هُجُولاً لَمْ تُلَمَّعُ بِالْوَميضِ وَشَمَّرَ مُشْعِلُوهَا للنَّهُوضِ وَشَمَّرَ مُشْعِلُوهَا للنَّهُوضِ كَانَّ زُهَاءَهَا سَنَدُ الْحَضِيضِ كَانَّ زُهَاءَهَا سَنَدُ الْحَضِيضِ كَانَّ زُهَاءَهَا سَنَدُ الْحَضِيضِ كَانَّ رُهَاءَهَا سَنَدُ الْحَضِيضِ كَانَّ رُهَاءَهَا سَنَدُ الْحَضِيضِ كَانَّ رُهَاءَهَا سَنَدُ الْحَضِيضِ وَلَيْ رَحِيضِ كَانَةُ رُوضِ كَانَا لَهُ الْمَاءِ الْحَدْرُوضِ رَحِيضِ رَحِيضِ الْحَدُ مصقُولٍ رَحِيضِ رَحِيضِ رَحِيضِ رَحِيضِ الْحَدُ مصقُولٍ رَحِيضِ

وقطعتُ هذا العيشَ بالرَّكْضِ باقٍ وَلَوْ غُينبتَ في الأرضِ فإلى حياةٍ غَيْرَها تَمْضِي إندالُ ذاوي الغُصن بالغضً عِنْدَ الضَّحَى مَالَتْ إلى الغُمْض

وذلَّ له أهلُ السماوات والأرضِ وفضّلَ بعضَ الناس فيها على بعضِ فقولوا له يزدادُ في الطّولِ والعرضِ

#### قال الشاعر:

وروضةُ وردٍ حُفّ بالسوسن الغضّ رأيتُ بها بدراً على الأرض ماشياً الى مثله فلتصبُ إن كنتَ صابياً وكُلْ وَرْدَ خلديه ورمان صدره وقل للذي أفنى الفؤاد بحبه ويقول حطان بن المعلى:

أنزلني الدهر على حكمه وغالني الدهر بوفر الغنى أبكاني الدهر، ويا ربّما ولولا بُنيًات كزغب القطا للكان لي مضطرب واسع وإنّما أولادنا بيننال لو هبّت الريح على بعضهم لو يقول العباس بن الأحنف:

إذا جاءني منها الكتاب بعَتْبِها وأبكي لنفسي رَحْمَةً من عِتابها وإنّي لأخشَاها مُسِيئاً ومُحْسِناً فحتى متى رَوحُ الرّضَا لا يُصيبُنى

### ويقول الشافعي:

يا راكباً قِفْ بالمُحَسَّبِ مِنْ مِنى سَحَراً إذا فاضَ الحَجيجُ إلى منى

تحلّت بلون السَّام والذهب المحضِ ولم أرَ بدراً قط يمشي على الأرضِ فقد كان منه البعض يصبوا إلى البعضِ بمصِّ على مصِّ وعضٌ على عَضُّ على أنه يجزي المحبة بالبغضِ

من شامخ عال إلى خفض فليس لي مال سوى عرضي فليس لي مال سوى عرضي أضحكني الدهر بما يُرضي رُدِذن من بعض إلى بعض في الأرض ذات الطول والعرض أكبادنا تمشي على الأرض لامتنعت عيني عن الغمض

خَلَوْتُ بنفسي حيث كنتُ من الأرضِ ويَبكي من الهِجرَانِ بعضي على بعضي وأقضِي على نفسي لها بالذي تَقْضِي وحتى متى أيّامُ شُخطِكِ لا تَمضِي

واهتف بقاعِدِ خَيْفِهَا والنَّاهِضِ فيضاً كَمُلْتَطِم الفُرَاتِ الفائض إِن كَان رَفْضا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلانِ أَنِّي رَافِضِي

# فصل الضاد الساكنة

• يقول أحمد شوقي في الموت:

تَـخـتَ الـتُـرابِ خَـلاَئِـقُ الـنُـصُـفُ مـات بِـجَـهْـلِـهِ

ما كلُهُمْ قَتْلَى المَرَضْ والنَّهُ مَاتُوا بِالغرض

• يقول ابن المعتز:

كُنْ جَاهِلاً أَو فَتَجَاهَلْ تَفُزْ والعَقْلُ مَحْرومٌ يَرَى ما يَرَى

لِلجهْلِ في ذا الدَّهْرِ جاةٌ عَريضْ كما يَرَى الوارِتَ عَيْنُ المريضْ





# فصل الطاء المضمومة

# يقول أبو الشيص:

تكامَلَتْ فيكَ أوصاف خُصصتَ بها السِّنُّ ضاحِكةٌ والكَفُّ مانِحَةٌ

# • يقول ابن الساعاتي:

والطَّلُّ في سِلْكِ الغُصُون كَلُؤْلُو والطَّيْرُ تقرأُ والغَديرُ صَحيفةٌ

### • يقول البحترى:

فمن لؤلؤ تُبديه عِنْدَ ابتسامتها

• يقول ابن هاني الأندلسي في مدح الخليفة المعز:

ألُولو ومنع هذا الغيثِ أم نُقَطُ ما كان أحسَنَهُ لو كان يُلتَقَطُ بين السَّحابِ وبين الريح مَلحَمة تعاقِع وظُبى في الجو تُختَرَطُ

فكُلُّنا بِكَ مَسْرِورٌ ومُغْتَبِطُ والنَّفْسُ واسعَةٌ والوَجْهُ مُنسطُ

رَطْبِ يصافحُهُ النَّسيمُ فَيَسْقُطُ والريخ تختب والغَمَامُ يُنَقَّطُ

ومن لُؤلُؤ عِنْدَ الحديث تُسَاقِطُه

كأنه ساخِطٌ يرضى على عَجَلِ أهٰدى الرّبيعُ إلينا روضة أنفاً غمائمٌ في نواحي الجو عاكفة والبَرْقُ يَظهرُ في لألاء غُرَّتهِ والأرْضُ تبسُطُ في خدُ الثرى وَرَقاً والزّيعُ تَبْعَثُ أنفاساً مُعَطَّرة كأنما هي أنفاسُ المعزُ سَرَتْ كأنما هي أنفاسُ المعزُ سَرَتْ تاللّهِ لو كانتِ الأنواءُ تُشْبِهُهُ شق الزمانُ لنا عن نور غُرتِهِ

فما يدومُ رضى منه ولا سَخَطُ كما تنفس عن كافوره السَّفَطُ (۱) جَعْدٌ تَحَدَّرَ منها وابلُ سَبِطُ (۲) قاضٍ من المُزْنِ في أحكامه شططُ (۳) كما تُنَشَّرُ في حافاتها البُسُطُ مثلَ العبيرِ بماءِ الوَرد يختلِطُ لا شُبْهَةٌ للنَّدى فيها ولا غَلَطُ ما مَرَّ بُؤسٌ على الدّنيا ولا قَنطُ عن دولةٍ ما بها وَهْنٌ ولا سَقَطُ

# يقول أبو الفضل بن أبي الوفاء:

ترى متى من فتور اللحظ ينتشط قد رقً لي خصره المضني فناسبني وقد خفي الردف عني من تثاقله وصدره الرحب قد عانقته سحراً وفيه تلك النهود المشتهاة ترى إنّ الصواب تعجيل السرور فقم

من قلبه بحبال الشعر مرتبطُ فقلت خير الأمور الأنسب الوسطُ فقلت هذا على ضعفي هو الشططُ والقلب منبعث الآمال منبسطُ رمانها فيه قلبي أمره فرطُ قبل الفوات فأوقات الهنا غلطُ

#### يقول الشاعر:

البِ بُرُ ذَلَّ والسِّواضع رِفْعَةً والمزحُ والضِحك الكثير سُقُوطُ

<sup>(</sup>١) السفط: وعاء كالقفة، وما يعبأ فيه الطيب.

<sup>(</sup>٢) الجعد: الكثيف المتراكم من السحاب. السبط: السهل المسترسل من الشعر.

<sup>(</sup>٣) الشطط: تجاوز الحد.

والحرصُ فَقُرٌ والقناعةُ عِزَّةٌ واليأسُ من صنع الإله قُنُوطُ

# فصل الطاء المكسورة

#### • يقول **ابن حمديس**:

وثابتة الوقفين جَوّالة القُرْطِ إذا مَشَطَتْ فرعاً تفرّعَ ليلُهُ تقومُ فيغشاها له بحرُ ظلمة

أَصَبْتُ رَشادي في هواها ولم أُخطي وطالَ من القيناتِ فيه سُرَى المشطِ ترى قدماً منها تقبل بالشطِ

يقول ابن المعتز في وصف الفاسق الذي يخشى هلال رمضان:

بِنَحْسِ عَلَى الكأسِ وَالْبَرْبَطِ
نَصْهُ وَانَ ذَا فَصَرَحٍ مُصَفَرِطِ
صاحبَ هَمَ فلم يَنْشَطِ
فتاةُ عن الحاجِب الأَشْمَطِ

تَبَدَّي عِشَاءَ هلالُ الصِّيَامِ فَكُمْ مِنْ فَتَى رَاحَ بَيْنَ القِيَانِ وَكَانَ نَسْسِطًا فَلَمَّا رَآه وأَعْرَضَتْ وأَعْرَضَتْ وأَعْرَضَتْ

# فصل الطاء الساكنة

### يقول البحتري:

شرطي الإنصاف لو قِيلَ اشْتَرِط أَدْعُ السفضل فلا أَطْلُبُهُ وَسَطُ الإِخْوانِ لا يدخُلُ لي والمُعَنِّى مَنْ تمنِّى خالياً أيها الحُرُ الذي شِيمَتُهُ أَيها الحُرُ الذي شِيمَتُه

وخليبلٌ مَنْ إذا صَافَى قَسَطْ حَسْبِيَ العَدْلُ من النَّاسِ فقطْ في حسابِ وأخو الدونِ الوسطِ نَقْلُ أخلاقيَ منْ بَعْدِ الشَّمَطِ صحةُ الرَّأي إذا الرأيُ اختلطْ

شططٌ أخرَجَ ما كَلَفتني ليس لي عَتْبٌ على حادثة لست بالمرء إذا أسقطته عادةُ الأيامِ عندي غَضة

### يقول الشاعر:

خَــيْـــرُ الأمُـــورِ الـــوســط

# • يقول بهاء الدين زهير:

كَيْفَ خَلاَصِي مِنْ هَوَى وَتَالِيهِ أَقْسَبَضُ فَسِي وَتَالِيهِ أَقْسَبَضُ فَسِي يَا بِسَدُرُ إِنْ رُمْسَتَ بِسِه وَدَعْهُ يَا غُصْنَ النِّقَا وَدَعْهُ يَا غُصْنَ النِّقَا لِللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ مُسْنُهُ لَلَّهِ فَاللَّهِ مُسْنُهُ وَيَاللَّهِ مِسْنَ عَسَبِ سِوَى يَسْمُرُ بِي مُسْلَقَ فِيتًا وَيَاللَّهِ مِسْنَ عَيْبٍ سِوَى يَسْمُرُ بِي مُسْلَقَ فِيتًا مِسْنَ عَيْبٍ سِوَى مَسْلَقَ فِيتًا مُسْلَقً لِللَّهِ مِسْنَ عَيْبٍ سِوَى يَا قَسَمَرَ السَسْعَدِ اللَّذِي يَا مَانِعاً حُلْوَ الرِضا يَا مَانِعاً خُلُو الرِضا حَالَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

ومن الجورِ تَكَالِيفُ الشَّطَطِ هَبْنيَ النجمَ عَلاَ ثُمَ هَبَطُ من عدادٍ في مُرَجيكَ سقطْ خِلةٌ تَصْدُفُ أو دارٌ تَشُطْ

حُبُ التَّناهي شَططْ

مَازَجَ رُوحِي واختَا لَطْ حبي له وما السبسطْ حبي له وما السبسطْ تشبها رُمْتَ الشّطط طما أنتَ من ذاكَ النّمَطُ عباد عنولي وبَسط عباد عنولي وبَسط وبسط واو ذاكَ السقدغ خط في خده كيف نقط في خده كيف نقط في خده كيف نيف فقط في أينت الذّئب قط في أينت الذّئب قط في أينت الذّئب قط في أينه في قد سَقط وباذلاً مُر السسّخط وباذلاً مُر السسّخط أمُروتَ في الدّب غَلَطْ



# فصل الظاء المضمومة

### ● يقول بهاء الدين زهير:

وأسوَدَ ما فيه من الخير خَصْلَةٌ وخلائقه والفغل والوجه والقفا غُرَاتٌ ولكن لَيْس يَسْتُر سؤأةً

### يقول الشاب الطريف:

خَـطُ الـعِـذار إن بـدا مِـــن بـــدر تــــم زاهـــر لـمّـا جَـلاً الـحُـسـنَ حَـلاً لام علليه عاذلي

# يقول أبو العلاء المعرى:

من النَّاس مَنْ لَفْظُهُ لُؤلُو يُبَادِرُهُ اللَّفْطُ إِذْ يُلْفَظُ وَبَعْضُهُمُ قَوْلُهُ كَالْحَصَى

له زفرةً من شَرّه وَشُواظُ قبائح سُوء كلها وَغِلاظُ وكَلْتُ ولكن ليس فيه حفاظُ

أسعد مِـنْـهُ حـظُـهُ يَسْبِي العُقُولَ لَحْظُهُ مِ رَشَ فُ ه وَلَ فَ ظُهُ فَلَمْ يَرُقُ لِي وَعُظُه

يُقَالُ فيُلغي ولا يُحْفَظُ

### يقول الشريف الرضي:

قل للهَوَامِلِ في الدُّنا ما بالكُمُ أين المقاوِلُ والجبابِرُ قبلكم متنافسين على المُقام وإنما اللَّبْتُ لَمْحٌ والمُنَاخُ مُحَفَّزُ انظُرْ إلى هذا الزَهانِ بِعَيْنِهِ

### يقول محمود سامي البارودي:

سَكِرَتْ بِخَمْرِ حَدِيثِكَ الأَلْفَاظُ
يا دُمْيةً لولا التَّقيَّة لاسْتَوَتْ
مَا لِي مَنَحْتُكِ خُلَّتِي وجَزَيْتِني
هلاً مَنَنْتِ إذ المتلكتِ فَطَالَما
فلقد هَجَرْتُ إليكِ جُلَّ عَشِيرتي
ونَفَيْتِ عَنْ عَيْنِي المَنَام فَمَا لَهَا
هذَا وما اختضبت لغيركِ أَسْهُمُ
فَعَلامَ تستمعين ما يأتي به
فَصِلِي مُحِبًا ما أصَابَ خَطِيئَةً
فَصِلِي مُحِبًا ما أصَابَ خَطِيئَةً
يَهْوَاكِ حَتَّى لا يَمِيلُ بِطَبْعِهِ
نَابِي المَضَاجِعِ لا تزُورُ جُفُونَهُ
مُتَحمَلٌ ما لوْ تَحمَّل بَغضه
فَإِذَا استَهَلُّ تربَّعُوا فيما جَرَى
هَذَا هُوَ الحُبُ الذي ضَاقَتْ بِهِ

كالنائمين وأنتُمُ أيْقاظُ فاضوا على عِلَلِ الزّمان وفاظوا خَلْفَ الركائب سائِقٌ مِلظَاظُ والرّعْيُ خَطْفٌ والورُودُ لَمَاظُ تَرْجِعْ إلىك بمقته الألحاظُ

وتكلمت بضميرك الألحاظ في حُبُها الفُتَّاك والوُعَاظُ نباداً لها بيين النصُّلُوع شُوَاظُ مَنَّ الكريمُ وقَلْبُهُ مُغْتاظُ فقُلُوبُهم أبداً عليَّ غِلاظُ غَيْرَ المَدَامِع والسُّهَادِ لَمَاظُ بِدَمِي وَلاَ احتكمتْ عليَّ لِحَاظُ عنبي إليك الحاسِدُ الجَوَّاظُ في دين حُبُكِ، والغَرَامُ حِفَاظُ في حُبُكِ الإِسذَاءُ والإَحْفَاظُ سِنَهُ الكَرَى وأُولُو الهَوَى أَيْقَاظُ أهمل المحبّة والغرام لفاظوا مِنْ دَمْعِهِ وإذا تَنَفَّسَ قَاظُوا تِلْكَ الصُّدُورُ وقلَّتِ الحُفَّاظُ

# فصل الظاء المفتوحة

# يقول أبو تمام:

اجعَلْ لِعَيْني في الكَورَى حَظّا أما لِعَيْني بكَ من حُرْمة أَلْزَمْتَنِي ذَنْبَا فَعَاقَبَنِي • يقول الشاعر:

وَلَمَّا تَلاَقَيْنَا وَلَمْ نُظْهِرِ البُكَا ولم نُفْش للألْحَاظِ مَكْنُونَ حُبِّنَا رَدَدْنَا إلى الأجسام حَرَّ قلوبِنَا شَكَوْنا أَذَى الحُمَّى جهاداً ولم نَخَفْ

 يقول ابن الرومي في الغزل: مُذْ صِرْتِ همِّي في النَّوْم وَالْيَقَظَهُ وَعَظْتُ نَفْسِي فَخَالَفَتْ عِظَتِي وَكَيْفَ بِالصَّبْرِ عَنْكِ يِا حُسْناً يًا مَنْ حَلا فِي الفُؤادِ مَنْظرُهُ عَذَّبني منكِ يا مُعَذِبَتِي وجه إلى كَمْ تَصِيدُ رِقتُهُ

ولا تَكُنْ لِي مَالِكاً فظا إذ أغمَلْتَ في حُسْنِكَ اللحظا مِنْ قَبْل أَنْ تَسْمَعَ لِي لَفْظَا

حَذاراً من الوَاشِي وَلَمْ نَجِدْ اللفظا وأسرارنا فيه فَنَسْتَخْدِمُ اللحْظَا فَلَمَّا غَدا سُلْطَانُ حُمَّائها فظا رَقِيبًا ونِلْنَا مِنْ تَلافُظِنَا حَظًا

أَتْعَبْتُ مِمَّا أَهْذِي بِكِ الحَفظَةُ وَخَالَفَ القلبُ فِيكِ مَنْ وَعَظهُ يَأْمُرُ بِالسِّيئَاتِ مَنْ لَحَظَهُ؟ الحُلُو فَمَا مَجَّهُ وَلاَ لَفَظَهُ ونُزْهتِي فِي المَنَام وَالْيَقَظَهُ قَلْبِي، وقلبٌ كم اشْتَكَى غِلْظَه

# فصل الظاء المكسورة

یقول محمود سامی البارودی:

أَنْتَ مني ما بَيْنَ فِكُرِ ولَفْظِ فَمَتَى يَشْتَفِي بقربِكَ لَحْظِي

غبتَ عَنِّي مَدَى ثلاثِ فَزَادَتْ فَأَجِبُ دَعْوَتِي ولا تنسَ وَعْداً

يقول أبو العلاء المعري:

رَضِيتُ مُلاوة فَوَعَيْتُ عِلْماً إذا ما قلتُ نَشْراً أو نَظِيماً

يقول البارودي:

متى يجد الإنسانُ خِلاً مُوَافِقاً فإنِي رَأَيْتُ النَّاسُ بَيْنَ مُخَادِعِ

یقول بهاء الدین زهیر:

مَا لِي أَراكَ أَضَعْتَنِي مُتَهِ تُكا فَإِذَا حَضَرْتُ فَظَا عَلَي وَلَهِ تَكُنْ هَا وَحَالَي وَلَهُ مِنْ

• يقول **أبو تمام**:

ومُسَجَّع بالمسك في وجناته أبداً ترى الآثار في وجناته وتراه سائر دهره متبسماً في القلب منى والجوانع والحشا

يقول صفي الدين الحلي:
 ظَفِرَتْ سهامُ فواتِر الألحاظِ

حَسَرَاتِي وغَابَ أُنْسِي وحَظِّي لَكَ بِالْوَصْلِ لا يَزَالُ بِحِفْظِي

واحفظني الزمان فَقَلَّ حِفْظي تَتَبَع سارقوا الألفاظ لَفْظِي

يُخَفُّفُ عَنْهُ كُلْفَةَ المتحفَّظِ لإخوانِهِ أو حَاسِدٍ مُتَعَيِّظٍ

وَحَفِظْتَ غَيْرِي كُلَّ حِفْظِ تَسَظَّلُ فَسِي نُسسُكِ وَوَعُسِظِ يَسُوماً عَسلى غَيْرِي بِنِفَظً نَكَدِ الزَّمَانِ وَسُوءِ حَظْي

حسن الشمائل ساحر الألفاظِ مما يجرِّحُها من الألحاظِ فإذا رآني مرَّ كالمغتاظِ من حُرِّ شواظِ

فرَمَتْ صَمِيمَ قلوبِنا بشُواظِ

ظَلَمَتْ تُعاتلُ للمقاتِل أَسْهُما ظَلَمَتْ ظباءُ الخَيْفِ حينَ منَحتُها ظبياتُ أُنسٍ صَيْدهُن مُحَرَّمٌ ظبياتُ أُنسٍ صَيْدهُن مُحَرَّمٌ ظَعَنوا، فبِتُ أُسخ دمعي بعدَهم ظِفْري لسِنّي قارعٌ، ومَدامعي ظنن الخَليُ بأنْ أُحاوِلَ بَعْدَهم ظُلْمٌ إذا ظَعَنَ الخَلِيطُ ولم أُسِرُ ظُلْمً إذا ظَعَنَ الخَلِيطُ ولم أُسِرُ ظُلْماتُ دَجنِ في الظلام دواهشٌ ظُلماتُ دَجنِ في الظلام دواهشٌ

أغنت عن الأفواق والأرعاظ (۱) حفظ العُهود، وجَهدُها إحفاظي (۲) يُرْتَعُنَ ما بين الصّفا فعكاظِ وأُجيلُ في تلكَ الذيارِ لِحاظي قد خَددَث خَديّ بالإلطاظ (۳) سكناً ودام بِعَدْلِهِ إيقاظي بالعَيشِ بين تَنايفٍ وشِناظِ (۱) حَدْتُ مناسِمَها بغيرِ مِظاظِ من حَولِها هول السّرى إيقاظي

# فصل الظاء الساكنة

### يقول الشاب الطريف:

وَظَبْيٍ قَدْ سَبَى عَقْلِي وَلُبِّي أَطَعْتُ العِشْقَ في وَجْدِي عَلَيْهِ

بِكَاسَاتِ المُدَامِ وباللَّوَاحِظُ وَقَلْبِي قَدْ عَصَى فيهِ المَوَاعِظْ

<sup>(</sup>١) الأفواق، الواحد فوق: مشق رأس السهم حيث يقع الوتر. الأرعاظ، الواحد رعظ: مدخل النصل في السهم.

<sup>(</sup>٢) إحفاظي: إغضابي.

<sup>(</sup>٣) الإلظاظ: من ألظ المطر: دام.

<sup>(</sup>٤) التنايف، الواحدة تنوفة: البرية لا ماء فيها ولا أنيس. الشناظ: أعلى الجبل.



# فصل العين المضمومة

# يقول الإمام الشافعي:

تَعْصِي الإِلَهُ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبّه لو كان حُبُكَ صَادِقاً لأطعْتَهُ في كُلِّ يَوْم يَبْتَدِيكَ بِنِعْمَةٍ

### يقول الشاعر:

لا تَجْزعنَ على ما فات مَطْلَبُهُ إِنّ السَعَادَة يأسٌ إِنْ ظَفِرْتَ بِهِ

يقول الحطيئة هاجياً زوجته:

أط\_وف ما أطوف ثم آوي

هذا مُحالُ في القياس بَديعُ إنَّ المحبُّ لمن يُحِبُ مُطِيعُ مِنْه وأنْتَ لِشُكْرِ ذَاكَ مُضِيعُ

وإن جَزِعْتَ فماذا يَنْفَعُ الجَزَعُ فَلُونَك الياسُ إن الشِقْوةَ الطَمَعُ

إلى بيت قعيدتُه لَكَاعُ(١)

<sup>(</sup>١) اللكاع: الأمة اللئيمة.

### يقول أبو الحسن بن جبير:

عَجِبْتُ للمزءِ في دُنْيَاهُ تُطْمِعُهُ يمسي ويصبح في عشواء يخبطها يغتر بالدنيا مسروراً بصحبتها ويجمع المال حرصاً لا يفارقه تراه يشفق من تضييع درهمه وأسوأ الناس تدبيراً لعاقبة

# • يقول إبراهيم بن أدهم:

نُرَفِّعُ دُنْيَانَا بِتَمْزِيْقِ دِيْنِنَا

# يقول إبراهيم بن هرمه:

قد يدرك الشرفَ الفتى ورداؤهُ إمَّا ترينني شاحباً متبذلاً فَلرُبُ ليلةِ لذَّةٍ قد بتها

### • يقول **مجنون ليلى**:

نهاري نهارُ الناس حتى إذا بدا أُقضِّي نهاري بالحديث وبالمنى لقد نَبَتَتْ في القلب منكِ محبّةٌ

في العَيْشِ والأَجَلِ المَحْتُومِ يَقْطَعُهُ أعمى البصيرة والآمال تخدعه وقد تيقن أن الموت يصرعه وقد درى أنه للغير يجمعه

وليس يشفق من دين يضيعه

من أنفق العمر فيما ليس ينفعه

فَلاَ دِينُنَا يَبْقَى وَلاَ مَا نُرقُعُ

خَلِقٌ وجيبُ قميصهِ مرقوعُ كالسيف يَخْلِقُ جفنُه فيضيعُ وحرامُها بحلالِها مدفُوعُ

ليَ الليلِ هرتني إليك المضاجعُ ويَجْمَعني والهمَّ بالليل جامِعُ كما نبتتْ في الراحتين الأصابعُ

## • يقول علي بن محمد بن منصور الأندلسي المعروف بابن بسام:

لما علاني للمشيب قِناعُ ما منك بعد مشيبك اسْتِمْتاعُ أقصرتُ عن طلب البطالةِ والصبا فدعِ الصُبا يا قلب واسْلُ عن الْهوى

وانظُرْ إلى الدنيا بعين مودّع والحادثات موكلات بالفتى

### يقول محمود سامي البارودي:

والدهر كالبحر لا ينفك ذا كدر لو كان للمرء فكر في عواقبه وكيف يُدرك ما في الغيب من حدث دَهْرٌ يغرُ وآمال تسرُ وأغمار يسعى الفتى لأمور قد تضرُ به يا أيها السَّادِر المزوَّر من صلف دع ما يُريب وخُذ فيما خُلقت له إنَّ الحياة لثوْبٌ سوف تخلعه

### يقول الشاعر:

تواضع تكن كالنجم لاح لناظر ولا تك كالدخان يعلو بنفسه

#### ويقول الشاعر:

تواضع إذا ما نلت في الناس رفعة

### ويقول الشاعر:

تواضع لرب العرش علك تُرفع

## • يقول العباس بن الأحنف:

يَا زَيْنَ مَنْ رَأَتِ العُيُونُ إِذَا بَدَتْ

فلقد دنا سفرٌ وحانَ وداعُ والناسُ بعد الحادثات سمَاعُ

إنما صفوه بين الروى لُمَعُ ما شأن أخلاقه حرصٌ ولا طمعُ من لم يزل بغرور العيش ينخدعُ تسمسرُ وأيام لها خسدَعُ وليس يعلم ما يأتي وما يدعُ مهلاً فإنك بالأيام مُنخدعُ لعل قلبك بالإيمان ينتفعُ وكل ثوب إذا ما رث ينخلعُ

على صفحات الماء وهو رفيعُ إلى طبقات الجو وهو وضيعُ

فإن رفيع القوم من يتواضعُ

فما خاب عبدٌ للمهيمن يخضعُ

وَسُطَ النِّسَاءِ وَلَقَّهُنَّ المَجْمَعُ

الحُسْنُ مِنْكِ سَجِيَّةٌ مَطْبُوعةٌ يَوْمَ الجَنَازَةِ لَوْ شَهِدتُ تَمَتَّعَتْ خَرَجَتْ وَلَمْ أَشْعُرْ بِذَاكَ فَلَيْتَنِي

يقول أبو العتاهية:

وَصَفْتَ التُّقَى حتَّى كأنَّكَ ذُو تُقَى

يقول صالح بن عبدالقدوس:

إذا أنْتَ لا تُرجَى لدَفْع مُلمَّةٍ ولا أَنْتَ ذُو جَاهٍ يُعَاشُ بِجَاهِهِ فَعَيْشُكَ في الدُّنْيا وموتك واحِدٌ

يقول الشاعر:

ذَهَبَ الَّذِينَ يُعاشُ في أَكْنَافِهِم

يقول البحتري:

أَلَمَّتُ وهل إِلْمامُها لِك نافع بنفسي من تنأى ويدنو خيالها خليليَّ أبلاني هوى مُتَمنعٌ وإن شفاءَ النفس لَوْ تَعلمِينه

یقول بکر بن النطاح:

أُكذُبُ طَرْفي عنكِ في كُلِّ ما أرى فلا كبدي تبلى ولا لكِ رحمةً لقيت أموراً فيكِ لم أَلْقَ مِثْلَها

وَمِنَ النُسَاءِ تَخَلُقُ وتصنُعُ عَيْني بها ولَقلَمَا تَتَمَتَّعُ كُنْتُ الجَنَازَة وَهْيَ فِيمَنْ يَتْبَعُ

وريحُ الخَطَايَا مِنْ ثيابكَ يَسْطَعُ

ولم يَكُ لِلْمَغْرُوفِ عندكَ مَوْضِعُ ولا أَنْتَ يَوْمَ البَعْثِ للناسِ تَشْفَعُ وَعُودُ خِلالِ من حياتِك أَنْفَعُ

وبَقي اللَّذِينَ حَيَاتُهُم لا تَنْفَعُ

وزارت خيالاً والعيون هواجعُ ويبذلُ عنها طيفها ويمانعُ له شيمةٌ تأبَى وأخرى تُطاوعُ حُبِيبٌ مواتٍ أوْ شَبَابٌ مُراجِعُ

وأُسْمِعُ أَذْني عنك ما ليس تَسْمَعُ ولا عنكِ مَطْمَعُ ولا عنكِ مَطْمَعُ وأعظمُ مِنها فيكِ ما أتوقَعُ

فلا تَسْأَليني في هواكِ زيادة فأيسرُه يُجْزِي وأدناه يُقْنِعُ

• يقول حسين بن غنام يرثي الشيخ محمد بن عبدالوهاب:

إلى الله في كشف الشدائد نفزع لقد كسفت شمس المعارف والهدى اماماً أصيب الناس طراً بفقده وأظلم أرجاء البلاد لموته شهاب هوى من أفقه وسمائه وكوكب سعد مستنير سناؤه

وليس إلى غير المهيمن مفزعُ وسالت دماء في الخدود وأدمعُ وطاف بهم خطب من البين موجعُ وحل بهم كرب من الحزن مفظعُ ونجم ثوى في الترب واراه بلقعُ وبدر له في منزل اليمن مطلعُ

# يقول لبيد بن ربيعة العامري في الزهد:

بَلینا وما تَبْلی النُجومُ الطوالع وما المرء إلاّ کالهلالِ وضویه ألیسَ ورائی إن تراخت منیتی أُخبُرُ أخبار القرون التی مضت فلا تبعدَنْ إنَّ المنیَّة موعدٌ لَعَمْرُكَ ما تدری الضواربُ بالحصی

وتبقى الجبالُ بعدنا والمصانعُ يحور رماداً بعد إذْ هو ساطعُ لزومُ العصا تُحنى عليها الأصابعُ أدبُ كأني كلما قمتُ راكعُ علينا فدانِ للطُّلوعِ وطالعُ ولا زاجراتُ الطّير ما الله صانعُ

### يقول العتابي في الزهد:

المرء يَجْمَعُ مالَه مستهتراً (١) وَلَيا أَتِيَنَ عليك يومٌ مرّةً

فرحاً وليس بآكل ما يجمعُ يُنكى (٢) عليك مقنعاً لا تسمعُ

<sup>(</sup>١) المستهتر بالشيء: المولع به.

<sup>(</sup>٢) ينكى: ينقلب عليك.

### • يقول ابن زريق:

لا تعذليه فإنَّ العَذْلَ يُولِعُهُ جَاوَزْتِ في حدُّهِ حَدَّاً أَضَرَّ به فاستعملي الرفقَ في تأديبه بدلاً قد كان مضطلِعاً بالخطبِ يخمِلُهُ يكفيهِ مِنْ لوعةِ التَّشْتيتِ أَنَّ لَهُ

# • يقول علي بن جبلة:

لو أنَّ لي صَبْرَها أوْ عِنْدَهَا جزعي لا أحمِلُ اللَّوْمَ فيها والغَرَامَ بها إذا دَعَا باسمها داع فَأَشْمَعَني

# • يقول جحظة البرمكي:

جاء النشلةاء وما عِنْدي له ورق كانت قَبَدَّدَها جُودُ وَلِعتُ به

# معمل المعمدي: في المعمدي: في

قد علم السيف وحَدُ القنا والقَلَمُ الأشرفُ لي شاهدٌ

# أحص يقول القاسم بن صبيح:

سُأُطلب بالإجمال ما أنا طالب وإني لأستغني فما أبطر الغنى ألا أينها اللآهي وقد شاب رأسه

قد قُلْتِ حقاً ولكن ليسَ يَسْمَعُهُ مِنْ حيثُ قَدَّرْتِ أَن النّضحَ يَنْفَعُهُ مِنْ عنْفِهِ فهو مضْنَى القلب مُوجعُهُ فضُلُعَتْ بخطوبِ البينِ أَضْلُعُهُ من النّوى كُلّ يومٍ ما يُردّعُهُ

لكنت أغلَمُ ما آتي وما أَدَعُ ما حمَّلَ اللّهُ نفساً فَوْقَ ما تسعُ كادَتْ له شُعْبَةٌ مِنْ مُهجتي تقعُ

مما وُهبت ولا عِنْدِي له خِلَعُ وللمساكين أيضاً بالنّدَى وَلَعُ

أنّ لساني منهما أقطعُ بأنّني فارسه المصفّعُ

وإنّي إذا ما ضاقَ رزقٌ لـقـانِـعُ ومـا الـمـالُ إلا عـارضٌ وودائــعُ أَلَماً يَزعُكَ الشيب والشيب وازعُ ترحّل من الدُّنيا بزادٍ من التُّقى فإنّكَ مَجْزِيُّ بما أنتَ صانعُ

# يقول حبيب بن أوس أبو تمام الطائي في الفخر والحماسة:

أنا ابن الذي استرضع الجود فيهم نجوم طواليئ جبالٌ فوارعُ مضوا وكأن المكرمات لديهم فأي يد في المحل مدت فلم يكن هم استودعوا المعروف محفوظ ما لنا بهاليل لو عاينت فيض أكفهم إذا خففت بالبذل أرواح جودهم رياح كريح العنبر الغضٌ في الندى هي السم ما تنفك في بلدة

وقد ساد فيهم وهو كهل ويافعُ غُيوتُ هواميعُ سيولُ دوافعُ لكشرة ما أوصوا بهن شرائعُ لها راحةً من جودهم وأصابعُ فضاع وما ضاعت لدينا الودائعُ لأيقنت أن الرزق في الأرض واسعُ حداها الندى واستنشفتها المدامعُ ولكنها يوم اللقاء زعازعُ تسيل به أرماحهم وهو ناقعُ

# يقول محمد بن عبدالله الأزدي:

لا أَدْفعُ ابن العمُ يمشي على شفا ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه وحسبُكَ من ذُلّ وسوء صنيعه

وإن بلغتني من أذاه الجنادع (١) لِتُرجِعَه يَوْماً إليَّ الرَّوَاجِعُ مُنَاواةً ذي القُربي وإن قيل قاطِعُ

# یقول عمرو بن معد یکرب الزبیدي:

أمِن ريحانه الدَّاعي السميع أساب السرأسَ أيام طوالً وسوق كتيبة دلفت لأخرى

يؤرُقني وأصحابي هجوعُ وهَـمٌ ما تَضَمَّنه الشلوعُ كأنَّ نهارها رأسٌ صليعُ

-a-G-- 15 . .

<sup>(</sup>١) الجنادع: الآفات والبلايا.

وجاوزه إلى ما تستطيعُ سما لك أو سموت له ولوعُ

قَدْ بَيُّنُوا سُنَناً للنَّاس تُقبَعُ

تَقْوَى الإلهِ وبالأمْر الذي شرَعُوا

أو حاوَلُوا النَّفْعَ في أشياعِهِم نَفَعُوا

إنّ الخلائِقَ فاعلَمْ شرّها البدّعُ

عِنْدُ الدَّفاعِ ولاً يوهونَ ما رَفَعوا

فكُلُّ سَبْقِ لأَذْنَى سَبْقهِمْ تَبَعُ

لا يَطْمعونَ ولا يزري بهم طمعُ

وإن أُصِيبُوا فيلا خَوَدٌ ولا جَزَعُ

تموت ولا عن أي شقيك تُضرعُ

إذا لم تستطع شيئاً فدغه وصله بالزماع فكل أمر

# • يقول حسان بن ثابت:

إنّ الذّوائِبَ منْ فِهْرٍ وإخوتَهم يَرْضَى بها كلُّ مَنْ كانتْ سريرَتُهُ قوم إذا حاربُوا ضروا عَدُوَهُمُ سجِيّةٌ تلكَ فيهِمْ غيرُ مُحْدَثَةٍ لا يَرْفع الناس ما أوْهَتْ أكفُهُمُ إن كان في الناس سَبَّاقُون بعدَهُمُ أعِفَةٌ ذُكِرَتْ في الوحي عَفْتُهُمْ ولا ينفخرُونَ إذ نَالُوا عَدُوهُمُ

● يقول الشاعر:

وإنك لا تدري بأية بلدة

• يقول الشاعر:

فدع الصبا يا قلب واسل عن الهوى وانظر إلى الدنيا بعين مودّع والحادثاتُ موكًلاتٌ بالفتى

ما فيك بعد مشيبك استمتاعُ فلقد دنا سَفَرٌ وحان وداعُ والناس بعد الحادثات سماءُ

• يقول جميل بن معمر في الوداع:

لما دنا البين بين الحيّ وأقسموا جادت بأدمعها سلمي وأعجزني

حبل النوى فهو في أيديهم قطعُ قرب الفراق فما أبقي ولا أدعُ

یا قلب ویحك لا سلمي بذي سلم علقتني بهوي منهم فقد جعلت

### يقول ابن هرمة:

هزئت أمامة أن رأتني مملقاً قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه

#### ● قال الشاعر:

طعامي طعام الضيف والرَّحل رحلُهُ

يقول جميل بثينة:

ولا يَسْمَعَنْ سِرِّي وسِرِّكِ ثَالِثُ

ألا كُلُّ سِرِّ جاوزَ النَّنيْنِ شَائِعُ

ولا الزمان الذي قد فات مرتجعُ

من الفراق حصاةُ القلب تنصدعُ

تحلتك أمكِ أي ذاك يَرُوعُ

خَلِقٌ وجيبُ قميصه مرقوعُ

ولم يُلهني عنه الغزالُ المُقَنَّعُ

 يقول أبو ذؤيب الهذلي في الرثاء وهي أجمل ما كتب في هذا الغرض:

أمِنَ المنون وريبها نتوجّعُ؟
قالت أميمةُ: ما لجسمك شاحباً
أم ما لجسمِك لا يلائم مضجعاً
فأجبتُها: أمّا لجسمي إنّه
أودى بنيّ فأعقبوني حسرة
سبقوا هويّ وأعنقوا لهواهمُ
فعبرْتُ بعدهمُ بعيش ناصب
ولقد حرصت بأن أدافع عنهمُ
وإذا المنيّةُ أنشبت أظفارها

والذهر ليس بمعتب من يجزعُ منذ ابتذلت ومثل مالك ينفعُ الا أُقِضَ عليك ذاك المضجَعُ أُودى بنيّ من البلادِ فودّعوا بعد الرُقاد وعبرةً ما تُقلِعُ فتخرّموا ولكل جنبٍ مصرعُ وإخالُ أنّي لاحِقٌ مستتبعُ وإذا المنيّةُ أقبلت لا تُدفّعُ وإذا المنيّةُ أقبلت لا تُدفّعُ الفيتَ كلَّ تميمة لا تنفعُ سُملتْ بشوك فهي عُورُ تدمعُ

وتجلدي للشامتين أريهم ولقد أرى أنّ البكاء سفاهة ولساتسن عليك يوم مرة والنفس راغبة إذا رغبتهاص وكم من جميعي الشمل ملتئمي الهوي فلئن بهم فُجعَ الزّمانُ وريبُهُ والدهر لا يُبقى على حدثانِهِ

أنى لريب الدهر لا أتضعضع ولسوف يولَعُ بالبكا من يُفجعُ يُبكى عليك مُقنّعاً لا تسمعُ وإذا تُرد إلى قبليل تقنع كانوا بعيش ناعم فتصدعوا إنى بأهل مودتي لمُفجّعُ جوْنَ السَّراةِ له جدائدُ أربعُ

• يقول عبدة بن الطيب في النمّام:

واعصوا الذي يُشدي النميمة بينكم يزجى عقاربه ليبعث بينكم حَرّانَ لا يشفى غليلَ فؤاده لا تأمنوا قوماً يشِتُ صَبيُّهم إن اللذيس ترونهم خُلانُكم فضلت عداوتهم على أحلامهم قومٌ إذا دمس الظّلامُ عليهم

متنضحا وهو السمام المفنع حَرْباً كما بعث العروق الأخْدَعُ غَسَلٌ بماء في الإناء مُشَعْشَع بين القوابل بالعداوة يُنشعُ يشفى صُداع رؤسِهم أَنْ تُضرِكوا وأبت ضباب صدورهم لا تنزع حدجوا قنافذ بالنميمة تمزع

• يقول عمرو بن معدى كرب:

إِذَا لَمْ تَسْتَطِع شَيْئاً فَدَعْهُ وَجَاوِزْهُ إِلَى ما تَسْتَطِيعُ

■ يقول المتنبى فى رثاء أبى شجاع:

الحُزْنُ يُقْلِقُ والتجمُّلُ يَرْدَعُ

يقول الشاعر:

والدمغ بَيْنَهُما عَصِيٌّ طَيْعُ

إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السبعُ

# یقول عمار بن عقیل في مدح خالد بن یزید بن مزبد:

أرى الناس طراً حامدين لخالد ولم يترك الأقوام أن يمدحوا الفتى فتى أمعنت ضراؤه فى عدوه

وما كلهم أفضت إليه صنائعه إذا كرمت أخلاقه وطبائعه وخصَّتْ وعمَّت في الصديق منافعه

## يقول الإمام علي رضي الله عنه:

لك الحمدُ يا ذا الجُوْدِ والمجْدُ والعُلى الهي وخلاًقي وحِرْزي وَمَوْئلي الهي لئِنْ خيبتني وطرذتني الهي ترى حالي وذلّي وفاقتي الهي فلا تقطع رجائي ولا تُزغ الهي لئن عذّبتني ألف حِجّةِ الهي إذا لم تعف عن غير محسن الهي لئن فرّطْتُ في طلب التقى الهي أقلني عثرتي وَامْحُ حَوْبتي الهي أقلني عثرتي وَامْحُ حَوْبتي

تَبَارِكْتَ تُعطي من تَشَاء وتَمْنعُ اللّهِ لَدى الإعسار واليُسْرِ أقرعُ فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفَعُ وأنتَ مناجاتي الخفيَّة تسمعُ فؤادي فلي في باب جودك مطمعُ فحبْلُ رجائي منك لا يتقطّعُ فمن لمسيء بالهوى يتمتّعُ فما أنا إثرَ العفو أقفو وأتبعُ فإني مقرُّ خائفٌ متضرّعُ

### يقول أبو العتاهية:

حتى متى يستفزني الطمع ما أفضل الصبر والقناعة للناس واخدع الليل والنهار لا قوام للته در الدنى فقد لعبت أثروا فلم يدخلوا قبورهم وكان ما قَدْموا لأنفسهم

أليس لي بالكفاف مُتسعُ المحميعاً لو أنهم قنعوا أراهم في الغيّ قد رتعوا قبلي بقوم فما ترى صنعوا شيئاً من الثروة التي جمعوا أعظم نفعاً من الذي ودعوا

# يقول أشجع السلمي في أهل الهوى:

غداً يتفرق أهلُ السهوى وتختلف الأرضُ بالظاعنين وتفنى الطُلُولُ ويبقى الهوى وأنت تُبكِّي وهُم جيرةً أتطمع في العيش بعد الفراق

وين خنس باك ومسترجع ومسترجع وجوها تسترجع ولا تسجم من ويصنع ذو الشوق ما يصنع في حدوا إذا ودعوا في من تطمع في من تنظمع في المنس لعند ولا منا تنظم عن المناس لعند ولا منا تنظم عن المناس لعند ولا والمناس العند ولا والمناس المناس المناس المناس المناس والمناس المناس والمناس و

### • يقول أبو جعفر بن خاتمة:

إن أُغرَضَتْ دنياك عنك بوجهها فاحذر بنيها واحتفظ من شرهم

وغدت ومنها في رضاك تراعُ إن البنين لامهم أتباعُ

# فصل العين المفتوحة

### يقول الشافعي:

تَعَمَّدني بِنُصْحِكَ في انْفِرَادِي فإنَّ النُّصْحَ بين النَّاسِ نَوْعُ وَإِنْ خَالَفْتَنِي وعَصَيْتَ قَوْلِي

وجنْبْني النّصيحة في الجماعَه مِنَ التوبِيخِ لاَ أَرْضَى اسْتِمَاعَه فلا تَجْزَعْ إِذَا لَمْ تُعْطَ طَاعَه

#### يقول الشاعر:

إذا المرءُ عُوفِيَ في جِسْمِهِ وَأَلْقَى المَطَامِعَ عَنْ نَفْسِهِ

ومَلَكَنهُ اللّه قَلْباً قَنُوعَا فَنُوعَا فَنُداك الغَنيُ وَلَوْ ماتَ جُوعا

يقول ابن الرومي في هجاء الأحدب:

قَـصُـرَتْ أَخـادِعُـهُ وَغَـارَ قُـذَالَـهُ وَكَـأَنَّـه مُـتـربُـصٌ أَنْ يُـصْفَعَـا

وأحس ثانية لَهَا فَتَجَمّعا وَكَأَنَّمَا صُفِعَتْ قَفَاهُ مَرَّةً

# • تقول غنية بنت عفيف أم حاتم الطائى:

لَعَمْري لَقِدْماً عَضَّني الجوعُ عَضَّةً فماذا عَسَيْتُم أَنْ تَقُولُوا لأُخْتِكم وماذا ترون اليومَ إلاَّ طبيعةً

فَقُولًا لهذا اللاَّئمي اليومَ أَعْفِني

# يقول الإمام الشافعي:

أُحِبُّ الصَالِحِينَ وَلَسْت منهم وأكْرَهُ مَنْ تِجَارَتُهُ المَعَاصِي

يقول الشاعر (راثياً):

ومِنْ عجبِ أَنْ بتَّ مُسْتَشْعِرَ الثَّرى ولو أننى أنْصَفْتُكَ الوُدَّ لَمْ أبتْ

يقول أوس بن حَجَر الأسدي:

أيتها النفسُ أجمِلي جَزَعاً

• يقول ابن المبارك:

يا طالبَ العلم بادرِ الوَرَعا يا أيُّها النَّاسُ أنتُمُ عُشُبُ

یقول عنترة بن شداد:

حِـصَـانـي كـان دَلاّلَ الـمـنـايـا

فآلينتُ ألاً أَمْنَعُ الدَهْرَ جَائِعًا فإنْ أَنْتَ لم تَفْعَلْ فعضٌ الأَصَابِعَا سِوى عذلِكم أو عَذْلِ مَنْ كَانَ مَانِعَا فكيف بِتَرْكي يا بن أُمِّ الطَّبَائِعَا

لعلِّى أَنْ أَنَالَ بِهِمْ شَفَاعَهُ ولو كُنَّا سواءً فِي البضاعه

وَبِتُ بِما خَولْتَنِي مُتَمتِّعاً خِلافَكَ حَتَّى ننطوي في الثرى معاً

إنَّ اللذي تَلحُلدين قَلْ وَقَلِما

وهاجر النوم والهجر الشبعا يَخصُدُه الموتُ كُلَّما طلعا

فخاض غِمارَها وَشَرَى وَبَاعَا

وسَيْفِي كَانَ في الهَيْجَا طبيباً وَلَوْ أَرْسَلْتُ رُمْحي مَعَ جَبَانِ أَنَا العَبْدُ الذي خُيِّرْتَ عَنْهُ عقول أحمد شوقى:

رُدَّتِ الرُّوحِ على المُضْنَى مَعَكُ مَوْتِ مَعَكُ مَوْقِ على المُضْنَى مَعَكُ مَوْقِ مَوْقِ على المُنْدَكُ لا أَعْلَمُه يا نَعيمي وعذابي في الهَوَى نامَتِ الأَعْلَيْثُ إلا مُقْلَةً

### يقول المتنبى:

كَشَفَتْ ثَلاثَ ذَوَائب مِنْ شَعْرِها واسْتَقْبَلَتْ قَمَرَ السَّمَاء بِوَجْهِها

# يقول جحظة البرمكي:

وإذا جَــفَـانــي جَـاهِــلٌ وَجَعَلْتُهُ مِـثْـلَ الـقُـبُـور

# • ويقول **الأضبط** بن قريع:

قد يَجْمَعُ البِمالَ غَيْرُ آكلِهِ

### يقول الشاعر:

إذا الحَسَبُ الرَّفيعُ تواكَلَتْهُ

# • يقول يزيد بن الطثرية:

حَنَنْتُ إلى رَيّا ونَفْسُكَ باعَدَتْ

يُدَاوِي رَأْسَ مَنْ يَشْكُو الصُّداعَا لكان بهيبتي يَلْقَى السُباعَا وَقَدْ عايَنْتَني فَدَعِ السَّمَاعَا

أخسسنُ الأيّسامِ يَوْمُ أَرْجَعَكُ أَهُ لُو تَعْلَمُ مَنْدِي مَوْقِعَكُ! بِعَذُولي في الهَوَى ما جَمَّعَكُ تَسْكُبُ الدَّمْعَ وتَرْعَى مَضْجَعَكُ

في لَيْلَةٍ، فأَرَتْ لياليَ أَرْبَعا فَيُ وَقْتِ معا

لم أَسْتَخِرْ ما عِشْتُ قَطْعَهُ أَرُورُه في كل جُلْمَعَة

ويأْكُلُ المالَ غَيْرُ مَنْ جَمَعَهُ

بُناةُ السُّوءِ، أوْشَكَ أن يَضيعَا

مزاركَ مِنْ ريّا وشَعباكُما مَعَا

بِنَفْسِي تلكَ الأرضُ ما أطيبَ الرَّبَى وما أُحْسَنَ ولَكَ ولكَ ولكَ ولكَ ولكَ وأَذْكُرُ أَيّامَ الحِمَى بُرواجع على كبِدي وأذْكُرُ أَيّامَ الحِمَى ثُمَّ أَنْثَنَى على كبِدي

• قال **الشاع**ر:

ازْرَعْ جميلاً وَلَوْ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ

يقول لقيط بن يعمر الأيادي:

قُومُوا قِيَاماً على أمْشَاطِ أرْجُلِكُمْ

ويقول الأضبط بن قريع:

لا تَخْقِرَنَّ الفَقيرَ عَلَّكَ أَنْ واقتع مِنَ الدهر ما أتاك به

وما أَحْسَنَ المُصطافَ والمُتَرَبَّعَا عليكَ ولكن خَلُ عَيْنَيْكَ تَدْمَعا عليكَ ولكن خَشْيَةٍ أَنْ تصدَّعا

فلا يَضيعُ جميلٌ حَيْثُما زُرِعَا

ثمَّ افْزَعُوا قد يَنالُ الأَمْرَ مَنْ فَزِعا

تَركعَ يَوْماً والدَّهْرُ قد رَفَعَه مَنْ قرَّ عيناً بعيشه نَفَعَهُ

يقول عنترة بن شداد في الحماسة والفخر:

إِذَا كَشَفَ الزَّمَانُ لَكَ القِنَاعَا فَلاَ تَخْشَ المَنِيَّةَ والْتَقِيهَا ولا تَخْتَرْ فِرَاشاً مِنْ حَرِيرٍ؛ وحَوْلَكَ نِسُوةٌ يَنْدُبُننَ حُزْناً يَقُولُ لَكَ الطَّبِيبُ دَوَاكَ عِنْدِي وَلَـوْ عَـرَفَ الطَّبِيبُ دَوَاكَ عِنْدِي وَلَـوْ عَـرَفَ الطَّبِيبُ دَوَاكَ عِنْدِي أَقَـمْنَا بِالنَّوَابِلِ سُوقَ حَرْبِ ملأتُ الأرض خوفاً من حُسَامِي إذَا الأبْطَالُ فَرَّتْ خَوْفَ بَأْسِي

وَمَدَّ إِلَيْكَ صَرْفُ الدَّهْرِ بَاعَا وَدَافِعْ مَا اسْتَطَعْتَ لَهَا دِفَاعا وَدَافِعْ مَا اسْتَطَعْتَ لَهَا دِفَاعا وَلاَ تَبْكِ الْمَنَازِلَ والبِقَاعَا وَيَهْتِكُنَ البَرَاقِعَ واللِّفَاعَا إِذَا ما جَسَّ كَفَّكُ والنَّزَاعَا إِذَا ما جَسَّ كَفَّكُ والنَّزَاعَا يَردُ المَوْتَ مَا قَاسَى النَّزَاعَا وَصَيَّرْنَا النَّفُوسَ لَهَا مَتَاعَا وَخَصْمِي لَمْ يَجِدُ فيها اتساعًا وَخَصْمِي لَمْ يَجِدُ فيها اتساعًا وَرَى الأَقْعَطَارَ بَاعَا أو ذِراعَا تَسَرَى الأَقْعَطَارَ بَاعَا أو ذِراعَا

#### يقول الشاعر:

يَا لَيْتَنِي كُنْتُ صَبِيّاً مُرْضَعَا إِذَا بَكَيْتُ قَبَّلَتْنِي أَرْبَعا

تَحْمِلُني الذَّلْفَاءُ حَوْلاً أَكْتَعَا إِذاً ظَلِلْتُ الدَّهْرَ أَبْكِي أَجْمَعَا

# فصل العين المكسورة

# يقول الثعالبي في مدح أبي الفضل الميكالي:

أبداً لِغَيْرِكَ في الوَرَى لَمْ تجمعِ شِعْرُ الوَلِيدِ وحُسْنُ لفظ الأَصْمَعي كالوَشيِ في بُرْدِ عَلَيْهِ مُوشَعِ فالحُسْنُ بَيْنَ مُرَصَع وَمُصرَعِ فالحُسْنُ بَيْنَ مُرَصَع وَمُصرَعِ أَفْرَاسَ البَدِيعِ وَأَنْتَ أَمْجَدُ مُبدعِ تنزري بآثارِ الرَّبِيع الممرعِ

لك في المَفَاخِرِ مُعْجِزاتٌ جَمَّةٌ بحران بحرٌ في البلاغة شابه كالنور أو كالسِّحْرِ أَوْ كَالْبَدْرِ أَوْ وإذا تَفَتَّقَ نورُ شِعْرِك ناضراً أَرْجَلْتَ فُرْسَانَ الكلام ورُضْتَ ونقشت في فَصِّ الزَّمَانِ بَدَائِعاً

#### يقول سيف الدولة الحمداني:

أُفَّبُ لُهُ عَلَى عَجَلِ رَأَى مِاءً فَا أَطْعَمَهُ فَصَادَفَ فُرْصَةً فَادَنَا فَصَادَفَ فُرْصَةً فَادَنَا

# يقول أبو العتاهية:

أُذْنَ حَـيُ تَـسَـمَـعـي عَـشَتُ تسعين حَـجَةً أنا رَهْنُ لِـمـصْرعـي

كَشُرْبِ السطائرِ الفَرْعِ فَحَافَ عَوَاقِبَ الطَّمَعِ وَلَمْ يَسَلِمَةً بِسَالِحُرْعِ

وَاسْمعي ثمّ عِي وَعي وَعي وَعي فَم شم وافيت مضجعي فَاحْدري مثل مصرعي

# فَــخُــذي مِــنــهُ أَوْ دعــي

# یقول ابن الرومی:

ليسس زاداً سِوى التهامي

تستجافی جُنوبُهُ مَ کُلُهُ مَ بین خائف تسرکسوا لسذّة السکسری ورَعوْا أنجم الدُّجی لسو تسراهسم إذا هُسمُ وإذا هُسمُ تساؤهسوا وإذا بساشسروا السئسری وادا بساشسروا السئسری

عن وطيء المصضاجع مستجير وطامع مستجير وطامع للمحيون المهواجع طالعا بعد طالع خطروا بالأصابع خطروا بالأصابع عنذ مسر المقدوارع بالمخدود المضوارع فاتضات المدامع

# يقول عبدالله بن عُيينة في لوعته وحبه:

ضيَّعْتِ عهْدُ فتى لعَهْدِكِ حافظ وذهبتِ عنه فما له من حيلة متخشعاً يُذْري عليك دموعه إن تفتنيه وتذهبي بفؤاده

يقول العباس بن الأحنف:

قلبي إلى ما ضرّني داعي كيف احتراسي من عدُوِّي إذا

قال قطري بن الفجاءة:

أقول لها وقد طارت شعاعاً

في حِفْظه عجبٌ وفي تضييعكِ إلا الوقوف إلى أوان رجوعكِ أسفاً ويَعْجَبُ من جمود دموعكِ فبحُسْن وجْهِك لا بحسن صنيعكِ

يُكَذُّرُ أسقامِي وأوْجاعي كان عددُوِّي بين أضلاعي

من الأبطال ويحك لن تُراعي

فإنك لو سألتِ نَسَاء يوم فصبراً في مجال الموت صبراً ولا ثوب البقاء بشوب عز سبيل الموت غاية كل حي ومن لا يعتبط يهرم ويسأم وما للمرء خير في حياة

على الأجل الذي لك لم تُطاعي فما نيلُ الخُلُودِ بمستطاعِ فيطوي عن أخي الخنع اليراعِ فيطوي عن أخي الخنع الأرض داع في المنون إلى انقطاعِ وتسلمه المنون إلى انقطاعِ إذا ما عُدَّ منْ سَقَط المتاع

# فصل العين الساكنة

يقول الإمام الشافعي:

العَبْدُ حُرِّ إِنْ قَبِعْ

• يقول الشاعر:

كُلُّ عِلْمٍ خَارِجَ القِرْطَاسِ ضَاغ

• يقول أبو فراس الحمداني:

ماللعبيد من الذي زدت الأسود عن الفرائس

كُملُ سِمرٌ جماوز الاثْمنَيْسن شَماعُ

والحررُ عَنبُدُ إِنْ طَهِعَ

يــقــضــي بــه الله امــتــنــاغ ثــم تَــفَــرسُــنــى الــضِــبَــاغ

# • يقول منصور بن إسماعيل التميمي:

إنبي قينغت بقوت ولي عيالً ولا بكن لي عيالً ولا بينوه صغار

وقد عدزفت أعدن

يقول سويد بن أبي كاهل:

وَرُبَّ مَنْ أَنْضَجْتُ غيظاً قَلْبَهُ وَيَرَاني كالشَّجَى في حَلْقِهِ وَيُسحَدِيُسيسني إذا لاقَدِيْتُهُ

• قال بهلول بن عمرو:

دع الحرض على الدنيا ولا تحمع من المال فيأن الرزق مقسوم فقير كل ذي حرص

ويقول أبو العتاهية:

إنسما الدنيا متاع زائل عجبتُ للدّهرِ كم من أُمّم عجبتُ للدّهرِ كم من أُمّم يا أخا الْمَيتِ الذي شيّعه ليت شعري ما تزوّدت من

یقول سوید بن أبي کاهل:

بسطت رابعة الجبل لنا حرَّة تجلو شتيتاً واضحاً صقَلتُه بقضيب ناضر أبيض اللون لذيذاً طعمه

اللُّهو والغِنى والنَّرْمِتُع

قد تَمَنَّى لِيَ مَوْتاً لِم يُطَعْ عَسِراً مَخْرَجُهُ ما يُنْتَزَعْ وإذا يَخْلُو لَهُ لَخِمِي رَتَعْ

وفي العيشِ فلا تطمعُ فلا تطمعُ فلا تدري لِمَن تجمعُ وسوء الظّنُ لا يَنْفعُ غنيٌ كل مَن يهقنعُ

فاقتصد فيه وخُذْ منه وَدَغُ قد أبادَ الدهرُ والدهرُ جَذَعُ فع فحشا الترب عليه ورَجَعُ الزَّاد فيا هذا ليومِ المطّلَعُ

فوصلنا الحبلَ منها ما اتَسغ كشعاع الشمس في الغيم سطغ من أراك طيب حتى نصغ طيب الريق خدغ

تمنع المرآة وجها واضِحاً صافي اللّون وطرفاً ساجياً وقسروناً سابغاً أطرافها هيئج الشّوق خيبالٌ زائسر شاحط جاز إلى أرحُلِنا فدعاني حبُّ سَلْمى بعدما خبّلتني ثمّ لمّا تشفِني كم قطعنا دون سلمى مهمها في حَرور يُنضَحُ اللّحمُ بها

مثل قرن الشمس في الصّحو ارتفع أكحل العينين ما فيه قمع غلّلتها ريح مِسك ذي فَنَع من حبيب خَفِر فيه قدغ من حبيب خَفِر فيه قدغ عُصبَ الغاب طُروقاً لم يُرغ ذهب الحبدة مني والرّبع ففؤادي كلّ أوبٍ ما اجتمع ففؤادي كلّ أوبٍ ما اجتمع نازحَ العَور إذا الآل لَـمَع بأخذ السّائرُ فيها كالصّقع

#### يقول الشافعي:

حسبي بعلمي إن نفع ما الذُلُ إلا في الطمغ مسان راقب الله رجع ما طار طير وارتفغ إلاً كسما طال وقائد في المائد في الما





# فصل الغين المضمومة

#### يقول ابن المعتز:

قد اغتدى وفي الدُّجَى مَبالغُ ومنهُ للصّبحِ خَطيبٌ نابغُ بمَشرفيٌ في الدّماءِ والِغ ومِنسَرٍ ماضي الشَّباةِ دامع

#### يقول الشاعر:

يا خاضبَ الشيبِ والأيامُ تُظْهِرُهُ

#### يقول الشاعر:

لِكُلِ بَنِي الدنيا مراد ومَقْصَدُ لأَبلغَ في علم الشَّرِيعَةِ مَبْلَغاً ففي مِثْل هَذا فلينافسْ أُولو النّهي

والفجرُ للسّاقةِ منها صائغُ واللّيلُ في المَغرِبِ عَنهُ رائغُ قُدَّ له قَميصُ وشي سابغُ يحملاً كفّيه جَناحٌ فارغُ

هذا شبابٌ لعمرِ اللّهِ مَصْبُوعُ

وإِنَّ مُسرَادِي صححةً وفسراغُ يَكُونُ به لي للجِنَانِ بلاغُ وَحَسْبِي من دَارِ الغُرُورِ بَلاَغُ

فما الفوز إلا في نعيم مؤبد

يقول الشريف الرضى:

لئن قرّب الله النّوَى بَعْدَ هذه شغلت بكُنّ النفس عن كل حاجة وليس لِبَرْدِ الماء لَمْ تشربي به

يقول ظافر الحداد:

ألاً هل إلى ما أرتجيه بُلوغُ وما هو إلا قربكم لو رُزِقْتُه أقطعُ أوقاتي عليكم تأسفاً وأعجِزُ عن وصف اشتياقي إليكم تفيض جفوني عند تَذْكارِكم كما وقد طَلَّ سلطانُ النَّوى من مَدامِعي أَخِلاَيَ حاشا وُدَّكم من تَغير لقد بانَ عني منكم كلُّ سيد سقى الله أيامي بكم إذ زَمانُها

يقول الشاعر:

لَعَمْرُكَ ما سَبّ الأميرَ عدوُهُ عقول الشاعر:

ومساذا يَسْفَعُ السُّرْيَسَاقُ يَسُوماً

به العَيْشُ رَغْدُ والشَّرَابُ يُساغُ

وكان لروحات المطبيّ بَلاغُ وهيهات مِنْ شُغلٍ بِكُنّ فراغُ إلى القلب مِنّي يا أُمَيْمَ مَسَاغُ

فكم أقتضيه الدهر وهو يروغُ فما لي عيش دون ذاك يسوغُ كأني على طولِ الزمان لديغُ على أنني في غير ذاك بليغُ تفيضُ بأيدي المائحين فُروغُ دماً لأسودِ الشوقِ فيه وُلوغُ فيرتدُ عن عهد الهوى ويَزوغُ هو الفضلُ أو فالفضلُ منه مَصُوغُ قصيرٌ، وفي اللذاتِ منه سُبوغُ

ولكنما سَبُّ الأميرَ المُبلِّغُ

إِذَا وَافَسَى وَقَدْ مَاتَ اللَّدِينَ

# فصل الغين المفتوحة

# يقول الأشبيلي:

إن في الموت والميعاد لشُغْلاً فاغتنم خصلتين قبل المنايا

#### • يقول ابن الرومى:

من عَثْرَةِ القوم أن كنوا وليدَهم كالسيف سُمّي قطاعاً وما ضربت قد هان مَيْنٌ على أفواهنا فَغَدَا وأرَوْحُ الرزقِ ما وافاك في دعة

واذُكاراً لذي النُهي وبلاغا صحة الجسم يا أخي والفراغا

أبا فُلانِ ولم ينسُلُ ولا بلغا به الأكفُ ولا في هامةٍ وَلَغَا ذو النُسك غير مُبالٍ أن يكون لغا حِلاً وقُسَم في أيّامه بُلَغا

# فصل الغين المكسورة

#### يقول أبو العتاهية:

أَيُّ عَيْشٍ يكونُ أَبْلَغُ مِنْ عَيْشٍ صاحبُ البَغْي لَيْسَ يَسْلَمُ مِنْهُ رُبَّ ذي نعمة تعرض منها أبلغ الدَّهْرُ في مواعظِهِ بل غيبتني الأيَّامُ عقلي ومالي

#### يقول الشاعر:

لَقَدْ هَاجَ الفَرَاغُ عَلَيْكَ شُغْلا

صكفاف قوتِ بقدْر الْبَلاَغِ وعَلَى نَفْسِهِ بَغَى كُلُّ بَاغِ حائلٌ بينه وبين المساغ زاد فيهن لي على الإبلاغِ وشبابي وصحّتِي وفَرَاغِي

وأشبهاب البهلاء مسن العفراغ

# ■ يقول أحمد بن علوية في المماطلة:

فَعِدْهُ وَمَاطِلْهُ فَإِنَّكَ بَالِغُ بِهِ في الأَذَى والضر أَقْصَى الْمبالِغ

إِذَا شِئْتَ أَنْ تَبْلَى امْراً بِبِلَيَّةٍ وَتَحْرِمَهُ سَيْبَ الْعَطَايَا السَّوابِغ

# فصل الغين الساكنة

# • يقول ابن الزومي في الدنيا الخبيثة:

ودنياك مشلُ الإناء الخبيث وصاحبها مشلُ كلب ولَغْ

أخو سفر قصدُهُ لَحْدُهُ تمادى به السير حتى بلغ

#### ● يقول بهاء الدين رهير:

أرسلته في حاجة كالماء هَيّنَه المساغ فحُرمتُ حسن قضائها إذ لم يكن حسن البلاغُ بها فتصدع للذماغ كالخمر يُرسَلُ للفوادِ





# فصل الفاء المضمومة

#### ● يقول خلف بن خليفة:

لا تَبْخَلنَّ بدنيا وهي مُقْبلةٌ وإنْ تَولَّتْ فأحرَى أن تجُودَ بها

• يقول العباس بن الأحنف:

إِنْسِي لآمُسِلُ أَن أَرَاكِ وَإِنْسَنِسِي لَامُسِلُ أَن أَرَاكِ وَإِنْسَنِ عَايةً يَا عَايةً

• يقول الفرزدق:

تَرَى النَّاسَ ما سِرْنا يَسِيرُون خَلْفَنَا

يقول الإمام علي:

جَزَى اللهُ عَنّا الموتَ خَيْراً فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ تَخْلِيْصَ النَّفُوسِ مِنَ الأَذَى

فَلَيْسَ يَنْقُصُها التَّبْذِيرُ والسَّرَفُ فالحَمْدُ مِنْها إذا أَدْبرَتْ خَلَفُ

من أَنْ أَمُوتَ ولا أَراكِ لَخَائِفُ في الحبُّ ليس يُطِيقُ مَا بِي وَاصِفُ

وَإِنْ نَحْنُ أَوْمَأْنَا إِلَى النَّاسِ وَقَفُوا

أَبَرُ بِنَا مِنْ كُلِّ شَيءٍ وأَزْأَفُ وَيُدْنِي مِن الدَارِ التي هِي أَشْرَفُ

# يقول أبو العتاهية في الزهد:

كُمْ يَكُونُ الشِّتَاءُ ثم الصيفُ وانْتِقَالٌ من الحَرُودِ إلى الظِلُ يا عليلَ البقاءِ في هذه الدُنيا عَجَبَا لامْرِىء يذلُ لِمَخْلوقِ

يقول شوقي في وصف الهوى:

يقولُ أناسٌ: لو وَصَفْتَ لَنَا الهَوَى فَقُدُ ذُقْتُهُ فَقُلُتُ: لَقَدْ ذُقْتُهُ

وربيع يَمْضِي ويأتي الخَرِيفُ وسَهُمُ الرَّدى عَلَيْكَ مُنِيفُ الرَّدى عَلَيْكَ مُنِيفُ السَّسُوِيفُ السَّسُوِيفُ ويَخُرُكُ السَّسُويفُ ويَخُمِيهُ كَالَّ يَوْمٍ رَغِيفُ

لعلَّ الذي لا يَعْرِفُ الحُبَّ يَعْرِفُ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي الهَوَى كَيْفَ يُوْصَفُ

# يقول السري الرفاء في حسن محبوبته:

قَمَرٌ تَفَرَّدُ بِالمَحَاسِنِ كَلُهَا لِللَّهِ ذَاكَ الوَجْهُ! كَيْفَ تِأَلَّفَتْ

فإليهِ يُنْسَبُ كُلُّ حُسْنِ يُوصَفُ فيه مَحَاسِنُ لم تَكُنْ تَتَأَلَفُ

يقول ابن الرومي في علو قدر الوضيع:

دَهْرٌ عَلَا قَدْرُ الْوَضيعِ به كَالبَحْر يَرْسُبُ فيه لُؤلؤهُ

وتَرَى الشَّرِيفَ يَحُطُّهُ شَرَفُه سُفُلاً وتَعلو فَوْقَه جِيفُهُ

### • يقول ابن حمديس في قسوة قلب الحبيب:

أَصْبَحْتُ عِنْدَكِ أَرْتَجِي وأَخَافُ يَا كَيفَ باتَ عَلَيْ قَلْبُكِ جامداً وجمانُ ثَغْرِكِ رَقَ في لَمعانِهِ لَمْ تَنْصِفِيني في مُعَامَلةِ الهَوَى

مَا هَكَذا يُتَالَّفُ الأُلآفُ يَقْسُو فَلَيْسَ يُلِينُهُ اسْتِغْطَافُ وعَقِيتُ خَذَكِ رَائِقُ شَفَّافُ وأعزّ شيء في الدُمَى الإِنْصَافُ

# ● يقول الإمام الشافعي في بعد الأحبة:

كَيْفَ الوُّصُولُ إلى سُعادٍ ودُونَها قُلَلُ البِجِبَالِ ودُونَهُنَّ حَتُوفُ

والرَّجْلُ حَافِيةً ولا لي مَرْكَبٌ والكفُّ صِفْرٌ والطَرِيقُ مَخُوفُ

ويقول أيضاً:

أَكُلَ العُقَابُ بِقُوةٍ حِيَفَ الفَلا وَجَنَى الذُّبَابُ الشَّهدَ وَهُوَ ضَعِيفُ

يقول الشاعر في المصائب التي تأتي من الأصحاب:

فَمَا إِنْ عَرَفْتُ النَّاسَ حَتَّى ذَمَمْتَهُمْ جَزَى اللَّهُ خَيْراً كُلَّ مَنْ لَسْتُ أَعْرِفُ فَمَا سَامَنَا خَسْفاً وَلاَ عَمَّنَا أَذَى مِنْ النَّاسِ إلاَّ مَنْ نَوَدُّ وَنَعْرِفُ

يقول الشاعر في الجود:

فَلَقَدْ قَصَدْتُكَ رَاجِياً فِي حَاجَتِي فَسَرَرْتَنِي وَبَرَرْتَنِي بِنَجَاحِهَا

مَا يَرْتَجِيهِ الطَّالِبُ المَلْهُوفُ وَكَذَا يَكُونُ الْجُودُ وَالْمَعْرُوفُ

يقول الشاعر في عدم الوثوق في أهل هذا الزمان:

وَأَبْنَاءُ هَذَا الدُّهْرِ كَالدُّهْرِ لَمْ يَثِقْ بِهِ وَبِهِمْ إِلاَّ جَهُولٌ مُسَوِّفُ

• يقول العباس بن الأحنف في قرب مكان الحبيب رغم بعده:

أَرَى الطَّرِيقَ قَرِيباً حِينَ أَسْلُكُهُ إِلَى الحَبِيْبِ بَعِيداً حِينَ أَنْصَرِفُ

• يقُول المتنبي في كثرة الأفعال الحسنة:

فَإِنْ يَكُنِ الْفِعْلُ الَّذِي سَاءَ وَاحِداً فَأَفْعَالُهُ اللَّئِي سَرَرْنَ أُلُوفُ

• يقول **الشاعر** في تصريف المال:

لاَ أَجْعَلُ الْمَالَ لِي رَبّاً يُصَرّفُنِي لاَ بَسلْ أَكُونُ لَـهُ رَبّاً أُصَـرّفُـهُ مَا لِي مِنَ الْمَالِ إِلاَّ مَا تَقَدَّمَني فَذَاكَ لِي وَلغَيْرِي مَا أُخَلفُهُ ● يقول الشاعر في الصبر على النكبات:

وَإِذَا تُصِبْكَ مِنَ الحَوَادِثِ نَكْبَةً فَاصْبِرْ فَكُلُّ غَيَابِةٍ تَتَكَشَّفُ

يقول أبو العلاء المعري في السعى إلى الرزق:

تَرُومُ رِزْقاً بِأَنْ سَمَّوْكَ مُتَّكِلاً وَأَذْيَنُ النَّاسِ مَنْ يَسْعَى وَيَحْتَرِفُ

● يقول محمود بن حازم الباهلي في مفارقة من ليس على شاكلتك:

وَقَائِل كَيْفَ تَهَاجَزتُمَا فَقُلْتُ قَوْلاً فِيهِ إِنْصَافُ لَمْ يَكُ مِنْ شَكْلِي فَفَارَقْتُهُ وَالسِنَّاسُ أَشْكَلِي فَفَارَقْتُهُ وَالسِّنَّاسُ أَشْكَالٌ وَأُلاَّفُ

يقول الفرزدق في تغير الناس:

فَمَا النَّاسُ بِالنَّاسِ الَّذِينَ عَهَٰ دْتَهُمْ وَلاَ الدَّارُ بِالدَّارِ الَّتِي أَنْتَ تَعْرِفُ

يقول الشاعر في العيون التي تكون دليلًا على ما في القلب:

تُبْدِي عُيُونُهُمُ مَا في قُلُوبِهِمُ وَالْعَيْنُ تُظْهِرُ مَا فِي الْقَلْبِ أَوْ تَصِفُ

• يقول أبو الفتح البُستي في نسيان مكانة الشاعر:

حُذِفْتُ وَغَيْرِي مُثْبَتٌ في مَكَانِهِ كَأَنِّيَ نُونُ الجَمْع حِينَ يُضَافُ

يقول الشاعر في الحب:

وَمَا الْحُبُّ مِنْ حُسْنِ وَلاَ مِنْ دَمَامَةٍ

• يقول ابن إسحاق الصابي:

لَكَ فِي الْمَحَاسِنِ مَنْطِقٌ يَشْفِي الجَوَى وَيَسُوعُ فِي أُذُنِ الأَدِيبِ سُلاَفُهُ وَكَأَذَّ لَفْظَكَ لُؤْلُؤٌ مُتَنخِلُ

وَلَكِنَّهُ شَيُّ بِهِ الْقَلْبُ يَكْلَفُ

وَكَأَنَّهِا آذَانُنا أَصْدَافُهُ

#### يقول الشاعر:

إِذَا خِفْتَ مِنْ أَهْوَاءِ قَوْم تَشَتُتاً وَإِنْ كُشِفَتْ عِنْدَ الْمُلِمَّاتِ عَوْرَةٌ

### ● يقول الأعشى (ميمون بن قيس):

إنّ الأعز أبانا كان قال لَسَا الضّيف إنّ لَهُ الضّيف أُوصِيكُمُ بِالضّيفِ إنّ لَهُ وَالجَازُ أُوصِيكُمُ بِالجَارِ إنّ لَهُ وَالجَازُ أُوصِيكُمُ بِالجَارِ إنّ لَهُ وَقاتِلُوا القَوْمَ إن القَتْل مَكْرُمَةٌ لَمّا التَقَيْنَا كَشَفْنَا عن جَمَاجِمِنا قالُوا البقيَّة وَالهِنْدِيُ يَحصُدُهم وجُندُ كِسرَى غَداةَ الجِنوِ صَبّحهم إذا أَمَالُوا إلى النُشَابِ أَيْدِيَهُمْ وَخَيْلُ بَكْرٍ فَما تَنفَكَ تَطحنُهمْ وَخَيْلُ بَكْرٍ فَما تَنفَكَ تَطحنُهمْ للو أنّ كُلّ مَعَدً كان شاركَنا للو أنّ كُلّ مَعَدً كان شاركَنا

#### • قال ابن إسرائيل:

وَعَدَتْ بوصلِ والزمانُ مسوفُ نَشُوانَةٌ خَصْباءُ مَنْهَلُ ثغرِها وتخالُ بين البدرِ منها والنَّقَا لا تخسَبنَ الخُلْفَ شيمةَ مثلِها

أُوصِيكُمُ بشلاثٍ إنَّني تَلِفُ حَقّاً علي فَاعطِيهِ وأَعْتَرِفُ حَقّاً على فَاعطِيهِ وأَعْتَرِفُ يَوْماً من الدَّهْرِ يَنْفِيهِ فينصَرِفُ إذا تَلَوّى بِكَفّ المُعْصِمِ العُرُفُ() لِيَعْلَمُوا أَنْنَا بَكُرٌ فَيَنْصَرِفُوا لِيَعْلَمُوا أَنْنَا بَكُرٌ فَيَنْصَرِفُوا ولا بَقِيةَ إلاّ النّارُ فانكَشَفُوا مِنّا كتائبُ تُرْجي المَوْتَ فانصَرَفُوا مِلْنَا ببِيضِ فَظلَ الهَامُ يُختَطَفُ مِنْنَا ببِيضِ فَظلَ الهَامُ يُختَطَفُ حِتى تَولَوْا، وَكَادَ اليَوْمُ يَنْتَصِفُ في يَوْم ذي قَارَ ما أخطاهُمُ الشَرَفُ

فَبِالْجُوْدِ جَمَّعْ بَيْنَهُمْ يَتَأَلَّفُوا

كَفَاكَ غِطَاءُ الْجُودِ مَا يُتَكَلُّفُ

حَوْراءُ ناظِرُها حُسَامٌ مرهَفُ دُرُ وَرِيتُها سلاف قَرْقَفُ<sup>(٢)</sup> غُضناً يَمِيسُ به النسيمُ مُهَفْهَفُ وَعَدتْ ولكن الزمانَ يُسَوّفُ

<sup>(</sup>١) المعصم العرف: الذي يتمسك بعرف دابته خوفاً من السقوط.

 <sup>(</sup>۲) النشوانة: ذات ربح طيبة أو السكرانة، والسلاف: الخمر، والقرقف: الخمر التي يدعد عنها صاحبها.

يَا بانةً قَدْ أَطْلَعتْ أَغصائها مَا تَأْمُرِينَ لِمُغْرَمٍ تَسْطُو به قَسَماً بِوَجْهِكِ وَهُوَ صَبْحٌ مُشْرِقٌ وَيُهزُ غُصْنَ البانِ مِنْكِ عَلَى النَّقَا

ورداً جَنِياً باللَّوَاحِظِ يُقْطَفُ أجفانُكِ المَرْضَى ولا تُسْتَعْطَفُ وَسَوَادُ شَعْرِكِ وَهوَ لَيْلٌ مُسْدِفُ<sup>(۱)</sup> مَا لِي إِلى أَحَدِ سِوَاكِ تَشَّوُفُ

# فصل الفاء المفتوحة

# يقول الشافعي في وصف الإمام أبي حينفة:

لَقَدْ زَان البلادَ وَمَنْ عليها بِالْحُكَامِ وآثارِ وفِقهِ فِمَا بالمَشْرِقَيْنِ لَهُ نَظِيرٌ فَمَا بالمَشْرِقَيْنِ لَهُ نَظِيرٌ فَمَا بالمَشْرِقَيْنِ لَهُ نَظِيرٌ فَمَا بالمَشْرِقَيْنِ لَهُ نَظِيرٌ فَمَا بالمَشْرِقَيْنِ لَهُ نَظِيرٌ

إمامُ المُسلِمِينَ أَبُو حَنِيفَه كَآياتِ الزبورِ عَلَى الصَحِيفَه ولا بالمغربَيْنِ ولا بِكُوفَه مَدَى الأيام ما قُرِئَتْ صَحِيفَه

# • يقول ابن حجر العسقلاني صلاني العسقلاني:

وكُنْتُ أَكْتِمُ حُبِّي في الهَوَى زَمَناً سألتُ قَلْبِيَ عن صَبْري فأخبرَنِي وقلتُ للطَرْفِ: أين النَوْمُ بَعْدَهُمُ؟

حَتَّى تَكَلَّمَ دَمْعُ العَيْنِ فَانْكُشَفَا بِأَنّه حِينَ سِرْتُمْ عَنْيَ الْصَرَفَا فَاللهُ فَاللّهُ فَا لَهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَهُ فَاللّهُ فَا لَهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَهُ فَاللّهُ فَا لَهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَا لَهُ فَاللّهُ فَا لَا لَا لَهُ فَاللّهُ فَالّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَل

# يقول الأمير أسامة بن منقذ في الاعتذار:

هَبْنِي أَتَيْتُ بِجَهْلٍ مَا قُذِفْتُ به ولا وَمَنْ يَعْلَمُ الأسرارَ حِلْفَةً من ما حدَّثَتْنِي نَفْسِي عِنْدَ خَلْوتِها

فَأَيْنَ فَضْلُكَ والحِلْمُ الذي عُرِفَا يَبَرُ فيما أتى إن قَالَ أوْ حَلَفَا بِمَا تُعَنِّفُني فِيه إذا انْكَسَفَا

<sup>(</sup>١) المسدف: المظلم.

#### يقول بهاء الدين زهير:

يا غَائِباً أَهْدَى مَحَاسِنَه وَرَدَ السِيحِـــتابُ مُسضَــمُــناً فَحَبَا بِكُلِ مَسَرَةٍ وكَ فَ مُ تُ إِكْ رَامَا له يقول العباس بن الأحنف:

يَا دارَ فوزِ لَقَدْ أُوْرثَتْنِي دَنَفَا حَتَّى مَتَى أنا مكرُوبٌ بذكركُمُ لا أَسْتَريحُ ولا أَنْسَاكُمُ أَبَداً ما ذُقْتُ بَعدَكُم عَيْشًا سُررْتُ به إنِّي لأَغْجَبُ مِنْ قَلْبٍ يُحبِّكُمُ يقول الشافعي في صفو الوداد والخل الصدوق:

> إِذَا الْمَرْءُ لاَ يَرْعَاكَ إِلاَّ تَكَلُّفاً فَفِي النَّاسِ أَبْدَالٌ وَفي التَّرْكِ رَاحَةٌ فَمَا كُلُّ مَنْ تَهْوَاه يَهْوَاكَ قَلْبُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَفْوُ الودَادِ طَبِيعَةً ولا خَيْرَ في خِلِّ يَخُونُ خَلِيلَهُ وَيُنْكِرُ عَيْشاً قَدْ تَقَادَمَ عَهٰدُهُ سَلاَمٌ عَلَى النُّنْيَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا

> • يقول **ابن بسام**: وَلَــوْلا الــضّــرُورَةُ لــم آتِــهِ

ما كست أحسن وضفه قَــلْـبُ الــمُـحـبُ وطَــزَفَــهُ 

وَزَادَنِي بُعْدُ دَارِي عَنْكُمُ شَغَفَا أمسي وأصبخ صبا هائما دنفا ولا أرَى كَرْبَ هذا الحب مُنْكشفا ولا رأيتُ لَكُمْ عَدْلاً ولا خَلَفَا ومَا رَأَى مِنْكُمُ بِراً ولا لَطَفَا

فَدَعْهُ وَلاَ تُكْثِرْ عَلَيْهِ التَّأْسُفَا وَفِي الْقَلْبِ صَبْرٌ لِلْحَبِيبِ وَلَوْ جَفَا وَلاَ كُلُّ مَنْ صَافَيْتَهُ لَكَ قَدْ صَفَا فَلاَ خَيْرَ في خِلُ يَجِيءُ تَكَلُّفَا وَيَلْقَاهُ مِنْ بَعْدِ المَوَدّةِ بِالْجَفَا وَيُظْهِرُ سِرًا كَانَ بِالْأَمْسِ قَدْ خَفَا صَدِيقٌ صَدُوقٌ صَادِقُ الوَعْدِ مُنْصِفَا

وعِنْدَ الضَّرُورَةِ آتي الكَنِيفَا<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) الكنيف: بيت الخلاء أو (دورة المياه).

#### • يقول الشاعر في معاملة الناس:

لا تَشْكُرَنَّ فَتِي حَتَّى تُعَامِلَهُ فَقَدْ تَرى رَجُلاً بَادِي الصَّلاح فَإِن

#### يقول الحارثي:

تَـقَـاضَـاكَ دَهـرُك مَـا أَسْـلَـفَـا فَلاَ تُسْكِرَنَّ فَإِنَّ الرَّمَانَ

### یقول ابن هانیء الأندلسی:

قَدْ سَارَ بِي هَذَا الزَّمانُ فَأَوْجَفَا إلاّ أكن بَلَغَتْ بي السِّنُّ المَدَى فأما وقد لاح الصباح بلمتى فَلَئِنْ لَهَوْتُ لأَلَهُونَ تَصنُعا ولئن ذكرت الغانيات فخطرة فلقد هَزَزْتُ غُصُونَها بِثِمَارِها والْبَانُ في الكُثْبَانِ طَوْعَ يدي إِذَا

#### يقول الشاعر:

صَافِ الكِرَامَ فَخَيْرُ مَنْ صَافَيْتُهُ واحذر مُؤاخاة اللئيم فإنه إنَّ الكريمَ وإن تَضَعْضَعَ حالُه النَّاسُ مِثْلَ دَرَاهِم قَلْبُتُها

وتَسْتَبِينَ مِنَ الْحَالَيْنِ إِنْصَافًا عَامَلْتَهُ فِي حَقِيرٍ غَشَّ أَوْ حَافَا

وَكَدْرَ عَيْشَكَ نَعْدَ الصَّفَا رَهِينٌ بِتَشْتِيتِ مَا أَلَّفَا

ومَحَا مَشِيبِي مِنْ شَبَابِي أَحْرُفا فَلَقَدْ بَلَغْتُ من الطريق المَنصفا وانْجَابَ لَيْلُ عَمَايَتِي وتَكَشَّفَا وَلَئِنْ صَبَوْتُ لأَصْبُونً تكلُّفا تَعْتَادُ صَبّاً بِالحِسَانِ مكلّفا وَهَصْرُتُهِنَّ مُهَفَّهُفًا فَمُهَفَّهُفًا أَوْمَ أَتُ إيماءً إليه تَعَطَّفًا

مَنْ كَانَ ذَا أَدَبِ وَكَانَ طَرِيفًا يُبدي القبيح ويُنْكِرُ المعروفا فالخلقُ منه لا يَزَالُ شَريفًا فأصبت منها فضة وزيوفا

يقول ابن أبي الصقر في الكِبَر:

وَتَسَأَمُّهُ لُسَبِّهِ وَأَيْسَتُ ظَرِيفًا كُلُ امرىء إذا تَفَكرتُ فِيهِ

كُنْتُ أَمْشِي عَلى اثْنَتَيْن قوياً

# تقول الخنساء:

ما لِذَا الموت لا يزالُ مُخِيفًا مُولِعاً بالسَّراةِ مِنَّا فما يَأْخُذُ فَلَا وَلَا المَّنُونَ تَعْدِلُ فِينَا كَانَ فِي الحقِّ أَن يَعُودَ لنا الموتُ

إلاَّ السمُسَهَ ذَبَ البغِطْرِيفَ الْفَافُوفَ فَتَنَالُ الشَّرِيفَ والمشرُوف وأنْ لا نسسومَه تَسسويفًا

كُلَّ يوم ينالُ مِنَّا شَرِيفًا

فَصِرْتُ أَمْشِي عَلَى ثَلاَثِ ضَعِيفًا

## • يقول محمد بن حازم الباهلي:

خُذْ من العَيْشِ مِا كَفَى مَا كَفَى حَسَنَ العَيْشِ مِا كَفَى حَسَنَ العَدْرُ في الأنامِ صِلْ أَخَا الوصلِ إنَّهُ عَينُ من لا يُريدُ وصْلَكَ عَينُ من لا يُريدُ وصْلَكَ

#### قال كعب بن زهير:

بَانَ الشبابُ وأَمْسَى الشَّيْبُ قد أَزِفَا عَادَ السَّوادُ بياضاً في مَفَارِقِهِ في كلِّ يومٍ أرَى فيه مُبَيِّنَةً لَيْتَ الشَّبَابُ حَلِيفٌ لا يُزَايلُنا

ومين الدَّهْرِ ما صَفَا كَمَا استُقْدِ ما صَفَا كَمَا استُقْدِ مَا صَفَا لَيْسَ بالهَجْرِ من خَفَى تُسبُدي لَكَ السَجَفَا

ولا أرَى لَشَبَابٍ ذَاهِبٍ خَلَفًا لا مَرْحَباً ها بِذَا الشيب الذي أزفا تَكَادُ تُسْقِطُ نَفْسِي عِنْدَها أَسَفَا بَلْ لَيْتَه ارتد منه بَعْضُ مَا سَلَفا

# فصل الفاء المكسورة

• يقول الشاعر في تهذيب النفس:

تَعَلَّمْتُ فِعْلَ الْخَيْرِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ وَهَذَّبَ نَفْسِي فِعْلُهُم بِاخْتِلاَفِهِ

أَرَى مَا يَسُوءُ النَّفْسَ مِنْ فِعْلِ جَاهِلٍ فَآخُذُ فِي تَأْدِيبِهِ بِخِلاَفِهِ

• يقول الإمام علي بن أبي طالب:

إِنَّ مَا هَا فَالَهِ السَحَاةُ غُرُورٌ مَا مَضَى فَاتَ وَالْمُؤَمَّلُ غَيْبٌ

• يقول الشاعر:

فَلاَ تَخْضَعَنَّ إِلَى سَاقِطٍ

يقول الشاعر:

قَدْ يَصْبِرُ الحُرُّ عَلَى السَّيْفِ وَيُوْرِرُ الْمَوْتَ عَلَى حَالَةٍ

يقول أبو هفان:

تَعجَّبَتْ دُرُّ مِنْ شَيْبِي فَقُلْتُ لَهَا وَزَادَهَا عَجباً أَنْ رُحْتُ في سَمَل

• يقول ديك الجن:

إِذَا شَجَرُ الْمَوَدَّةِ لَمْ يُجَدَّدُ

• يقول ابن طباطبا:

إِنَّ فِي نَيْلِ الْمُنَى وَشْكُ الرَّدَى كَسِرَاجٍ دُهْنُهُ قُوتٌ لَهُ

يقول أبو الفتح البستي في التصوف:

تَنَازَعَ النَّاسُ في الصُّوفي وَاخْتَلْفُوا

وَالْجَهُولُ الْجَهُولُ مَنْ يَصْطَفِيهَا وَلَكَ السَّاعَةُ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا

وَلَـوْ كَـانَـتِ الأَرْضُ فِـي كَـفُـهِ

وَيَأْنَفُ الصَّبْرَ عَلَى الْحَيْفِ يَعْجَزُ فِيهَا عَنْ قِرَى الضَّيْفِ

لا تَعْجَبِي فَطُلُوع البَدْرِ في السَّدَفِ وَمَا دَرَتْ دُرُ أَنَّ الدُّرِّ فِي الصَّدَفِ

بِغَيْثِ الْبِرُ أَسْرَعَ فِي الْجَفَافِ

وَقِياسُ الْقَصْدِ عِنْدَ السَّرَفِ فَالْمُاءُ فِيهِ طَافِي

قِدْما وَظَنُّوهُ مُشْتَقًا مِنَ الصُّوفِ

وَلَسْتُ أَنْحَلُ هَذَا الْوَصْفَ غَيْرَ فَتَى

• يقول عمران بن حطان:

لَقَدْ زادَ الحَيَاةَ إليَّ حُبًّا مَخَافَةً أَنْ يِذُقُنَ اليُشْم بَعْدِي

• يقول طراد بن علي الدمشقي:

قِيلَ لِي لِمَ جَلَسْتَ في آخِرِ القَوْم قُلْتُ آثَرْتُهُ لأَنَّ المَسْادِيْلُ

يقول أبو نواس:

طَلَبْتُ الغِنَى في كلِ وَجْهِ فَلَمْ أَجِدْ خَلِيلَي ما أَكْفِي اليَسِيرَ مِنَ الَّذي وَمَا أَكْرِمَ العَبدُ الحريصِ على النَّدى

يقول ابن خفاجة:

أطل وقد خُط في خده فَقُلْتُ أَرَى الشمسَ مَكْسُوفَةً

• يقول **الإمام علي بن أبي طالب** في فضل الإحسان:

إِنْ كُنْتَ تَظْلُبُ رُثْبةَ الأَشْرَافِ وإذا اعْتدى أَحَدُ عَلَيْك فَخَلُهِ

• يقول مؤيد الدين الأصفهاني في فضل العلم:

وَصَاحِبُ الْعِلْمِ مَحْفُوظٌ مِنَ التَّلَفِ ٱلْعِلْمُ مُبْلِغَ قَوْم ذُرُورَةَ الشَّرَفِ

بَنَاتِي إِنَّهُنَّ مِنَ الضَّعَافِ وَأَنْ يَسْرِبْنِ رَنْقًا بَعْدَ صَافِ

صَافَى فَصُوفَى حتَّى سُمِيَّ الصُّوفِ

وَأَنْتَ الْبَديعُ رَبُّ الْقَوافِي يُسرَى طَسرُزُهَا عَسلَى الأَطْسرَافِ

سَبِيلَ الغِنَى إلا سَبِيلَ التَعفُّفِ نُحَاوِلُ أَنْ كُنَّا بِمَا عَفَّ نَكْتَفِي وأشرَفَ نَفْس الصَّابِر المُتَعَفِّفِ

من الشَّعْرِ سَطْرٌ دَقِيقَ الحُرُوفِ فَقُومُوا نُصلِّي صَلاةَ الكُسُوفِ

فَعَلَيْكَ بالإحسانِ والإِنْصَافِ

والـدَّهْـرُ فـهـو لَـهُ مُـكَـافٍ كَـافِ

يًا صَاحِبَ الْعِلْمِ مَهْلاً لا تُدَنِّسُهُ

العِلْمُ يَرْفَعْ بَيْتاً لاَ عِمَادَ لَهُ

• يقول ابن حمديس في الحنين إلى الشباب:

أُحِنُّ إلى العِشْرينَ عَاماً وبَيْنَنَا ولو صَعَّ مَشْيٌ نَحْوَه لابْتَدَرْتَه

يقول أبو فراس الحمداني:

غَيْري يُغيّرُهُ الفِعَالُ الجَافي لا أَزْتَـضِـي وُدّاً إذا هـو لَـمْ يـدُم إن الغنيُّ هو الغنيُّ بِنَفْسِهِ ما كلُّ ما فوق البَسِيطَةِ كَافِيا وتعافُ لي طمع الحريص فتوَّتي وَمَكَارِمِي عَدَدُ النُّجُومِ وَمَنْزِلِي

يقول العباس بن الأحنف:

هلا عَصَيْتَ هواكَ يا بنَ الأحنفِ بأمي وأتمي طَيْبَةً أبصرتُها نَظَرتْ من السّطح الرّفيع وحوّلها ولقَد رَفعتُ لهَا الرِّداءَ مُوَدِّعاً إنِّي لأحمَدُ من يَدومُ وِصَالُهُ

یقول بهاء الدین زهیر:

لــــيَ إلــــفَ أيُّ إلــــف

بِالْموبِقَاتِ فَمَا لِلْعِلْم مِنْ خَلَفِ وَالْجَهْلُ يَهْدِمُ بَيْتَ العزُّ وَالْشَرَفِ

ثَلاثُون يَمْشي المرءُ فِيهَا إلى خَلْفِ فجِئْتُ الصِّبا أَحْبُو عَلَى الْعَيْنِ وَالأَنْفِ

ويَحُولُ عَنْ شِيَم الكريم الوَافِي عند الجفاء وقلة الإنصاف ولَو أنَّهُ عَارِي المَنَاكِب حَافِ فإذا قنعتَ فَبَعْضُ شَيءٍ كَافِ ومُرُوءَتِي وَقَـنَاعَـتِي وَعَـفَـافِي مَـأْوَى البكِـرَام وَمَـنْـزِكِ الأَضْـيَــافِ

إذ لا نَصيرَ لِدَمْعِكَ المتَوَكُّفِ تلكَ العَشيّةَ فوقَ سطح مُشْرفِ بيضُ الوَصائفِ كالظُّباء العُكَّفِ بعد البُكاءِ وَبَعْدَ طُولِ المَوْقِفِ وأذُمُ كُلَّ مُواصِلِ مُستَظرِفِ

غابَ عَنْ طَرْفِي وقد كُنْ قَـبُها ي يا رياحُ عنّي

يقول العباس بن الأحنف:

تَضِيقُ عَلَي الأَرْضُ خَوْفَ فِرَاقِكُمْ وَمَا أَسَفِي إلا عَلَى القُرْبِ مِنْكُمُ

وأي مَكَانِ لا يَضِيتُ بِخَائِفِ وَلَيْتُ عِلَى شَيءٍ سِواهُ بِآسِفِ

تُ أراه مـــــــــل طَــــرْفِـــــى

راحَـــتَــنِـــهِ ألْــفَ ألْــف

قالت ميسون الكلبية وكان معاوية بن أبي سفيان تزوجها وحملها
 إلى دمشق فحنت إلى البادية التي نشأت فيها فقالت:

لَبَيْتُ تَخْفُقُ الأرواحُ فيه ولبْسُ عباءة وتقرَّ عَيْنِي ولبْسُ عباءة وتقرَّ عَيْنِي وأصواتُ الرياحِ بكلِ فَج وأكلُ كُسَيْرة في كِسْرِ بَيْتِي وأكلُ كُسَيْرة في كِسْرِ بَيْتِي وخرقٌ من بَنِي عَمِّي نَجِيفٌ

أحَبُ إليَّ من قَصْرٍ مُنيفِ أحبُ إليَّ مِن لُبس الشَفُوفِ أحبُ إليَّ من نَقْرِ الدُّفوفِ أحبُ إليَّ من أكْلِ الرَّغِيفِ أحبُ إليَّ من أكْلِ الرَّغِيفِ أحبُ إليَّ من عِلْجِ عنيفِ<sup>(1)</sup>

• قال ربيعة بن ثابت الأنصاري ناصحاً واعظاً:

ولا تَسْأَلِ النّاسَ ما يَمْلِكُونَ ولا تَخْضَعَنَ إلى سَفْلَةِ ولا تَخْضَعَنَ إلى سَفْلَةِ فَإِنَّ اللَّبِيمَ وإنْ خِلْتَهُ ويَرْجِعُ مَخْصُولُ أَخْلاقِه ويَرْجِعُ مَخْصُولُ أَخْلاقِه وكاللهِ وكاللهِ وكاللهُ مُسَقِلً وذي تُسرُوةٍ

وَلَكِن سَلِ اللّه واسْتَخْفِهِ وَإِنْ كَانَتِ الأَرْضُ في كَفّهِ كَرِيمَا يدودُك عن عُرْفِه الى أَصْلِهِ وإلى صِنْفِه فإذً المنتِه مِن خَلْفِهِ

• يقول عبيدالله بن عبدالله بن طاهر:

مصائبُ الدَّه رِ كُفِّي إِن لَهُ تَكُفِّي فَعُفِّي

<sup>(</sup>١) العلج العنيف: الضخم السمين وهنا تشير إلى معاوية.

خرجتُ أَطْلَبُ رِزْقيي كَمْ جَاهلِ في الشُريَّا

يقول الشاعر:

لمًا رأيتُ بَنِي الزَّمانِ وما بهم فَعَلِمْتُ أَنَّ المُسْتَحيلَ ثلاثةٌ

يقول الإمام الشافعي:

وَدَعِ اللَّذِينِ إِذَا أَتَّـوْكَ تَلَسَّكُـوا

وَجَـــذَتُ رِزْقــــي تُــــؤُفِّـــي وَعَـــالِــــم مُــــتَـــخَـــفً

خِلُ وَفِيُ لِلشَّدَائِدِ أَصْطَفِي النَّفُولُ والعَنْقَاءُ والخِلُ الوَفِي

وإذا خَـلَـوْ فَـهُـمُ ذِئَـابُ خِـرَافِ

# فصل الفاء الساكنة

• يقول الإمام على:

أيا صَاحِبَ الذَّنْبِ لا تَقْنَطَنَّ في إنَّ الإلى وَوْوَفٌ رؤُوفُ رؤُوفُ وَلُوفُ وَلَا تَسرْحَالَ فَي بِللا عُدَّةٍ فَإِنَّ الطَّرِيقَ مَخُوفُ مَخُوفُ

يقول الشاعر في حق الرجل في بيته:

لا يَنْبَغي للضيفِ أَن يَعْتَرِضَ إِنْ كَانَ ذَا حَزْمِ وطَبْعِ لَطِيفُ فَا اللَّهِ لَهُ لَكُ لَا يُعْتَرِضُ إِن شَاءَ أَن يُنْصِفَ أُو يَحِيفُ فَالأَمْرُ لِلإِنْسَانِ فِي بَيْتِهِ إِن شَاءَ أَن يُنْصِفَ أُو يَحِيفُ

• يقول ابن الرومي هاجياً المجتمع:

نَحْنُ أحياءً عَلَى الأَرْضِ وَقَدْ أَصْبَحَ السَّافِلُ مِنًا عَالياً رَبُّ أَنْصِفْني من الدَّهْرِ فَمَا

خَسَفَ الدَّهْرُ بِنَا ثُمَّ خَسَفُ وَهَوى أَهْلُ المَعَالي والشَّرَفُ لي إلا بِكَ مِنْهُ مُنْتَصَفْ

يَسْفُلُ النَّاسُ وَيَعْلُو مَعْشَرٌ ولَعَدُو مَعْشَرٌ ولَعَدُري إِنْ تَسَأَمُّلُ سَاهُمُ

يقول أبو نصر الروزبازي:

لِي خَـمْسونَ صَـدِيـقاً وأمِـسير وَوَزِيْسير وأمِن احتجت إلىهم

• يقول ابن بسام:

وَلَـوْلاَ الـضَـرُورةُ مـا جِـئْتُكُـمْ

يقول الشاعر:

ثَلاَثَةٌ فِيهِنَّ للْمُلْكِ التَّلَفْ

يقول منصور الفقيه:

إِذَا تَخَلَّفْتَ عَنْ صَدِيتٍ فَ فَ لَا تَحُدُ بَعْدَهَا إِلَيْهِ

قَارَفُوا الأقرافُ (١) من كُلُ طَرَفُ ما عَلُوا لِكِنْ طَفُوا مِثْلُ الجِيَفْ

بَــــن قــاض وشَـــريــف وفَــــيـن قــاض وفَـــريــف وفَــــيـن فـــيـن لـــم يَــف وفـــريـــف

وَعِنْدَ الضَّرُورَةِ يُؤْتَى الكَنِيفُ(٢)

الظُّلْمُ وَالإِهْمَالُ فِيهِ وَالسَّرَفْ

وَلَمْ يُعَاتِبُكَ في التَّخَلُفُ فَي التَّخَلُفُ فَي التَّخَلُفُ

<sup>(1)</sup> الأقراف: الأعمال الفاسدة، الذنوب.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت أثبتناه بأسلوب آخر في فصل الفاء المفتوحة.



# فصل القاف المضمومة

یقول جحظة البرمكی:

كُلَّما قُلْتُ قَالَ أَحْسَنْتَ زِدْنِي وَبِأَخْسَنْتَ لا يُبَاعُ الدَّقِيقُ

● يقول إبراهيم الغزي في هجر قول الشعر:

مِنْهُ النَّوَالُ وَلاَ مَلِيحٌ يُعْشَقُ وَيُخَافُ فِيه مَعَ الْكَسَادِ وَيُسْرَقُ

قَالُوا هَجَرْتَ الشُّعْرَ قُلْتُ ضَرُورَةً بَابُ الدَّوَاعِي وَالْبَوَاعِثِ مُغْلَقُ خَلَتِ الدِّيَارُ فَلا كَرِيمٌ يُرْتَجَى وَمِنَ الْعَجَائِبِ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَى

يقول ابن نباتة في مداراة العدو:

وَإِذَا عَـجَـزْتَ عَـن الـعَـدُو فَـدَارهِ فَالنَّارُ بِالْمَاءِ الَّذِي هُوَ ضِدُّهَا

وَأَمْــزَحْ لَــهُ إِنَّ الـــمِــزَاحَ وفَـــاقُ تُعْطِي النَّضُوجَ وَطَبْعُهَا الإِحْرَاقُ

• يقول الشاعر في التمتع بالحياة:

تَمَتُّعْ مِنَ الدُّنْيَا بِسَاعَتِكَ الَّتِي ﴿ ظَفِرْتَ بِهَا مَا لَمْ تُعِقْكَ الْعَوَائِقُ

فَلاَ يَوْمُكَ المَاضِي عَلَيْكَ بِرَاجِعِ

• يقول ابن سرايا:

لاَ تَكُنْ طَالِباً لِما فِي يَدِ النَّاسِ إِنَّما الذُّلُّ في سُؤَالِكَ لِلنَّاسِ

ويقول أيضاً:

أَقْلِلِ القَوْلَ في المِزَاحِ احْتِرازاً قِلْهُ السَّمُ لا يَضُرُ وَقَدْ يَقْتُلُ

يقول محمود سامي البارودي:

أنا ألا أقِرُ عَلَى القَبِيحِ مَهَابَة قَلْبِي عَلَى يُقَةٍ وَنَفْسِي حُرَّةٌ

يقول الشاعر:

إذا ضَاقَ صَدْرُ المَرْءِ عَنْ سِرُّ نَفْسِهِ

يقول إبراهيم بن هلال:

فحيث يكُونُ الجَهْلُ فالرزقُ واسِعٌ

• يقول عمرو بن الأهتم في الكرم:

ذَرِيني فإنَّ الشَّعَ بِا أَمَ هيشمِ ذَرِيني وحِظي في هَوَاي فإنَّنِي ومُشتمنع بَغد الهدُوءِ دعوتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَهلاً وسهلاً ومَرْحَباً

وَلاَ يَوْمُكَ الآتِي بِهِ أَنْتَ وَاثِقُ

فَيَ زُورٌ عَنْ لِهَاكَ السَّدِيتُ وَلَوْ في سُؤالِ أَيْنَ السَّرِيتُ

فَسِبِ إِفْرَاطِهِ السَّدِّمَاءُ تُرَاقُ مَعْ فُسرْطِ أَكْلِهِ السَّرْيَاقُ

إِنَّ القَرَارَ عَلَى القَبِيحِ نِفَاقُ تَـأْبَـى الـدُنـيَّ وَصَـادِمـي زَلاَقُ

فَصَدْرُ الذي يُسْتَوْدَعُ السِّرُّ أَضْيَقُ

وحيثُ يكونُ العِلْمُ فالرُزقُ ضَيْقُ

لصالح أُخلاقِ الرِّجَالِ سَروقُ على الحَسَبِ العَالِي الرفيعِ شَفِيقُ وقَدْ كَانَ مِنْ سَارِي الشتاء طُرُوقُ

وقد كان مِن سارِي السناء طروق فَـهَـذا مَــِـيــتُ صـالــخُ وصَــدِيــقُ

أضفتُ فلم أَفْحَشْ ولَمْ أَقُلْ لِعَمْرِكَ مَا ضَاقَتْ بِلادٌ بِأَهْلِها

### • يقول سيف الدولة الحمداني:

مَـنـزلُـنـا رحـبٌ لـمـن ذَارَهُ وكـلُ مـا فِـيـهِ حـلالٌ لــهُ

### يقول الشاعرة

ما كنتُ أعلمُ والضمائر تَصْدقُ

# • يقول صالح بن عبدالقدوس:

الحرء يَخمَعُ والزَّمَانُ يُفَرِقُ ولأن يُخادَى عَاقِلاً خَيْر له ولأن يُعَادَى عَاقِلاً خَيْر له فَارْغَبْ بِنَفْسِكَ لاَ تُصَادِقْ أَحْمَقاً وَمِنَ الرُجَالِ إِذَا اسْتَوَتْ أَخلاَمُهُمْ حَتَّى يَجُولُ بِكُلُ واد لُبُهُ كَتَّى يَجُولُ بِكُلُ واد لُبُهُ لاَ أُلْفِينَتُكَ قَاوِياً في غُربَةٍ وَزيدِ الْكَلامَ إِذَا نَطَقْتَ فَإِنّمَا وَزيدِ الْكَلامَ إِذَا نَطَقْتَ فَإِنّمَا مَا النّاسُ إِلاَّ عَامِلاَنِ فَعَامِلُ وَإِذَا مَمَلَتُ إِلَى سَفيهِ حِكْمَةً وَإِذَا نَطَقَتْ وَإِذَا كَمَلْتَ إِلَى سَفيهِ حِكْمَةً وَإِذَا نَطَقَتُ فَإِنْ امْرَأُ لَسَعَتْهُ أَفْعَى مَرَةً وَإِنْ امْرَأُ لَسَعَتْهُ أَفْعَى مَرَةً

## • يقول ابن نباته:

حَاوِلْ جُسَيْمَاتِ الأُمُورِ وَلاَ تَقُلْ

لأَحْرمَـهُ إِن الفِئَاءَ مَـضِيتُ ولكنَّ أخلاقَ الرجالِ تَضِيتُ

أنَّ المسامع كمالنَّوَاظِرِ تَعْشَقُ

وَيَظِلُ يَرْقَعُ والخُطُوبُ ثُمَزِقُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ صَدِيقٌ أَحْمَقُ إِنَّ الصَدِيقِ مُصَدُقُ إِنَّ الصَدِيقِ مُصَدُقُ مَنْ يُسْتَشَارُ إِذَا اسْتُشِيرَ فَيُطْرِقُ مَنْ يُسْتَشَارُ إِذَا اسْتُشِيرَ فَيُطْرِقُ حَزْماً فَيَعْرِفُ مَا يَقُولُ فَيَنْطِقُ إِنَّ الْعَرْبِبَ بِكُلِ سَهْمٍ يُرْشَقُ إِنَّ الْعَقُولِ الْمَنْطِقُ يُبْدِي عُيُوبَ ذَوِي الْعُقُولِ الْمَنْطِقُ يَبْدِي عُيُوبَ ذَوِي الْعُقُولِ الْمَنْطِقُ قَدْ مَاتَ مِنْ عَطَشٍ وَآخَرُ يَغْرَقُ قَدْ مَاتَ مِنْ عَطَشٍ وَآخَرُ يَغْرَقُ فَلَ قَدْ مَاتَ مِنْ عَطَشٍ وَآخَرُ يَغْرَقُ فَلَ قَدْ مَاتَ مِنْ عَطَشٍ وَآخَرُ يَغْرَقُ قَدْ مَاتَ مِنْ عَطَشٍ وَآخَرُ يَغْرَقُ قَدْ مَاتَ مِنْ عَطِشٍ وَآخَرُ يَغْرَقُ تَنْفَقْ قَدْ مَاتَ مِنْ يَعْطِشٍ وَآخَرُ يَغْرَقُ تَنْفَقْ قَدْ مَاتَ مِنْ يَعْطِشٍ وَآخَرُ يَغْرَقُ تَنْفَقْ قَدْ مَاتَ مِنْ يَعْشَاعَةً لاَ تَنْفَقْ تَدِينَ يُجَرُّ حَبْلُ يُفْرَقُ تَنْفُقُ تَرَكَنْهُ حِينَ يُجَرُّ حَبْلُ يُفْرَقُ

إِنَّ المَحَامِدَ والْعُلَى أَرْزَاقُ

وَادْغَبْ بِنَفْسِكَ أَنْ تَكُونَ مُقَصِّراً عَنْ غَايَةٍ فِيها الطِّلاَبُ سِبَاقُ

يقول الشافعي:

لَمْ يَبْقَ فِي النَّاسِ إِلاَّ المَكْرُ وَالمَلَقُ فَالمَلَقُ فَالمَلَقُ فَالمَالَقُ فَالمَالِّ وَالمَلَقُ فَالْفَالِثُ إِلْمُالِقِي إِلَيْ اللَّفِيهِمُ قَدَرٌ

عليك بالحفظِ دُونَ الجمع في كتبِ

الماء يُغْرِقُها والنار تَحْرِقُها

شَوْكُ إِذَا اخْتُبِرُوا زَهْرٌ إِذَا رُمِقُوا فَكُنْ جَحِيماً لَعَلَّ الشَّوْكَ يَحْتَرِقُ

• يقول ابن دست في حفظ العلم وتفضيله على جمعه في الكتب:

فإن للكتب آفات تفرقها والفَأْرُ يَخْرِقُها واللصُ يسرُقها

يقول مُضَرّس بن قُرط بن حارث المزني:

تُكَذّبني بالود سُعْدَى فلينتها ولو تَعْلَمِين العِلْمَ أَيْقَنْتِ أَنّني أَذُودُ سَوَادَ العينِ عَنْكِ وَمَا لَهُ أَهُمُ بِصَرْمِ الحَبْلِ يا أُمَّ مَالِكِ تَتُوقُ إليكِ النّفْسُ ثم أَرُدُها تَتُوقُ إليكِ النّفْسُ ثم أَرُدُها

تَحَمَّلُ مني مِثْلَهُ فَتَلُوقُ لكم والهدايا المشعرات صديقُ إلى أحد إلا إلىك طريقُ بما رَحُبَتْ يَوْماً عَليَّ تَضِيقُ حياة وَمِثْلي بالحَيَاءِ حَقِيقُ

### • يقول ابن وابضة واسمه سالم:

يا أيها المتَحلّي غَيْرَ شيمته اعمد إلى القصدِ فيما أنتَ راكبهُ صَدَّتُ هُنَيْدَةُ لمَّا جِئتُ زائرها وَرَاعَها الشَّيْبُ في رأسي فقلتُ لها

ومَنْ سجيَّتهُ الإكثَارُ والملَقُ إنَّ التَّخَلُقَ يأتي دُونَهُ الخُلُقُ عَنِّي بِمَطْرُوفَةِ إنسَانُها غَرِقُ<sup>(1)</sup> كذا يَصْفَرُ بعد الخُضْرَةِ الوَرَقُ

<sup>(</sup>۱) أراد بالمطروفة العين التي أصابتها طرفة وإنسان العين الذي يُرى في سوادها وغرق أي بالدموع.

أحمِي الذَّمَارَ وتَرْميني به الحَدَقُ إِذَا الرِجَالُ على أمثالِها ذَلِقوا

بل مَوْقِف مِثل حد السَّيفِ قمتُ به فما زللتُ ولا أُلفِيتُ ذا خَطَلِ

• قال الشاعر في تلبية داعي الهوى:

دَعَاني هَوَاكِ فللبَّيْتُهُ وَعَاني مَوْرةي فَعَمْتُ ولِلشَّوْقِ مِنْ مفرقي

وَلَهُ يَدْدِ أَنِّي لَهُ عَاشِتُ اللَّهِ عَاشِتُ اللَّهِ عَاللَّهِ اللَّهُ عَاشِقُ اللَّهُ عَاشِقُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّا

• يقول صالح بن عبدالقدوس في مهابة الموت:

وإذا الجَنَازةُ والعَروسُ تلاقيا ورأيْتَ دَمْعَ نوائعٍ يَتَرَفْرَقُ سَكت الذي تَبعَ العروسَ مهابة ورأيْتَ مَنْ تَبعَ الجنازةَ يَنْطِقُ

يقول أبو بطّال في ذم كنز المال:

المالُ عِنْدك مَخْزُونُ لوارِثِه ما المالُ مالُكَ إلا يوم تُنْفِقُه

يقول أبو محجن الثقفي في حب الخمر:

إذا مُتُ فادفِنَي إلى أصل كَرْمةِ تُرَوِّي عظامي البالياتِ عُروقُها ولا تَدْفِنَني في الفلاةِ فإنَّني أخافُ إذا ما متُ أن لا أذوقُها

وقال الشاعر:

ستَذْكُرُني إذا جرَّبْتَ غَيْرِي وَتَعْلَمُ أَنَّني نِعْمَ الصَّدِيقُ

يقول موسى بن عبدالله في التشاؤم:

تولَّتْ بَهْ جَهُ الدُّنيا وخَانَ النَّاسُ كلَهُمُ رأيتُ مَعَالِمَ الخَيْرَاتِ

فَ كُلُّ جَدِيدها خَلِقُ فحما أذري بِحمَنْ أَثِتَ سُدّت دونها الطُّرقُ

فلا حَسَبُ ولا نَسَبُ فَلَسْتُ مُصَدِّقَ الأقوامِ

#### يقول الشاعر:

لم أنسَ يومَ الرحيلِ وفقتَها وقولُها والركابُ سائرةً

# يقول الزاهي:

الريخ تعصِفُ والأغصانُ تَعتَنِقُ كأنما الليلُ جفنٌ والبروقُ له

### • يقول جعفر بن علبة الحارثي:

هواي مع الركبِ اليمانين مُضعِدُ عَجبتُ لمَسراها، وأنّي تخلّصت ألمَّتْ، فحيَّتْ ثم قامتْ فودَّعتْ فلا تَخسَبي أنّي تخشّعتُ بَعْدَكُم ولا أنَّ نفسي يزدهيها وعيدُهم ولكنْ عَرَتْنِي من هواك صبابةً

## • يقول الشاب الظريف:

لا تُخْفِ ما صَنَعَتْ بكَ الأشواقُ فَعَسى يُعينُك مَنْ شَكَوْتَ له الهَوَى

### یقول بشار بن برد:

خليليَّ، إنَّ العُسرَ سَوْفَ يُفيقُ

وجَفْنُها مِنْ دُمُوعِهَا شَرَقُ تَسْرَقُ تَسْرَقُ تَسْرَقُ لَا مُسْرَقُ لَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والمزنُ باكيةً والزهرُ معتَبِقُ عينٌ من الشمسِ تبدُو ثم تنطبقُ

جَنيبُ وجثماني بمكة مُوثَقُ إليَّ وبابُ السجنِ دوني مُغلقُ فلمّا تولَّتْ كادتِ النفسُ تَزْهقُ لشيء، ولا أنّي من الموتِ أفرقُ ولا أنّني بالمشي في القيدِ أخرقُ كما كنتُ ألقى مِنْكِ إذ أنا مُطلقُ

واشرح هواك فكلنا عُشَاقُ في حَمْلهِ، فالعاشِقُون رِفَاقُ

وإذَّ يَسَاراً في غَدٍ لَخَلِيتُ

ومَا كُنْتُ إلا كالزَّمَانِ إذا صَحَا خَلَيْلَيَّ إِنَّ المالَ ليس بنَافع وكنتُ إذا ضاقتْ عليَّ محلَّةُ وما خاب بين الله والناس عاملٌ ولا ضاق فضلُ الله عن متعفّف

صَحَوْتُ، وإنْ مَاق الزَّمانُ أَمُوقُ إذا لَـمْ يَسنَـلْ مِـنْـه أخْ وصديستُ تيمَّمتُ أخرى، ما عليَّ تضيقُ له في التقى أو في المحامد سوقُ ولكن أخلاق الرجال تنضيق

#### يقول ابن الرفاعي:

إذا جَنَّ لَيْلَى هام قَلْبِي بِذِكْرِكُمْ أنُوحُ كما ناحَ الحمامُ المُطَوَّقُ وَفُوقي سَحابٌ يُمْطِرُ الهَمَّ والأسَى وتَحْتي بحارٌ بالجَوَى تَتَدفَّقُ ولا أنا مَمْنُونُ عليه فيُعْتَقُ فلا أنا مقتولٌ وفي القَتْل راحةٌ

# يقول الفرزدق في خوف الناس من الحجاج:

وأَسْكَتَ مِنْهُمْ كلُّ مَنْ كَانَ يَنْطِقُ إِذَا مَا بَدَا الحجّاجُ للنَّاسِ أَطْرَقُوا وآخرُ مِنْهُمْ ظَلَّ بالريقِ يُشْرَقُ فما هُوَ إلا بائلٌ من مَخَافةٍ فما النَّاسُ إلا مُهجسٌ أو مُلَقَّلِقُ وطَارتْ قُلُوبُ النَّاسِ شَرْقاً وَمَغْرِباً

#### ● يقول الشاعر:

لِكُلُ سَاقِطَةٍ فِي الحَيِّ الْقِطةُ

#### ● يقول الشاعر:

لَوْ أَنَّ مَنْ قَالَ نارٌ أَحْرَقَتْ فَمَهُ

# يقول القاضي الجرجاني:

وَقَالُوا اضْطرِبْ فِي الأَرْضِ فَالرِّزْقُ وَاسعٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الأَرْضِ حُرٌّ يُعِينُني

وَكُلُّ بَائِرَةٍ يَوْماً لَهَا سُوقُ

لَمَا تَفَوَّهُ بِاسْمِ النَّادِ مَخْلُوقُ

فَقُلْتُ: وَلَكِنْ مَطْلَبُ الرِّزق ضَيَّقُ

وَلَمْ يَكُ لِيَ كَسْبٌ فَمِنْ أَيْنَ أُرْزَقُ؟

# يقول أبو العتاهية:

وَالْمَرْءُ مِثْلُ هِلاَلِ حِينَ تُبْصِرُهُ يَوْدَادُ حَتَّى إِذَا مَا تَـمَّ أَعْقَبَهُ

يَبْدُو ضَعِيفاً ضَئِيلاً ثُمَّ يَتَّسِقُ كَرُّ الْجَدِيدَيْنِ نَقْصاً ثُمَّ يَنْمَحِقُ

# یقول عمر بن الوردي في الشكوی من الزمان والناس:

لا تَحْرِصَنَّ عَلَى فَضْلِ وَلاَ أَدَبٍ فَقَدْ يَضُرُ الفَتَى عِلْمٌ وَتَحْقِيقُ ولا تُعَدَّ مِنَ العُقَالِ بَيْنَهُمُ فَإِنَّ كُلَّ قلِيلِ الْعَقْلِ مَرْزُوقُ ولا تُعَدُّ مِنَ العُقَالِ بَيْنَهُمُ فَإِنَّ كُلَّ قلِيلِ الْعَقْلِ مَرْزُوقُ والحَظُّ أَخْسَنُ مِنْ حِنْ خَطُّ تُزُوِيقُ فِما يُفِيدُ قلِيل الحَظُّ تَزْوِيقُ والعِلْمُ يُحْسَبُ مِنْ رِزْقِ الفَتَى وَلَهُ بِكُلِّ مُتَّسِعٍ فِي الفَضْلِ تَضْيِقُ والعِلْمُ يُحْسَبُ مِنْ رِزْقِ الفَتَى وَلَهُ بِكُلِّ مُتَّسِعٍ فِي الفَضْلِ تَضْيِقُ أَهْلُ الفَضَائِلِ وَالآدَابِ قَدْ كَسَدُوا وَالْجَاهِلُونَ لَقَدْ قَامَتْ لَهُمْ سُوقُ والنَّاسُ أَعْدَاءُ مَنْ سَارَتْ فَضَائِلُهُ وَإِنْ تَعَمَّقَ قَالُوا عَنْهُ زِنْدِيقُ والنَّاسُ أَعْدَاءُ مَنْ سَارَتْ فَضَائِلُهُ وَإِنْ تَعَمَّقَ قَالُوا عَنْهُ زِنْدِيقُ

## ● يقول جرير هاجياً الأخطل:

قُلْ للأخيطلِ إذ جدّ الجِراءُ بنا لا تطلُعُ الشَّمْسُ إلا وهو في تَعَبِ والتَغْلبيون بِئْسِ الفحلُ فَحْلُهُم تحت المناطِقِ أَسْتَاهُ مُصَلَّبةٌ

أَقْصِرْ فَإِنَّك بالتقْصِيرِ مَحْقُوقُ ولا تَخَيَّبُ إلاَّ وَهُوَ مَسْبُوقُ فَصَالِهُ وَهُو مَسْبُوقُ فَصَالِ وَأَمُّهُمُ ذَلاَءُ مِسْطِيقُ مثل الدَّوا مَسِّها الأنفاسُ واللِّيقُ

# يقول المظفر بن عمر الآمدي:

قلتُ للذين جفوني إذ لهجتُ بهم أُحبكم وهلاكي في محبتِكُمْ

دونَ الأنامِ وخيرُ القولِ أصدقُه كعابدِ النَّارِ يَهْواهَا وتحرِقُه

# يقول أحمد شوقي يصف النيل:

من أي عَهْدٍ في القُرَى تتدفَّقُ وبأيِّ كفُّ في المدائِنِ تُغدِقُ

ومن السَّمَاءِ نزلت أَمْ فُجُرْتَ من وباًي عَنْ نِن أَمْ بايَّةِ مُنْ نَنَةٍ وباًي عَنْ نَول أَنْ بايَّةِ مُنْ نَنَةٍ مُنْ نَنَةٍ مُنْ نَنَا وبالَّي نَول أَنْ تَناسِجُ بُرْدة تَسْوَدُ دِيسِاجاً إِذَا فَارَقْتَها في كُلِّ آونَةٍ تُبَدّلُ صِبْغَة أَنْتِ الدُّهُورُ عَلَيْكَ مَهْدُكَ مُثْرِعُ أَنْتِ الدُّهُورُ عَلَيْكَ مَهْدُكَ مُثْرِعُ تَسْجَداً تَسْجَداً والماءُ تسكُبُه فيُسْبَكُ عَسْجَداً والماءُ تسكُبُه فيُسْبَكُ عَسْجَداً والماءُ تسكُبُه فيُسْبَكُ عَسْجَداً

یقول بهاء الدین زهیر:

وَعَدَ الزّيارةَ طرْفُهُ السُمّتَمَلُقُ النّي لأهْوَى الحُسْنَ حَيثُ وَجَدْتُه يا عَاذِلي أنا مَنْ سَمِعْتُ حديثَه لو كنتَ منّا حيثُ تسمَعُ أو تَرَى ورأيتَ الطفَ عَاشِقَيْنِ تَشَاكيا ورأيتَ الطفَ عَاشِقَيْنِ تَشَاكيا أيسُومُني العُذَالُ عنهُ تصبّراً إن عَنفُوا أو خوقوا أو سوفوا أو سوفوا أبدا أزيدُ مَعَ الوصالِ تَلَهَفا أبدا أزيدُ مَعَ الوصالِ تَلَهَفا ويزيدني تلفا فاذكُرُ فِعْلَهُ يا قاتلي إني عليك لمشفقٌ يا قاتلي إني عليك لمشفقٌ وأذاعَ أني قد سلوتُك معشرٌ ما أطمع العندال إلا أنسني

عُلْيَا الجِنَانِ جداولاً تَتَرَقْرَقُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وتلاف قَلْبي مِنْ جفونٍ تَنطِقُ وأهيمُ بالقدُ الرشيقِ وأعْشَقُ فَعَسَاكُ تَحْنُو أَو لَعَلَّكَ تَرْفَقُ لرأيتَ ثوبَ الصّبرِ كيف يُمَزَّقُ وعجبتَ ممّن لا يُحبُّ ويَعْشَقُ وحياتِهِ قلبي أرقُ وأشفتُ لا أنشَنِي لا أنتَهِي لا أفرَقُ كالعِقدِ في جيدِ المليحةِ يَقْلَقُ كالمسك تسحقه الأكفُ فيعْبَقُ يا ربُ لا عاشوا لذاك ولا بَقُوا خوفاً عليك إليهِمُ أتملَقُ

# فصل القاف المفتوحة

# يقول الشافعي (وليست في ديوانه):

سُبْحانَ مَنْ أَنْزَلَ الأَشْيَاءَ مَنْزِلَهَا فَعَاقِلٌ فَطِنٌ أَعْيَتْ مَذَاهِبُهُ هَذَا الَّذي تَرَكَ الأَلْبَابَ حَائِرةً

## يقول المتنبي:

إِذَا مَا النَّاسُ جَرَّبَهُمْ لَبِيبٌ فَلَا مَا النَّاسُ جَرَّبَهُمْ لَبِيبٌ فَلَا خِدَاعاً

#### يقول الشاعر:

إِذَا كَانَ السزَّمَانُ زَمَانَ سُوءِ وَدَالَتْ دُولَةُ الأُدَبَاءِ فِيهِمْ فَدَالَتْ مُدَالًا فُيهِمُ مُنْحَقًا ثُمَّ سُخْقًا ثُمَّ سُخْقًا

#### يقول الشاعر:

صَحِبْتُ بَنِي الدُّنيا ثَمَانِينَ حِجَّةً وَمَا الْمَرْءُ في هَذَا الزَّمَانِ بِنَافِعِ

#### يقول العتابي:

إِذَا عُرِفَ الكَذَّابُ بِالْكَذْبِ لَمْ يَزَلْ وَمِنْ آفَةِ الكَذَّابِ نِسْيَانُ قَوْلِهِ

# • يقول **ابن المعتز**:

سَلْ بالصبوح غَبُوقا

وَصَيِّرَ النَّاسَ مَرْزُوقاً وَمَأْلُوقاً وَجَاهِلُ أَحْمَقٌ تَلْقَاهُ مَرْزُوقا وَصَيَّرَ الْعَالِمَ النَّحْرِيرَ زِنْدِيقا

فَ إِنِّ يَ قَدْ أَكَلْتُسهُمْ وَذَاقَا وَلَمْ أَرَ دِينَهُمْ إِلاَّ نِـفَاقَا

وَأَنْكَرَ أَهْلُهُ فِيهِ الْحقُوقَا فَلَمْ تَرَ مِنْهُمُ بِهمُ رَفِيقًا لِلَهْ رِيُلْحِقُ الأُدْبَاءَ ضِيقًا

فَلَمْ أَرَ لِي مِنْهُمْ صَدِيقاً مُوَافِقاً مَعَ النَّاسِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُنَافِقاً

لَدَى النَّاسِ كَذَّاباً وَإِنْ كَانَ صَادِقاً وَتَـلْقَاهُ ذَا صِـدْقِ إِذَا كَـانَ حَـاذِقًا

ولا تكن مُستَفِيقًا

واغسصِ السعسدول ودغسه ولا تسلككن إلى غير ولا تسلككن إلى غير فسإن فسي ذاك عسندي وخسد وهساتِ سُلافً لا تسشربسن سيواها أما ترى الصبح يدعُو

# يقول أبو الفتح البستي:

فَتى جَمَعَ الْعَلْيَاءَ عِلْماً وَعِفَّةً كَمَا جَمَعَ التُفَّاحُ حُسْناً وَنَظْرَةً

# يقول الشاعر:

قَدُّرْ لِرِجْلِكَ قَبْلَ الْخَطْوِ مَنْزِلَهَا

# يقول الشاعر:

اصْبِرْ عَلَى الدَّهْرِ إِنْ نَابَتْكَ نَائِبَةً فَبِالنَّوَاثِبِ يَزْدَادُ الْفَتَى شَرَفاً

# • يقول حسان بن ثابت:

إنما الشّغرُ لُبُ المرءِ يَغرِضُهُ وَإِنَّ أَخسَنَ بَيْتِ أَنْتَ قائِلُهُ

يَـنْفُخْ بِعَـذلِكُ بُـوقا ما تـحب طـريـقا رأيـاً مضيـئاً وثـيـقا مـن الـشـرابِ رحـيـقا أو مـن حـبـيبـك ريـقا يـا نـائـمـيـن أفـيـقا

وَبَأْساً وَجُوداً لا يَضِيقُ فُواقًا وَرَائِحِةً مَحْبُوبَةً وَمَلَاقًا

فَمَنْ عَلاَ زَلَقاً عَنْ غُرَّةٍ زَلَقَا

وَلاَ تَقُولَنَّ ذَرْعي مِنْهُ قَدْ ضَاقَا كَالْبَدْرِ يَزْدَادُ فِي الظَّلْمَاءِ إِشْرَاقَا

عَلَى المَجَالِسِ إِنْ كَيساً وَإِنْ حُمُقا بَيْتُ يُقَالُ، إِذَا أَنْشَدْتَهُ صَدَقًا

# يقول الفرزدق في القبر والعذاب:

أَخَافُ وراءَ القَبْرِ إِنْ لَمْ يُعَافِنِي إِذَا قَادَني يومَ القِيامَةِ قائدٌ

أشد من القبر التِهَاباً وأَضْيَقا عَنِيفُ وسوّاقٌ يَسُوقُ الفرزْدَقَا

لَقَدْ خابَ من أولادِ آدمَ من مَشَى إذا شَرِبُوا فيها الحميمَ رأيتَهُمْ

#### يقول الشاعر:

لا يَعْرِفُ الحُزْنَ إلا كلُّ مَنْ عَشِقا للعَاشِقِين نُحُولُ يُعْرَفُون به

# • يقول ابن سهل الأندلسي:

يا سالبَ القَلْبِ مني عِنْدما رَمَقا لا تَسْأَلِ اليومَ عمّا كابدتْ كبدي ما باختياري ذقتُ الحبُّ ثانيةً وكنتُ في كلّفي الدّاعي إلى تَلفي أرفقْ عليَّ فإنّ النفسَ قد تلفتْ

إلى النّارِ مغلولَ القلادةِ مُوثِقًا يَذُوبُون من حَرِّ الحَمِيمِ تَمَزُّقا

وَلَيْسَ مَنْ قَالَ إِنِّي عَاشِقٌ صَدَقَا مِن طُولِ ما حَالَفُوا الأحزانَ والأرَقا

لم يَبْقَ حُبُكَ لي صَبْراً ولا رَمَقا ليتَ الفراقَ وليتَ الحُبُ ما خُلِقا وإنما جَرَتِ الأقدارُ فاتفقا مثل الفراش أحب النارِ فاختَرَقا وانظُرْ إليَّ فإنّ الروحَ قد زُهِقا

# يقول ابن زيدون في محبوبته ولادة بنت المستكفي:

إنّي ذَكَرتُكِ بالزهْرَاءِ مُشْتَاقا وللنّسيم اعْتِلالٌ في أصَائِلِهِ والرَّوضُ عن مائِه الفِضِي مُبتسِمٌ يَوْمٌ كأيَّامِ لذَّاتٍ لنا انصرَمَتُ يَوْمٌ كأيَّامِ لذَّاتٍ لنا انصرَمَتُ نَلْهُو بما يَشتَمِيلُ العيْنَ مِنْ زَهَرٍ كأنَّ أغيبُنهُ إذ عَايَنَتُ أرَقى وَرْدٌ تَألَّقَ في ضَاحي مَنابِتِهِ لؤ شاء حَمْلي نَسيمُ الصبحِ حينَ سَرَى لؤ كانَ وَفيَ المُنى في جَمْعِنا بكمُ

والأُفْقُ طَلْقُ، وَمَرْأَى الأَرْضِ قَدْ رَاقًا كَانَّه رَقَّ لِي فَاعْتَلَ إِشْفَاقَا كَمَا شَقَقْتَ عِن اللَّبَاتِ أَطُواقًا بِثْنَا لَها حِينَ نَامَ الدَّهرُ سُرَّاقًا بِثْنَا لَها حِينَ نَامَ الدَّهرُ سُرَّاقًا جَالَ النَّدى فيه حتى مالَ أعنَاقًا بَكَتْ لما بي فجالَ الدَّمعُ رَقْرَاقًا فَازْدادَ منهُ الضَّحى في العينِ إشراقًا وَافَاكُمُ بِفْتَى أَضْنَاهُ ما لاقًى وَافَاكُمُ بِفْتَى أَضْنَاهُ ما لاقًى لكَانَ مِنْ أَكْرَمِ الأيامِ أَخلاقًا

#### يقول الأعشى:

نام الحليُّ، وَبِتُّ الليْلَ مُرْتَفِقًا أَسْهُو لَهَمِّي وَدَائِي فَهِي تُسْهِرُني السُهُو لَهَمِّي وَدَائي فَهِي تُسْهِرُني يا لَيْتَهَا وَجَدَتُ بِهَا لا شَيْءَ يَنْفَعُني مِنْ دونِ رُؤيتِهَا صَادَتْ فؤادي بعينيْ مُغزلِ خذلَتْ وباردِ رتلِ، عَنْدِ مَنْذَاقَتُهُ وباردِ رتلِ، عَنْدِ مَنْذَاقَتُهُ كَانِها دُرَةٌ زهراءُ أخرجها من نالها نالَ خُلْداً لا انقِطَاعَ لَهُ يَلِكُ التَّهِ مَلْمَا النَّهُ التَّهُ الْمُنْ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ الْمُنْ التَّهُ التَهُ التَّهُ الْمَا الْمُنْ التَهُ الْمُ الْمُلُولُ التَهُ الْمَاعُ لَلْهُ الْعُلُولُ التَّهُ الْمُلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُلُّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنُا الْمُنْ ال

#### • يقول ابن المعتز:

ما بال قَلْبِكَ لا يَقَرُ خُفُوقًا وجفونُ عينِك قد نثرنَ من البكا لَوْ لَمْ يكنْ إنسانُ عَيْنِكَ سَابِحاً

### يقول الأرجاني:

إِذَا خَطَبَ الصَّدَاقَةَ مِنْكَ كُفْءٌ فَقَذْ صَدِئَتْ قُلُوبُ النَّاس غِشًا

أَرْعَى النَّجومَ عَمِيداً مُثْبَتاً أَرِقَا بِانَتْ بِقَلْبِي وأَمْسَى عندَها غَلِقَا وكان حبُّ ووجدٌ دامَ فاتّفَقا هَلْ يَشْتَفي وامقٌ ما لمْ يُصِبْ رَهَقا ترعَى أغَن غَضِيضاً طَرْفُهُ خَرِقَا كأتما عُلَّ بالكافورِ واغْتَبَقًا غَوَاصُ دارِينَ يَخْشَى دونَها الغرقا ومَا تَمّنّى فأضْحَى ناعِماً أنِقا ومَا تَعَلَقْتَ إلاّ الحَيْنَ والحَرَقا ومَا تَعَلَقْتَ إلاّ الحَيْنَ والحَرَقا

وأراكَ تَرعَى النَّسْرَ والعَيْوقَا فَوْقَ المَدامعِ لُؤلؤاً وعَقِيقًا في بحر دَمْعَتِه لَمَاتَ غَريقًا

فَلاَ تَطْلُبُ سِوى صِدْقِ صَدَاقًا وَقَدْ صَقُلَتْ وُجُوهُ لَهُمُ نِفَاقًا

# فصل القاف المكسورة

#### يقول الشاعر:

إِذَا تَاهَ الصَّدِيقُ عَلَيْكَ كِبُراً فَتِه كِبُراً عَلَى ذَاكَ الصَّدِيقِ

### ويقول الشاعر:

كُنْتُ إِذَا الصَّدِيقُ أَرَادَ غَيْظِي غَنْهُ غَنْهُ وَعَفَوْتُ عَنْهُ

### يقول الشاعر:

وَكُلُّ مَحَبَّةٍ في اللَّهِ تَبْقَى وَكُلُّ مَحَبَّةٍ فِي اللَّهِ تَبْقَى وَكُلُّ مَحَبَّةٍ فِي مَاهُ

### يقول الشاعر:

وَلَيْس فَتَى الفِتْيَانِ مَنْ رَاحَ واغْتَدَى
وَلَكِنْ فَتَى الفِتْيَانِ مَنْ كَانَ هَمُهُ

### يقول أفنون التغلبي:

لَعَمْرُكَ مَا يَدْرِي الْفَتَى كَيْفَ يَتَّقِي

### • يقول عبدالله بن طاهر:

أَلاَ قَبِّحَ اللَّهُ الضَّرُورَةَ إِنَّها

### يقول الشاعر:

تُصَادِقُ أَعْدَائِي وَتَرْجُو مَوَدَّتِي

### • يقول **تأبط شرا**:

لَتَفْرَعَنَّ عَلَيَّ السِّنَّ مِنْ نَدَمٍ

### • يقول الممزق العبدي:

فَإِنْ كُنْتُ مَأْكُولاً فَكُنْ خَيْرَ آكِلِ

وَأَشْرَقَنِي عَلَى حَنَقٍ بِرِيقِي مَخَافَةً أَنْ أَعِيشَ بِلاَ صَدِيقِ

عَلَى الْحَالَيْنِ فِي سَعَةٍ وَضِيقِ فَكَالْحَلْفَاءِ فِي لَهَبِ الْحَرِيقِ

لِشُرْبِ صَبُوحِ أَوْ لِشُرْبِ غَبُوقِ لِيشُرْبِ غَبُوقِ لِيضر عَدُو أَوْ لِنَفْعِ صَدِيتِ

إِذَا هُوَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ اللَّهُ وَاقِيا

تُكَلِّفُ أَعْلَى الْخَلْقِ أَذْنَى الخَلائِقِ

صَدِيقُ عَدُوي لَيْسَ لي بِصَدِيقِ

إِذَا تَذَكَّرْتَ يَـوْمـاً بَـعْضَ أَخْلاَقِي

وَإِلاَّ فَالْدِكْنِي وَلَـمًا أُمَـزُقِ

#### يقول أبو العتاهية:

وَمَا المَوْتُ إِلاَّ رَحْلَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا • وَمَا المَوْتُ إِلاَّ رَحْلَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا • وَمَا الشافعي:

لَوْ كَانَ بِالْحِيَلِ الْغِنَى لَوَجَدْتَنِي لَكِنَ مِن رُزِق الحِجا حُرِمَ الْغِنَى فَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدوداً حَوَى فَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدوداً حَوَى وَأَحَتُ خَلْقِ اللّهِ بِالْهَمْ امْرُوَّ وَأَحَتُ خَلْقِ اللّهِ بِالْهَمْ امْرُوَّ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى الْقَضَاءِ وَحُكْمِهِ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى الْقَضَاءِ وَحُكْمِهِ إِنْ امْرا رُزِقَ الْيَسَارَ فَلَمْ يُصِبْ إِنَّ امْرا رُزِقَ الْيَسَارَ فَلَمْ يُصِبْ

قَدْ يَبْعُدُ الشِّيءُ مِنْ شَيءٍ يُشَابِهُهُ

### يقول السري الرفّاء:

سَفَراً رَجَوْتَ بِهِ النَّهَايَةَ في الغِنَى مِثْلَ الْهِلاَلِ أَغَذَّ شَهْراً كَامِلاً

### • يقول **الإمام الشافعي**:

ارحلْ بنفسك من أرض تضام بها فالعنبرُ الخامُ رؤثُ في مواطنه والكُحُلُ نَوْعُ من الأحجار تنظره لمَّا تَغَرَّبَ حاز الفَضْلَ أَجْمَعَهُ

#### • يقول **الشاعر**:

خُلِقَ المالُ واليَسَارُ لِقَوْم

مِنَ الْمَنْزِلِ الفَانِي إِلَى الْمَنْزِلِ الْبَاقي

بِنُجُومٍ أَفْلاَكِ السَّمَاءِ تَعَلَّقِي ضِدًانِ مُفْتَرِقَانِ أَيَّ تَفَرُقِ عُوداً فَأَثْمَرَ في يَدَيْهِ فَصَدُقِ ذُو هِمَّة يُبْلَى بِعَيْشٍ ضَيِّقِ بُؤْسُ اللَّبِيبِ وَطيبُ عَيْشِ الأَحْمَقِ جَمْداً وَلاَ أَجْراً لَغَيْدِ مُوقَّقِ

إِنَّ السَّمَاءَ نَظِيرُ الْمَاءِ في الزَّرَقِ

فَبَلَغْتَ مِنْهُ نِهَايَةَ الإِمْلاَقِ فَرَمَاه آخِرُ شَهْرِه بِمَحَاقِ

ولا تكن من فراق الأهل في حُرَقِ وفي التَّغَرُّب محمول على العُنُقِ في أرضه وهو مَرْمِيٌّ على الطُّرقِ فصار يُحْمَلُ بين الجَفْنِ والحَدَقِ

وأراني خُلِفْتُ لِلإِمْلاَقِ

أنَا فيهما أرى بَقيَّةُ قَوْم

ويقول الشاعر:

وَمَا في الأَرْضِ أَشقى مِنْ مُحِبُ تَـرَاهُ باكـياً في كـلِ حـيـن فَيَبْكِي إِنْ نَـأَوْا شَـوْقاً إلـيهـمْ

وإنْ وَجَدَ الهَوَى حُلُوَ المَذَاقِ مَرْفَعَ المَذَاقِ مَرْفَعَ أُو لِاشْتِسِاقِ وَيَبْكِي إِنْ دَنَوْا خَوفَ الفراقِ

خُلِقُوا بَعْدَ قِسْمَةِ الأَزْزَاقِ

يقول محمود الوراق في عصيان الإنسان لله:

أعارَكَ مالَه لتقومَ فيه فلم فلم فلكن فلم تَشْكُرُه نعمته ولكن تُحَاهِرُه بها عَوْداً وبِدْءاً

بطاعَتِه وتَقْضِي فصلَ حقه قَوَيْتَ على مَعَاصِيهِ برزقِه وتَسْتَخْفِي بها من شَرُ خَلْقِه

يقول ابن أبي العفر:

كُلُّ رزقِ أرجوهُ من مخلوقِ وأنا قائلٌ وأستغفِرُ الله مَقَالَ لَسْتُ أَرْضَى من فِعْل إبليسَ شَيْئاً

يَعْتَريهِ ضَرْبٌ من التَّعُويةِ الْمَحْدِيةِ الْمَحْدِيةِ الْمَحْدِيةِ الْمَحْدُوقِ الْمَحْدُوقِ الْمَحْدُوقِ

 قال القاضي عبدالوهاب بن علي البغدادي وهو يشكو سوء حاله في بغداد:

بغدادُ دارٌ لأهل المال طيبةٌ ظَلِلْتُ حَيْرانَ أَمْشِي في أَزقَتِهَا

وللمفاليس دارُ الضّنْكِ والضِيقِ كَأَنّْنِي مُصْحَفُ في بيتِ زِنديقِ

• يقول الشريف المرتضى في النسب:

يا خليليً من ذرًابةِ قَيْسٍ عَلَلاني بذكرهم تُطرِباني

في التَّصَابِي رياضةُ الأخلاقِ واسْقِيانِي دَمْعي بكأسٍ دِهاقِ

قد خلعتُ الكرى على العشاق

وَرَثَسِي لِلطُّولِ تَسْحَسرُ قِسِي

وخُذًا النَّوْمَ من جُفُونِي فإنِّي

• وقال الوزير المهلبي:

رَقَ النِّمانُ لِهَاقَدِي وَأَنَسالَنِي مَا أُرْتَدِي وَأَنَسالَنِي مَا أُرْتَدِي وَأَنَسالَنِي مَا أُرْتَدِي فَا أُرْتَدِي فَالْأَغْمُ فِي رَنَّ لَهُ المَدِيدِ وَلِي اللّهِ المَدِيدِي اللّهِ اللّه المَدِيدِي اللّه اللّه

السُّلَّهُ جَارُكَ في انسطلاقِكَ

لا تعندلكنى في مسيري

إنسى خَـشِـيـتُ مَـوَاقِـفـاً

وَعَلِمْتُ أَنَّ بُكِاءَنَا

وَذَكَ ما يَ جلدُ المودعُ

مِنَ السَّذُنُسوبِ السَّسبَتِ قِ فَعَلَ الْمَشِيبُ بِمِفْرَقِي

يقول البحتري معتذراً عن وداع أبي جعفر بن سهل:

تسلسقاء شام ك أو عراق ك يَسُوْمَ سِرْتَ وَلَسِمْ أُلاَقِكَ للبينِ تَسْفَحُ غَرْبَ مَاقِك حَسَبَ اشْتِيَاقِي واشْتِيَاقِك عِنْدَ ضَمْكَ واعْتِنَاقِك وخَرَجْتُ أَهْرُبُ مِنْ فِراقِك

فَــــتَـــرَكُـــتُ ذَاكَ تَـــعَـــمُـــداً • يقول الشاعر في طلاق زوجته:

> ظَعَنَتْ أُمَامَةُ بالطلاق بانت فلم يَالَم لها ودواءُ مَا لا تَشتَهِيهِ والعيشُ ليس يَطِيبُ بي لو لم أُرَح بفراقِها

> > يقول الشاعر:

جَزَى اللَّهُ الشَّدَائِدَ كُلَّ خَيْر

ونبجوت من أغل الوئاق قلبي ولم تدمغ مآفي النفس تغجيل الفراق ن اثنين من غير اتفاق لأرَحْتُ نَفْسي بالإباق

وَإِنْ جَرَّعْتَنِي عَصصاً بِرِيقي

وَمَا مَدْحِي لَهَا حُبّاً وَلَكِنْ

يقول أبو الفرج الأصفهاني:

أَبِعَيْنِ مُفْتَقِرٍ إِلَيْكَ نَظَرْتَنِي لَسْتَ الْمَلُومَ أَنَا الْمَلُومُ لأَنَّنِي

فَأَهَنْتَنِي وَقَلَفْتَنِي مِنْ حَالِقِ أَنْزَلْتُ آمَالِي بِغَيْرِ الحَالِقِ

عَرَفْتُ بِهَا عَدُوري مِنْ صَدِيقي

• يقول ابن دمرتاش الدمشقي في المسواك:

أقولُ لِمِسُواكِ الحبيبِ: لك الهَنا فقال، وفي أخشائِهِ حُرْقَةُ الجَوى تذكّرْتُ أوطاني فَقَلْبِي كَمَا تَرَى

يقول الإمام علي<sup>(۱)</sup>:

لَوْ كَانَ بِالْحِيلِ الغِنَى لوجدْتَنِي لكنَّ مَنْ رُزِقَ الغِنى حُرِمَ الحِجَى

ويقول الإمام علي:

سَمِعْتُكَ تَبْنِي مَسْجِداً مِنْ خِيَانَةِ كَمُطْعِمَةِ الزُّهَادِ مِنْ كَدِ فَرْجِهَا

بِلَثْم فم ما نَاله ثَغْرُ عَاشِقِ مقَالَةً صَبُّ لللدِّيار مفارقِ أُعلُلُه بَيْنَ العُذَيْبِ وَبَارِقِ

بِنُجومِ أَفْطارِ السَّمَاءِ تَعَلَّقِي ضِدَّانِ مُنفَّتَرِقَانِ أَيِّ تَنفَرُقِ

وَأَنْتَ بِحَمْدِ اللّهِ غَيْر موفّقِ لكِ الويلُ لا تَزْنِي ولا تَتَصَدّقِي

• يقول الإمام علي بن أبي طالب:

أرَى الدُنْيا سَتُؤذَنُ بانْطِلاقِ فلا الدُنْيا بِبَاقِيةِ لِحَيً

مُ شَمَّرةً عَلَى قَدَمِ وَسَاقِ وَسَاقِ ولا حيُّ على الدُنْيا بِبَاقِ

<sup>(</sup>۱) ورد هذان البيتان من قبل للإمام الشافعي وهما موجودان في ديوانه ص٦٤ كما وردا هنا للإمام علي بن أبي طالب وهما مثبتان في ديوانه أيضاً ص٨٣.

#### یقول جریر متغزلا:

طَرَقَتْ لَمِيسُ ولَيْتَها لَم تَطْرُقِ حَيْيْتُ دَارَكِ بالسَّلامِ تَحيةً واستَنْكَر الفَتَيَاتُ شَيْبَ المَفْرِقِ قد كُنْتُ أَتْبَعُ حَبْلَ قَائِدَةِ الصِّبا

### یقول ابن تمیم:

انظر إلى الصبح المُنِيرِ وَقَدْ بَدَا غَرَقَتْ به زَهْرُ النُّجُوم وإنَّما

### يقول جرير في رثاء الفرزدق:

لَعَمْرِي لَقَدْ أَشْجَى تَميماً وَهَدُها عَشِيةً رَاحُوا للفِرَاقِ بِنَعْشِهِ لَقد غادَروا في اللَّحْدِ مَن كان يَئْتَمي ثَوَى حامِلُ الأَنْقَالِ عن كلّ مُعْرَم عَمَادُ تَمِيم كُلّها وَلِسانُهَا فَمَنْ لذَوِي الأَزحامِ بَعدَ ابن غالبٍ وَمَنْ ليتيم بَعْدَ مَوْتِ بنِ غالبٍ وَمَنْ يُطلقُ الأسرَى ومَن يَحقنُ الدما وَمَنْ يُطلقُ الأسرَى ومَن يَحقنُ الدما وكَمْ مِنْ دَمٍ غالِ تَحَمَّل ثِقلَهُ وَكَمْ مِنْ دَمٍ غالِ تَحَمَّل ثِقلَهُ وَكَمْ مِنْ دَمٍ غالِ تَحَمَّل ثِقلَهُ وَكَمْ حِضْنِ جَبَادٍ هُمام وَسُوقَةٍ وَكَمْ حِضْنِ جَبَادٍ هُمام وَسُوقَةٍ

حَتَّى تَفُكَ حِبَالَ عانِ مُوثَقِ يَوْمَ السُّلَيِّ فَمَا لَهَا لِمْ تَنْطِقِ مِنْ بَعْدِ طُولِ صَبَابَةِ وتَشَوّقِ إذ للشَّبَابِ بَشَاشَةٌ لم تُخلَقِ

يَغْشَى الظَّلامَ بِمَائِهِ المُتَدَفِّقِ سَلِمَ الهلالُ لأنَّهُ كالزوْدَقِ

على نَكَباتِ الدَّهْرِ مَوْتُ الفَرَزْدَقِ اللهِ جَدَثٍ في هُوَةً الأرْضِ مُعمَقِ اللهِ جَدَثٍ في هُوَةً الأرْضِ مُعمَقِ السَّماءِ مُحَلَّةٍ الى كُلْ نَجْم في السّماءِ مُحَلَّةِ ودَامِغُ شَيطانِ الغَشوم السَّمَلقِ (1) وَنَاطِقُها البذّاخُ في كلُ مَنطِقِ لجارٍ وَعَانٍ في السّلاسلِ مُوثَقِ لَجارٍ وَعَانٍ في السّلاسلِ مُوثَقِ وَأُمْ عِينالِ سَاغبِينَ ودَرْدَقِ (٢) يَداهُ وَيَشفي صَدْرَ حَرّانَ مُحنَقِ يَداهُ وَيَشفي صَدْرَ حَرّانَ مُحنَقِ وَكَانَ حَمُولاً في وَفَاءٍ ومَصْدَقِ وَكَانَ حَمُولاً في وَفَاءٍ ومَصْدَقِ إذا ما أتَى أَبْوَابَه لَمْ تُعَلِّقِ

<sup>(1)</sup> الغشوم: الظالم. السملق: الطويل.

<sup>(</sup>٢) الدردق: الأطفال.

تَفَتَّحُ أَبْوَابُ المُلُوكِ لِوَجْهِهِ لتَبْكِ عَلَيْهِ الإنْسُ والجنُّ إذ ثوى فتى عاشَ يَبني المَجْدَ تسعينَ حِجةً فما ماتَ حتى لَمْ يُخَلِّفُ وَرَاءه

بغَيرِ حِجابٍ دونَهُ أو تَلْمَلُقِ فَتى مُضَرٍ في كلّ غَرْبٍ ومَشرِقِ وَكانَ إلى الخَيراتِ وَالمَجدِ يَرْتَقِي بِحَيّةِ وَادٍ صَوْلَةً غَيرَ مُضعَقِ

### • يقول البحتري مادحاً إبراهيم بن المدبر:

يا ابن المُدَبِّرِ يا أبا إسْحَاقِ عِشْ للمُرُوءةِ والفُتوةِ والعُلى أمّا مَسامِعُنَا الظِّمَاءُ فإنها وَإِذَا النّوَائبُ أَظلَمَتْ أحداثُها وَإِذَا غُيُومُكَ أبرَقتْ لم نَكترِث وَإِذَا غُيُومُكَ أبرَقتْ لم نَكترِث أُثني عَلَيْكَ بما بَسَطتَ به يَدي هي نِعمَةٌ، لوْ قِيسَتِ الدنْيَا بها كُنتُ الغَرِيبَ، فإذْ عَرفتُك عَادَ لي

غَيثَ الضّرِيكِ وصَارِدَ الإمْلاقِ وَمَحَاسِنِ الآدابِ والأخَلاقِ تُروَى بِمَاءِ كَلامِكَ الرّقْراقِ لَبِسَتْ بوجهِكَ أحسَنَ الإشرَاقِ للمخطبِ ذي الإزعادِ وَالإبْرَاقِ وحَلَلْتَ مِنْ أَسْرِ الزّمانِ وِثَاقي فَضُلَتْ جَوَانِبُها على الآفاقِ أُنسِي، وأضبَحَتِ العِرَاقُ عِرَاقي

#### يقول الشافعي:

تَوكلْتُ في رِزْقي عَلَى اللّهِ خَالقي ومَا يَكُ مِنْ رِزْقي فَلَيْسَ يَفُوتَني سَياتي بِهِ اللّهُ العظيمُ بِفَضْلِهِ فَفي أي شيء تَذْهَبُ النَفْسُ حَسْرةً

وأَيْفَ نُن أَنَّ الله لا شَكَّ رَاذِقي وَلَو كَانَ في قَاعِ البِحَادِ الكَّوَامِقِ وَلَو كَانَ في قَاعِ البِحَادِ الكَّوَامِقِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِني اللِسَانُ بِنَاطِقِ وَقَذْ قَسَمَ الرَّحْمُنُ رِزْقَ الخَلاَئِقِ

### يقول صفي الدين الحلي في وصف حديقة:

وأَطْلَقَ الطيرُ فيها سَجْعَ مَنْطِقِهِ ما بَيْنَ مُخْتَلْفٍ مِنْهُ ومُتَفَقِ والظلُ يَسْرِقُ بين الروح خطوتَه وللمِيَاهِ دَبِيبٌ غيرُ مُسْتَرقِ

وقَدْ بَدَا الوردُ مُفْتَراً مبَاسِمُهُ والسحبُ تَبْكي وَثَغْرُ البَرْقِ مُبْتَسِمُ فالطيرُ في طَرَبِ والسُخبُ في حَرَب

رَضِيتُ بما قسّمَ اللّهُ لي

لَقَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ فِيمَا مَضَى

والنؤجِسُ الغضُ فيها شَاخِصُ الحَدَقِ والطيرُ تُسْجِعُ مِن تِيهِ وَمِنْ أَنَقِ والماءُ في هَرَبِ والغُصْنُ في قَلَقِ

### • يقول الإمام على بن أبي طالب في الرضاء بقسمة الله:

وفوضتُ أمري إلى خَالِقِي كَنْدَلِكَ يُحْسِنُ فِيمَا بَقِي

#### تقول الخنساء في رثاء صخر:

يا عَيْنِ جُودي بدمع مِنْكِ مُهْرَاقِ إني تُذَكّرُني صَخْراً إذا سَجَعَتْ وكُلُّ عَبْرَى تَبِيتُ اللَّيلَ ساهرةً لا تَكْذِبَنَ فإنَّ الموتَ مُخْتَرمٌ أنتَ الفَتَى الماجدُ الحَامِي حقيقتَهُ والْعَوْدَ تُعْطِي معاً والنَّابَ مُكْتَنِفاً إنْي سَأَبْكي أبا حَسَّانَ نَادبةً

إذا هَدَى النّاسُ أو همُّوا بإطراقِ عَلَى العُصُونِ هَتُوفٌ ذاتُ أطواقِ تَبْكي بُكاءَ حَزينِ القلبِ مُشْتَاقِ كُلَّ البريّةِ غَيْرَ الوَاحِدِ البّاقِي تُعْطِي الجزيلَ بوجهِ مِنْكَ مِشْرَاقِ وكُلَّ طِرْفِ إلى العَايَاتِ سَبّاقِ مَا ذِلْتُ في كُلُّ إمساء وإشراقِ

#### ● يقول الشاعر:

وَقَائِلَةِ مَا بِالُ دَمِعِكُ أَبِيضَ أَلَم تَعْلَمي أَن البُكَا طَالَ عَمْرُهُ وعمًّا قليلٍ لا دموعٌ ولا دَمَا

### يقول أبو محجن الثقفي:

لا تَسْأَلِي النَّاسَ عَنْ مَالِي وَكَثْرَتِهِ

فقلتُ لها يا عَلْو هذا الذي بَقِي فَشَابتْ دمُوعِي عِنْدَما شَابَ مِفْرقي ولم يَبْقَ إلا لوْعَتِي وتَحَرُقي

وَسَائِلي القومَ عن بَذْلِي وَعَنْ خُلُقِي

عَفُّ المَطَالِبِ عمَّا لَسْتُ نَائِلَهُ وَأَكَسُفُ المَأْزِقَ المكروبَ غُمَّته قد يُقْتِرُ المرءُ يوماً وهو ذُو حَسبِ ويكشُرُ المالُ يَوْماً بَغَدَ قِلَته وأهجُرُ الفِغلَ ذَا حَوْبٍ وَمَنْقَصَةِ وأهجُرُ الفِغلَ ذَا حَوْبٍ وَمَنْقَصَةِ

إني لَتُطْرِبُنِي الخِلاَلُ كريمة وَتَهُزُّني ذِكْرَى المُرُوءَةِ والنَّدى فإذا رُزِقْتَ خَليقَةٌ مَحْمُودةً فالنَّاسُ هَذا حَظْهُ مالٌ وذَا فالنَّاسُ هَذا حَظْهُ مالٌ وذَا وَالْمَالُ إِن لَمْ تَذَخِرْهُ مُحَصَّناً وَالْمَالُ إِن لَمْ تَذَخِرْهُ مُحَصَّناً وَالْعِلْمُ إِن لَمْ تَكْتَنِفْهُ شمائِلٌ لا تَحْسَبنَ العلمَ يَنْفَعُ وَحْدَهُ مَنْ لِي بِتَرْبِيةِ النِّساءِ فإنَّهَا الأُمُّ مَـلْرَسةٌ إِذَا أَعْسَدُدْتَهَا الإُمْ رَوْضُ إِنْ تَعَهَدهُ الحَيا الأُمْ رُوضُ إِنْ تَعَهَدهُ الحَيا الأُمْ أَسْتَاذُ الأساتِذةِ الألَي

• يقول ابن عبد ربه:

ودَّعَتْني بزفرة واغتِنَاقِ يا سَقِيمَ الجُفُونِ مِنْ غَيْرِ سُقْمٍ

يقول المتنبي:

أيًّ مَحَلً أَرْتَهِ مِي؟

وإن ظُلِمْتُ شَدِيدَ الحِقْدِ والحَنَقِ وأَكْتُمُ السِرَّ فيه ضَرْبَةُ العُنُقِ وَقَدْ يثُوبُ سَوامُ العَاجز الحَمَقِ ويَكْتَسي العُودُ، بَعْدَ الجَدْبِ بالوَرَقِ وأَثْرُكُ القَوْلُ يُدْنِينِي مِنَ الرَّهَقِ

طَرَبَ الغَريبِ بِأَوْبَةِ وتَلاَقِي بَيْنَ الشَّمَائِل هِزَّةَ المُشْتَاقِ فَقَدِ اصطفاكَ مُقَسِّمُ الأَرْزاقِ عِلْمَ ، وذاكَ مَكَارِمُ الأَخْلاَقِ عِلْمَ ، وذاكَ مَكَارِمُ الأَخْلاَقِ بالْعِلْمِ كَانَ نِهَايةَ الإملاقِ بالْعِلْمِ كَانَ نِهَايةَ الإَخْفَاقِ مُعَلِيبَةَ الإَخْفَاقِ مَا لَم يُستوَجُ رَبُّهُ بحلاقِ ما لم يُستوجُ رَبُّهُ بحلاقِ في الشَّرْقِ عِلَّةُ ذَلِكَ الإَخْفَاقِ في الشَّرْقِ عِلَّةُ ذَلِكَ الإَخْفَاقِ أَعْدَدْتَ شَعْباً طَيِّبَ الأَعْرَاقِ أَعْدَدُتَ شَعْباً طَيِّبَ الأَعْرَاقِ بِاللَّوْمَ مَدَى الآفَاقِ شَعْباً مَا أَوْرَقَ أَيْسَمَا إِيسرَاقِ شَعْباً مَا يُسْرَقِ عَلَيْهُ مَدَى الآفَاقِ شَعْباً مُا الْمَاتِ مَا الْمُعْرَاقِ شَعْباً مُا مُدَى الآفَاقِ شَعْباتُ مَا أَوْرَقَ أَيْسَمَا إِيسرَاقِ شَعْباتُ مَا أَوْرَقَ أَيْسَمَا إِيسرَاقِ شَعْباتُ مَا أَوْرَقَ أَيْسَمَا إِيسرَاقِ شَعْبَاتُ مَا أَوْرَقَ أَيْسَمَا إِيسَاقًا الْمُعْلَقِ مَا الْمُعْبَاقِ مَا أَوْرَقَ أَيْسَمَا إِيسَاقًا الْمُعْتَاقِ مَا الْمُعْلَقُ مَا أَوْرَقَ أَيْسُمَا مَدَى الآفَاقِ مَا الْمُعْتَلُقُ مَا أَوْرَقَ أَيْسُمَا مَا الْمُعْلَقِ مَا الْمُعْتَلَقِ مَا أَوْرَقَ أَيْسَمَا مَدَى الآفَاقِ مَا الْمُعْلَقِ مَا أَوْرَقَ أَيْسَمَا مَدَى الْمُعْتَقَعِيْسُهُ الْمُعْتَلِقُ مَا أَوْرَقَ أَيْسَمَا مَدَى الْآفَاقِ الْهُ فَلِكُونَ مُنْ الْمُعْتَلُقُ الْعِلْمُ الْمُعْتِلِيْ الْمُعْتَلُقُ مَا أَنْ مَا أَنْ أَلَّاقُونَ أَيْسَانُ الْمُعْتَلُقُ مَالْمُعْتَلُقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ مَا أَنْ أَنْ أَنْ أَيْسَا الْمُعْتَلُقُ الْمُعْتَلُقُ الْمُعْتَلُقُ الْمُعْتَلُقُ الْمُعْتَلُقُ الْمُعْتَلُقُ مَا أَلَّاقًا أَلْمُ الْمُعْتَلُقُ الْمُعْتَلُقُ الْمُعْتَلُقُ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَعِلَقُ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَلُقُ الْمُعْتَلُقُ الْمُعْتَعِلَقُ الْمُعْتَلُقُ الْمُعْتَعِلَقُ الْمُعْتَلُونُ الْمُعْتَعِلَقُ الْمُعْتَلُونُ الْمُعْتَعِلَقُ الْمُعْتَعِلَقُ الْمُعْتَقِلُونُ الْمُعْتَعِلَقُ الْمُعْتَعِلَقُ الْمُعْتِعِلَيْكُونُ الْمُعْتَعِيْنُ الْمُعْتَعِلُونُ الْمُعْتَعِلُونُ الْمُعْتَعِلُونُ الْمُعْتَعِلُونُ الْمُعْتَل

ثُمَّ نادَتْ: مَتَى يَكُونُ التَّلاقِي بَيْنَ عَيْنَيْكَ مَصْرَعُ العُشَّاقِ

أيَّ عَضِظِيمٍ أَتَّقِي

وكُــلُّ مــا قَــدُ خَــلَــقَ الــلــ مُــحَــتَــقَــرٌ فــي هِــمَّــتِــي

### يقول الشاعر:

والرِّزْقُ يُخطِيءُ بابَ عَاقِلِ قَوْمِهِ

## يقول الإمام الشافعي:

ومن الدَّلِيلِ عَلَى القَضَاءِ وكَوْنِهِ

### ويقول الإمام الشافعي:

عِلْمِي مَعي، حَيْثُمَا يَمَّمْتُ يَتْبَعُني إِنْ كُنْتُ في البَيْتِ كَانَ العِلْمُ فيه مَعِي

### ● يقول العباس بن الأحنف:

تَعِسَ الغرابُ لقد جَرَى بِفِراقِ كَيْفَ التَخَلُّصُ مِنْ هَوَاكِ وإنَّمَا وَرَضِيتُ بعد تَنكُبي طُرُقَ الهَوَى قد كنتُ أُشْفِقُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الهَوَى

### ● يقول بهاء الدين زهير:

لَعَلَّ اللَّهُ يَخْمَعُنَا قَرِيبَا أَحَدُثكم بأعجبَ مَا جَرَى لِي أَحَدُثكم بأعجبَ مَا جَرَى لِي وأشفِي عُلَتِي مِنْكُمْ إلَيْكُمْ خَبَأْتُ لكُمْ حَدِيثًا في فُؤَادِي وأعتِبُكُمْ على مَا كانَ مِنْكُمْ وأعتِبُكُمْ على مَا كانَ مِنْكُمْ

لهُ ومَا لَــم يَــخــلُــتِ
كَــشَــغــرَةٍ فــي مَــفــرِقِ

وَيَبِيتُ بوَّاباً لِبَابِ الأَحْمَقِ

بُؤسُ اللبيبِ وطِيبُ عَيْشِ الأَحْمَقِ

قَلْبِي وِعاءٌ له، لا بَطْنُ صُنْدُوقِ أو كنتُ في السُّوقِ كانَ العِلْمُ في السُّوقِ

هَـلاً جَـرَى بِـتَـزَاوُرٍ وتَـلاَقـي أَخَذَ الإلهُ عَلَى الهَوَى مِيثَاقي أَخَذَ الإلهُ عَلَى الهَوَى مِيثَاقي أن قِيل: صاحبُ رايةِ العُشَاقِ لَوْ كَانَ عَنْي مُغْنِياً إِشْفَاقي لَوْ كَانَ عَنْي مُغْنِياً إِشْفَاقي

فَنُصْبِحُ في التِنَامِ واتَّفَاقِ وأصعَبَ ما لَقِيتُ من الفِراقِ فإنّ الكُتْبَ لا تَسَعُ اشْتِيَاقِي لأتُحِفَكُمْ به عِنْدَ التَّلاَقِي عِتاباً يَنْقَضِي والوُدُ بَاقِي

### • يقول ابن سهل الأندلسي يصف غروب الشمس على النهر:

انظُرْ إلى لَوْنِ الأَصِيلِ كَأَنَّهُ والشمسُ من شَفَقِ المغيبِ كَأَنَّها لاَقَتْ بحُمْرَتِها الخَلِيجَ فألَّفا سَقَطَتْ أوانَ غُرُوبِهَا مُحْمَرَّة

لا شَـكَ لَـؤنُ مُـودَع لَـفِراقِ قَدْ حَمْشَتْ خَدْاً مِن الإِشْفَاقِ خَدَا مِن الإِشْفَاقِ خَجَلَ العُشَاقِ حَجَلَ العُشَاقِ كَالْكَاسِ خَرَّتْ مِنْ أَنَامِلِ سَاقِ كَالْكَاسِ خَرَّتْ مِنْ أَنَامِلِ سَاقِ

### يقول الإمام الشافعي:

لو كُنْتَ بالعقلِ تُعْطَى ما تُرِيدُ به لَمَا ظَفَرْتَ من الدُنْيا بِمَسْروقِ رُزِقْتَ مَالاً على جَهْلِ فَعِشْتَ به فَلَسْتَ أَوْلَ مَجْنُونِ بِمَرْزوقِ

# فصل القاف الساكنة

يقول بشار بن برد في الإنفاق:

أنْفِقِ المالَ ولا تَشْقَ به خَيْرِ دِينارَيْكَ دِينَارُ نَفَقْ

• يقول الشاعر في أفعال الدهر بالناس:

رُبِّ رَكْبٍ قَدْ أَنَاخُوا عِيسَهُمْ في ذُرَى مَجْدِهِمُ حِينَ بَسَقْ سَكَتَ اللَّهُمُ وَمَا عَنْهُمُ ثُمَّ أَبْكاهُمْ دَمَا حِينَ نَطَقْ

يقول إبراهيم ناجي في الغزل:

لَسْتُ أَنْسَاكَ وَقَدْ نَادَيْتَنِي ويد تَـمْتَـدُ نَـخـوِي كَـيَـدِ وبَـرِيـقُ يَـظُـمـأُ الـسَّـادِي لَـهُ

بِفَمِ عَذْبِ المُنادَاةِ رَقِيتَ مِنْ خِلاَلِ المَوْجِ مُدَّتُ لِغَرِيقُ أَيْنَ فِي عَيْنَيْكَ ذيَّاك البَريقُ أَيْنَ فِي عَيْنَيْكَ ذيَّاك البَريقُ

#### يقول الشاعر:

تَــغَــرَّبُــتُ أَسْــأَلُ يَــا مَــنْ أَرَى فَــقَــالــوا: عَــزِيــزَانِ لَــنْ يُــوجَــدَا

### ويقول الشاعر:

إِتَّـقِ الأَحْمَقَ لاَ تَسَحَبَهُ كُلُما وَقَعْتَهُ مِنْ جَالِبٍ كُلُما وَقَعْتَهُ مِنْ جَالِبٍ وَإِذَا جَالَسْتَهُ فِي مَنْجلِسٍ كَحِمادِ السُّوءِ إِنْ أَطْعَمْتَهُ كَحِمادِ السُّوءِ إِنْ أَطْعَمْتَهُ

- - يقول الشاعر في المنافق:
     لا يَخُرَّنَكَ تَخويبُ العُنْقَ
     وَخُرْسُوعُ الْمَرْءِ في ظَاهِرِه

### • يقول ابن المعتز:

مَسالِسِي وَمَسالَسكَ يسا فِسرَاقُ يسانَسفْسُ مُسوتِسي بَسغَسدَهـم كَسذِبَ السهَسوَى مُستَسصنَسعً

أَهَلْ في الأَنَامِ صَدِيتٌ صَدُوقُ؟ صَدِيتٌ صَدُوقُ؟ صَدِيتٌ صَدُوقٌ وبَنِيضُ الأَنُوقُ

إِنَّما الأَحْمَقُ كَالثَّوْبِ الْخَلقْ حَرَّكَتْهُ الرِّيحُ وَهِناً فَانْخَرَقْ أَفْسَدَ الْمَجْلِسَ مِنْهُ بِالْحَمقْ رَمَعَ النَّاسَ وَإِنْ جَاعَ نَهَتْ

تَسلاَعُبَ السمَوْتِ بِسالْغَرِيتَ

وَلِبَاسُ الصُوفِ وَالثَّوْبِ الخَلِقُ وَهُو في الْخَلْوَةِ نتَنْ حَنِقْ

أبداً رحيل وانطلاق في كدا يكون الاشتياق السحياق السحية لا يُسطاق

يقول بهاء الدين زهير في حب السمراء:

السشندرُ لا السبين مُسمُ أَوْلَى بِعِسْتِ وأَحَسَقُ وأَحَسَقُ وَاحَسَقُ وَاحَسَقُ وَاحَسَقُ وَاحَسَقُ وَاحَسَقُ

السُّمْرُ في لَوْنِ اللَّمَى(١)

يقول نصير الدين الحمامي:

أَبْيَاتُ شِغْرِكَ كالقُصُور وَمِنَ العَجَائِبِ لفظُها

يقول الشاعر:

صديقُكَ حين تَسْتَغْنِي كثيرٌ فَلاَ تَغْضَبْ على أُحدِ إذا مَا

يقول العباس بن الأحنف:

والبِيضُ في لَوْنِ البَهَ قُ (٢)

ولا قصورُ بِهَا يَعُوقُ حُدرُ وَمَعْنَاهَا رَقيتَ

ومَا لَكَ عِنْدَ فَقْرِكَ مِنْ صَدِيقَ طَوَى عَنْكَ الزِّيارةَ عِنْدَ ضِيقْ

لا خير فيمن ليس يَعْشَقْ من من حُبّهِ مِثْل المُعَلَّقُ من وُتَاقِ ليسس يُطلَّقُ في وَتَاقِ ليسس يُطلَّقُ يَسْعَى طَلِيقًا وهو مُوثَقُ كَالشَّمسِ حُسْناً حينَ تُشْرِقُ طَلَّتُ مدامعُه تَرقُرقُ رَقْ طَلَّتُ مدامعُه تَرقُرقُ لَشَعِقُ لَحْتَى تكادُ النفس تَزْهقُ منا حتى تكادُ النفس تَزْهقُ مُتَوجِعًا يَبْكي ويَشْهَقُ مِيا إِخْوَتِي يَعْدُو ويَطرُقُ يَعْدُو ويَطرُقُ

<sup>(</sup>١) اللمي: سمرة في الشفاه مستحبة.

<sup>(</sup>٢) البهق: مرض جلدي أبيض اللون.

#### يقول الشاعر:

تَولَّعَ بِالْعِشْقِ حَتَّى عَشِقْ فَلَمَّا اسْتَقَلَّ بِهِ لَمْ يُطِقْ رَأَى لُجَّةَ ظَنِها مَوْجَةً فَلَمَّا تَمَكَّنْ مِنْها غَرِقْ





## فصل الكاف المضمومة

#### يقول أبو العلاء المعري:

ضَحكنا وكان الضحكُ منّا سَفَاهَةُ تُحَطِمُنا الأَيّامُ حَتَّى كَأَنَّنَا

#### • يقول **الشاعر**:

إِذَا الْمَرْءُ لَم يُعْتِقُ مِن الْمَالِ نَفْسَهُ أَلاَ إِنْمَا مُنْفِقٌ أَنَا مُنْفِقٌ

#### • يقول **أبو العتاهية**:

المَوْتُ بِينِ الخَلْقِ مُشْتَرِكُ

يقول ابن خفاجة في وصف السيف:

ومُرَقرَقِ الإفرِندِ يَمْضِي في العِدا فكأنَّهُ، والماءُ يَضْحَكُ فَوْقَهُ

يقول ابن هاني الأندلسي في الغزل:

أريّاكِ أم رَدعٌ من المسك صائكُ

وحُقَّ لسكَانِ البَسِيطَةِ أَن يَبْكُوا زُجَاجُ وَلَكِنْ لاَ يُعَادُ لَهُ سَبْكُ

تَمَلَّكَهُ المالُ الذي هو مالِنكه وَلَيْسَ لِيَ المالُ الذي أنا تارِكُه

لا سُوقَة يَبْقَى وَلاَ مَلِكُ

أبداً فيَفتُكُ ما أرادَ وَيَنْسُكُ جَذْلانُ، يَبكي للسّرورِ ويَضْحَكُ

ور. ولحظُكِ أم حَدُّ من السيفِ باتِكُ<sup>(١)</sup>

<sup>(1)</sup> الصائك: اللاصق. الباتك: القاطع.

وأعطاف نَشوى أم قوامٌ مُهَفْهَفٌ وما شقّ جيْبَ الحُسنِ إلاّ شقائِقٌ أرى بينَها للعاشقين مَصارعاً ألى يُبْدِ سِرَّ الحُبّ أنْ من الضنى وليلٍ عليهِ رَقْمُ وَشْيِ كأنَما وليلٍ عليهِ رَقْمُ وَشْيِ كأنَما سَرَيْنا فطُفنا بالحِجالِ وأهلِها وكُنا إذا ما أعينُ العِينِ رُقْنَنا فتكنا بمُحمَّرُ الخُدودِ وإنّها تكونُ لنَا عندَ اللّقاءِ مَواقِفٌ تكونُ لنَا عندَ اللّقاءِ مَواقِفٌ نُساوَى قُدودٍ لا الخدودُ أسِنةً نُساوَى قُدودٍ لا الخدودُ أسِنةً نَشاوَى قُدودٍ لا الخدودُ أسِنةً نَشاوَى قُدودٍ لا الخدودُ أسِنةً

إذا المرءُ وافى مَنْزلاً مِنْكَ قَاصِداً فكنْ بَاسِماً في وجهِهِ مُتَهَلِلاً وقدُمْ له ما تَسْتَطيعُ من القِرَى فَقَدْ قِيلَ بيتُ سالِفٌ مُتَقَدِمٌ بشاشةُ وجهِ المرءِ خَيْرٌ مِنَ القِرَى في يقول الشاعر:

يا آمناً من قبيح الفعلِ يَضنَعه جمعتَ شَيْئين أَمْناً واتباعَ هَوى والمحسنونَ على دربِ المخاوفِ قد

تأوَّدَ عَضِنٌ فيه وارتَجَ عانِكُ (۱) بخديكِ مفتوكٌ بهِنَ فواتِكُ فقد ضرَجَتْهُنَّ الدّماءُ السّوافكُ رقيباً وإنْ لم يهتِكِ السترَ هاتِكُ تُمَدُّ عليه بالنّجومِ الدَّرانكُ تُمَدُّ عليه بالنّجومِ الدَّرانكُ كما طافَ بالبيتِ المُحجَّبِ ناسكُ أَدَرُنَ عُيوناً حَشْوُهُنَّ المَهالِكُ بما اصفرَّ من ألوانِنا لَفَواتِكُ ولكنّها فوقَ الحَشايا مَعاركُ إذا انتَصَبَتْ فيها الثُّديُّ الفوالكُ ولا طُرَرٌ من فَوقهِ قَ

قِرَاكُ وأَرْمَتْهُ للدينكَ المَسَالِكُ وقلْ مَرْحَباً أهلاً ويوم مباركُ عَجولاً ولا تبخلْ بِمَا هُوَ هَالكُ تَلداولَه زيلاً وعلمروٌ ومَالِكُ فكيفَ بِمَنْ يَأْتِي بِهِ وهوَ ضَاحِكُ

هلاً أتَى لَكَ توقيعٌ فتمْلِكُه هذا وإحداهما في المرءِ تُهْلِكُهُ ساروا وذلِكَ دربٌ لستَ تَسْلكُهُ

<sup>(</sup>١) تأود: تثني. العانك: القطعة من الرمل، استعارة للردف.

فرّطتَ في الذرع وقتَ البذارِ من سَفَهِ هذا وأعجبُ شيءٍ مِنْكَ زهدُكَ في • يقول مسلم بن الوليد:

كم رَأَيْنَا من أُنَّاس هَلَكُوا تَرَكُوا الدنيا لِمَنْ بَعْدُهم كم رَأَيْنَا مِنْ مُلُوكِ سُوقةً قَـلَـبَ الـدَّهْـرُ عَـلَـُنْـهِـمْ ورِكاً

فبكى أخبَابِهُم ثم بُكُوا وَدَّهُ مِ لَـوْ قَـدُّمُـوا مِا تَـرَكُـوا وَرَأَيْنَا سُوقةً قَدْ مَـلَكُوا فاستداروا حَيْثُ دَارَ الْفَلَكُ

فكيفَ عِنْدَ حصَادِ النَّاسِ تُدْرِكُهُ

دارٍ البقاءِ بعيشِ سَوْفَ تَتْرُكُهُ

يقول أحمد بن الحسين المعروف بابن العُلَيْف:

خُذْ جانب العَلْيَا ودَغُ ما يَنْزِلُ واجعَلْ سبيلَ الذُّلِ عَنْكَ بِمَعْزِلِ وإذا بَدَتْ لَكَ مِنْ عَدُوّ فُرْصَةً وإذا نَبَا بِكَ مَنْزِلٌ فَانْبُذْ بِهِ وازحَلْ عَنِ الأَوْطانِ لا مُسْتَعْظماً بَهْراً لِنَفْسِ لا تكونُ عزيزةً ولواجد سُبُلَ الكِرام ولم يزَلُ تَبَّتْ يِدُ الأَيَّامِ تُلْقِيَ لِلْفَتَى تبكي اللَّبيبَ على تَقَاعُس حَظُّهِ

المعالي وأبي المكارم معاتباً:

يا سَيديَّ أَراكُمَا أوجَدْتُ مَا بَدُلاً بِ و

فَرِضَا البريَّةِ غايبةٌ لا تدركُ فالعِزُّ أَحْسَنُ ما بِهِ يَتَمسَّكُ فَافْتِك فإنَّ أَخَا العُلاَ مَنْ يَفْتِكُ وَدَع المَطيَّةَ تستَقِلُ وَتَبُرُكُ خطراً ولو عَزَّ المَدَى والمَسْلَكُ ولها إلى طُرُقِ المعالي مَسْلَكُ يُغْضِي الجفونَ عن القذى وَيَفنُكُ (١) سَلَماً وتَسْلُبُهُ عَداً ما يمْلِكُ حيناً وتُطْعِمُهُ الرَّجَاء فَيُضحَّكُ يقول أبو فراس الحمداني مخاطباً ابني سيف الدولة الحمداني أبي

لا تَــذُكُــرَانِ أَخَــاكُــمَــا! يَبْنِي سَمَاءَ عُلاكُما؟

<sup>(</sup>١) يفنك: يستمر.

أَوَجَدُلًا بِهِ الْمِعْلِ الجميد مَا كَان بِالْفِعْلِ الجميد من ذا يُعابُ بمال قيب لا تَقْعُدا بِي بَعْدَهَا وخُذا فِداي جُعلتُ من

يَ فُري (١) نُحُورَ عِداكُما لل بِسمِسْ للهِ أَوْلاَكُمَا! ت مسن السورى إلآكُسما؟ وسَسلا الأمسيرَ أَبَساكُمَا! ريب السزمان فِداكُسما!

### يقول الشاعر:

ضَحِكْتُ بِمَا بَيْنَهُمَا مُعْجَباً

يقول الشاعر:

دَع النَّجومَ لِطرْقِيُّ يَعِيشُ بِهَا إِنَّ النَّبِي نَهَوْا

وَشَرُ الشَدَائِدَ ما يُضْحِكُ

وَانْهَضْ بِعَزْمٍ صَحِيحٍ أَيُّهَا المَلِكُ عَنْ النُّجُومِ وَقَدْ عَايَنْتَ مَا مَلَكُوا

### يقول محمد بن حسن البرمكي:

وَالشَّيْبُ تَغْتَفِر الْغَوَانِي ذَنْبُهُ إِنْ شَابَ رَأْسِيْ فَالْمَشِيبُ مُوقَّرٌ

مَا دَامَ ذَاكَ الشَّيْءُ فِيه تَحَرُّكُ وَذُوو الْعُلُوم بِشَيْبِهِم يُتَبَرَّكُ

## فصل الكاف المفتوحة

#### يقول المتنبي:

قَدِ اسْتَشْفَيْتَ مِنْ دَاء بِدَاء وَأَقْتَلُ مَا أَعَلُّكَ مَا شَفَاكًا

<sup>(</sup>۱) يفرى: يبتر.

وَفِي الأَحْبَابِ مُخْتَصٌّ بِوَجْدِ إِذَا اشْتَبَكَتْ دُمُوعٌ فِي خُدُودٍ وَأَنَّى شِئْتِ يَا طُرُقي فَكُونِي • يقول أبو العتاهية:

بليث وما تَبلَى ثِيَابُ صِبَاكا ألم تَرَ أَنَّ الشيبَ قد قامَ نَاعِياً تَسَمَّعْ وَدَعْ من أَغْلَقَ الغَيُّ سَمْعَهُ أَلا لَيْتَ شِغْرِي كَيْف أَنْتَ إِذَا القوَى تَمَنَّيْتَ حتى نِلْتَ ثم تَرَكْتَهَا إذا لَمْ تَكُنْ في متجرِ البِرْ والتُقَى إذا لَمْ تَعْزِمْ عَلَى الصبرِ للأذى إذا كُنْتَ تَبْغِي البِرَّ فاكففْ عن الأذى أَخُوكُ الذي من نَفْسِهِ لَكَ مُنْصِفُ أَخُوكُ الذي من نَفْسِهِ لَكَ مُنْصِفُ أَخُوكُ الذي من نَفْسِهِ لَكَ مُنْصِفُ في يقول الشاعر:

وَأَقَارِبِ لَـوْ أَبْـصَـرُوكَ مُعَـلَـقاً خَالِلْ خَلِيلٌ أَبِيكَ وَازْعَ وِدَادَهُ وَبَنُوكَ ثُمَّ بَنُو بَنِيكَ فَكُنْ بِهِمْ وَبَنُوكَ ثُمَّ بَنُو بَنِيكَ فَكُنْ بِهِمْ فَيَا:

• يقول ابن سريا:

قَـنَـاعَـةُ الْـمَـرِءِ بِـمَـا عِـنْـدَهُ فَارْضَوْا بِمَا قَدْ جَاءَ عَفُواً [وَلاَ

يقول الشاعر:

إِنِّي بُلِيتُ بِأَرْبَعِ يَرْمِينَنِي

وَآخَرَ يَدُعِي مَعَهُ اشْتِرَاكَا تَبَيَّنَ مَنْ بَكَى مِمَّنْ تَبَاكَى أَذَاةً أَوْ نَسِجَاةً أَنْ هَلِكُسا

كفاكَ من اللهو المُضرُ كَفَاكا مقامَ الشَّبَابِ الغضِ ثُمَّ نَعَاكا كَأْنِي بداعٍ قد أَتَى فَدَعَاكا وَهَتْ وإذا الكرْبُ الشديدُ عَلاَكا تنقل بَيْنَ الوارثين مُنَاكا خَسِرْتَ نَجَاةً واكْتَسَبْتَ هَلاَكا رميتَ الذي منه الأَذى وَرَمَاكا وَمَا البُرُ إلا أَن تَكُفَّ أَذَاكا إذا المرءُ لَمْ يَنْصِفَكُ لَيْسَ أَخَاكا

بِنِيَاطِ قَلْبِكَ قَطُّ مَا رَحمُوكَا وَأَعْلَمْ بِأَنَّ أَخَا أَبِيكَ أَبُوكَا بَرَا فَإِنَّ بَنِي بَنِيكَ بَنُوكَا

مَمْلَكَةً مَا مِثْلُهَا مَمْلَكَهُ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَهُ]

بالنَّبْلِ قَدْ نَصَبَتْ عَلَيَّ شِرَاكَا

إبليس والدنيا ونفسي والهوى مِنْ أَيْنَ أَرْجُو بَيْنَهُنَّ فِكَاكَا

یقول ابن الرومي:

مَآرِبُ قَضًاهَا الشَّبَابُ هُنَالِكَا عُهُودَ الصَّبَا فِيهَا فَحَنُّوا لِذَالِكَا

وَحَبُّبَ أَوْطَانَ الرَّجَالِ إِلَيْهُمُ إِذَا ذَكَرُوا أَوْطَانَـهُمْ ذَكَّرَتْـهُمْ

يقول الشاعر:

وَإِذَا اتَّكَأْتَ وَكَانَ مِثْلُكَ جَالِساً ويقول الشاعر:

وَكُلُّ يَدُّعِي وَصْلاً لِلنَّهَالَي لَي

يقول ابن المعتز:

لَبّيكَ يَا مَنْ دَعَانِي عِنْدَ عَثْرَتِهِ لَوْ كَنْتُ مِنْكَ قَرِيباً حِينَ تَسْمَعُنِي جِسْمِي يَقِيكَ الذي تَشْكُوهُ مِنْ أَلَمِ

ويقول ابن المعتز أيضاً:

وَيْحَكَ بَلْ وَيْبَكَ بَلْ وَوَيْكا إِنَّ يَدَيْكُ قَدْ جَنَتْ عَلَيْكِا شرّاً تَعَضّ دونَهُ كَفَّيْكَ فلا تَدَعْنِي كُرْبَةً إلَيْكَا ومِنْ كِللا أُذْنَبِكَ الاكتبيكا

▼ تقول رابعة العدوية:

أُحِبُّكَ حُبَّيْن حُبَّ الهوى فَامَّا الِّي هُـوَ حُبُّ الـهـوى

فَمِنَ المَمرُوءَةِ أَنْ تُزِيلَ الْمُتَّكَا

وَلَيْلَى لاَ تُقِرُ لَهُمْ بِذَاكَا

لَبَيْكَ أَلْفَيْن يَا مَوْلاَي لَبَيْكَا

جَعَلْتُ خذِّيَّ أَرْضاً تَحْتَ رَجْلَيْكَا وَدَمْعُ عَيْنِي يَفْدِي دَمْعَ عَيْنَيْكَا

وحُبِّاً لأنَّك أَهْلُ لِلذَاكا فَشُغْلِي بِذَكِرِكَ عَمِن سِوَاكِا

وأمّـــا الــــذي أنْـــتَ أهــــلُ لَـــهُ

• يقول ابن حمديس:

أَلَيْسَ بَنُو الزَّمَانِ بَنُو أَبِيكَا ولا تسألُ مِنَ المَمْلُوكِ شَيْئًا فَكَمْ خيرٍ ظفرتَ به نَضِيجًا

• يقول ابن المعتز:

مَا حَانَ لِي أَنْ أَرَاكَا فَالْطُرْ قَالْطُرْ

يقول الشاعر:

لا تُرْجِعَنَّ إلى السفيه خِطَابَهُ فَمتى تُحركه تحركُ جِيفَةً

• يقول ابن الفارض:

تِـه دَلاًلاً فَـالَّـت أَهْـلُ لِـذَاكَـا ولكَ الأَمْرُ فاقْض مَا أَنْتَ قَاض

يقول دعبل الخزاعي في الشيب:

لا تَعْجَبِي يَا سَلْمُ مِنْ رَجُلٍ ضَ

• يقول الخليل بن أحمد في العذر:

لو كُنْتَ تَعْلَمُ مَا أَقُولُ عَذَرْتَني لَكِنْ جَهِلْتَ مَقَالَتِي فَعَذَلْتَنِي

فَكَشْفُكَ لَي الحُجْبَ حتى أراكا

فجرد عن حَقائقِكَ الشُّكُوكَا فترجَعْ خَائِباً وسَلِ المَلِيكَا وكُنْتَ حُرمْتَ رُؤْيتَهُ فَريكَا

وأن أقبّ لَ فَاكَا

إلا جَوَابَ تَحِيةً حَيَّاكَهَا تَزْدَادُ نَتْناً ما أردتَ حِرَاكَها

وتحكَّمْ فالحُسْنُ قَدْ أَعْطَاكَا فَعَلَاكَا فَعَلَاكَا فَعَلَاكَا فَعَلَا وَلاَّكَا

ضَحِكَ المَشِيبُ بِرَأْسِهِ فَبَكَى

لو كنْتَ تَعْلَمُ مَا تَقُولُ عَذَلْتُكَا وَعَلَمْتُ أَنَّكَ جَاهِلٌ فَعَذَرْتَكَا

### يقول أبو العتاهية في الطمع:

إن كان لا يُغْنِيكَ مَا يَكْفيكَا فَكُلُّ مَا فِي الأَرْضِ لا يُغْنِيكَا

■ يقول الشاعر في تأدية الحقوق:

أَحْسَنُ مَا يَخْرِجُ مِنْ يَدَيْكَا تأدِيَةُ الْحَقُ الَّذِي عَلَيْكَا

• يقول الشاعر في إقلال زيارة المحبوب:

عَلَيْكَ بِإِقْلاَلِ الزِّيارَةِ إِنَّهَا إِذَا كَثُرَتْ كَانَتْ إِلَى الْهَجْرِ مَسْلَكَا فَإِنِّي رَأَيْتُ الْقَطْرَ يُسْأَمُ دائِماً وَيُسْأَلُ بِالأَيْدِي إِذَا هُوَ أَمْسَكَا

• يقول الشافعي في النهي عن ذكر مساوىء الناس:

فيخشِفُ اللَّهُ سِتْراً مِنْ مَسَاويكا لا تَكْشِفَنَّ مَسَاوِي النَّاسِ مَا سَتَرُوا وَاذْكُرْ مَحَاسِنَ مَا فِيهِمْ إِذَا ذُكِرُوا

• يقول **الشاعر** في الحمق:

يُصِيبُ وَمَا يَدْرِي وَيُخْطِيٰ وَمَا دَرَى

وَكَيْفَ يَكُونُ النَّوْكُ(١) إلاَّ كَذَلِكَ

وَلاَ تَعِبْ أَحَداً مِنْهُمْ بِما فِيكَا

• يقول عبدالله بن رواحة في مدح الرسول:

يا سيَّدَ السَّادات جئتُكَ قاصداً والله يسا خَيْسَ السَخَسلاَئِسَق إِنَّ لِسي ووحق جاهك إننى بك مُغْرَمُ أَنْتَ الذي من نُوركَ البدرُ اكْتَسَى أنتَ الذي لما رُفِعْتَ إلى السَّمَا

أرجُو رضَاكَ وأحتَمِي بِحِمَاكًا قَلْباً مشوقاً لا يرومُ سِواكا والله يَسعُلُمُ أنسنسي أهواكسا والشمس مُشرقة بنور بَهَاكا بك قد سَمَتْ وتزيَّنَتْ لسُراكا

<sup>(</sup>١) النوك: الحمق.

أنتَ الذي ناداك ربُك مرحباً لك معجزات أعجزت كُلَّ الوَرَى والله يا ياسينُ مِثْلُكَ لَمْ يَكُنْ عَنْ وَصْفكِ الشعراء يا مُدَّثرُ إنجيلُ عِيسى قد أتى بِكَ مُخبِراً لي فيك قلبٌ مُغرمٌ يا سيدي صلَّى عَلَيْكَ اللهُ يا خَيْرَ الوَرَى وعَلَى صَحَابَتِكَ الكرام جَميعِهِمْ

#### یقول بهاء الدین زهیر:

أرَاكَ هَجَرْتَنِي هَجْراً طَوِيلاً عَهِ ذَتُكَ لا تُطيقُ الصّبرَ عني فكيفَ تَغَيَّرتْ تِلكَ السّجايَا فكل وَاللّهِ ما حاوَلتَ غُدْراً وما فارَقْتَني طَوْعاً وَلكِنْ يَعِزُ عليَّ حينَ أُديرُ عَيني خَتَمْتُ على وَدادِكَ في ضَميري فواأسفي لجِسْمِكَ كَيْفَ يَبلى فيا قَبْرَ الحَبيبِ ودِدتُ أَتي ولا زَالَ السّلامُ عَلَيْكَ مني

#### يقول الشاعر:

وإذا استشارَكَ مَنْ تود فقلْ لهُ واعلم بأنَّك لن تسودَ ولن تَرى

ولقد دَعَاك لقربه وحَبَاكَا وفضائلٌ جلّت فَلَيْسَ تُحَاكَى في العَالَمِينَ وحَقّ من نبًاكَا عَجَزوا وكلّوا عن صِفَاتِ عُلاَكَا وأتى الكتابُ لنا بمدحِ حلاكا وحشاشه محشوة بِهواكا ما حنَّ مُشتاقٌ إلى مَثواكا والتَابِعينَ وكلٌ مَنْ وَالاَكا

ومَا عَوَدْتَنِي مِنْ قَبْلُ ذَكَا وَتَعْصِي فِي وَدادِي مَنْ نَهَاكَا وَمَن هَذَا الَّذِي عَنْنِي ثَنَاكَا فكُلّ النّاسِ تغدر ما خَلاكًا ذَهَاكُ مِن الْمَنتِةِ ما دَهَاكَا أُفتِّشُ فِي مكانِكَ لا أَرَاكَا وَلَيسَ يزالُ مَخْتُوماً هُناكا وَيَذْهَبُ بَعْدَ بَهْجَتِهِ سَنَاكا يَرُف على النّسيم إلى ذُرَاكا يَرُف على النّسيم إلى ذُرَاكا

أطع الحليمَ إذا الحليمُ نَهَاكاً شُبُلَ الرَّشَادِ إذا أَطَعْتَ هَوَاكا

## فصل الكاف المكسورة

• يقول الشاعر ذاماً أهل العلم الحريصين على المال وملازمة السلاطين الجائرين:

> عَجِبْتُ لأَهْلِ الْعِلْمِ كَيْفَ تَنَافَسُوا يَدُورُونَ حَوْلَ الظَّالِمِينَ كَأَنَّهُمْ

يقول الطغرائي:

لاَ تَنْهُأَسَنَّ إِذَا مَا كُنْتَ ذَا أَدَب بَيْنَا تَرَى الذَّهَبَ الإِبْرِيزَ مُطَّرَحاً

يقول ابن الخازن:

وَافَيْتُ مَنْزِلَهُ فَلَمْ أَرَ حَاجِباً وَالْـبِـشْـرُ فـي وَجْـهِ الْـغُـلاَم إِمَـارَةٌ

• يقول ابن المعتز:

قالت: تبدَّلتَ أخرى قلتُ أفديك قالت: وسميتَها في الشعر، قلتُ لها دعي العِتَابَ لطيِّ الكُتْبِ وَاغْتَنِمِي

• يقول الفرزدق حين خرج بنو المهلب من سجن الحجاج: وفتيان هيجا خاطروا بنفوسهم مَضَوا حين أشفى النوم كُلَّ مُسَهَّدِ فكُلُّهُمُ يَمْضي بأبيضَ صَارِم

يَجُرونَ ثُوْبَ الْحِرْصِ عِنْدُ الْمَهَالِكِ يَطُوفُونَ حَوْلَ الْبَيْتِ وَقْتَ الْمَنَاسِكِ

عَلَى خُمُولِكَ أَنْ تَرْقَى إلى الْفَلَكِ فِي الأَرْض إِذ صَارَ إِكْلِيلاً عَلَى الْمَلِكِ

إِلاَّ تَلَقَّانِي بِسِنُّ ضَاحِكِ لِمُقَدِّمَاتِ صَفَاءِ وَجْهِ الْمَالِكِ

من كل سوء ومكروه وأحميكِ سمينتُ غَيْرَكِ لَكِنْ كُنْتُ أَغْنِيكِ يَوْمَ التَّلاَقِي ورَوِّي فَايَ مِنْ فِيكِ

إلى المَوْتِ في سِرْبالِ أَسْوَدَ حالِكِ بكأس الكرئى في الجانب المُتَهَالِكِ وَقَلْبِ إِذَا سِيمَ الدُّنِيَةَ فَاتِكِ

يقول ابن خفاجة مخاطباً الأمير أبا بكر:

وعَدْلُكَ مَوْجُودُ ومثلىَ شَاكِي أُوَجْهُكَ بَسَّامٌ وَطَرْفيَ بِاكِي

وتأبَى الْهتِضامي في جَنَابِكَ هِمّةٌ وقد نامَ منني ظَالِمٌ ليي ذاعِرٌ • يقول ابن المعتز:

يَا نَفْسُ صَبْراً لَعَلَّ الخَيْرَ عُقْبَاكِ لكن هو الدهرُ لُقْيَاهُ عَلَى حَذَرِ

#### يقول ابن المعتز:

أَغَارُ عَلَيْكِ مِنْ قَلْبِي إِذَا مَا وَطَيْفِي حِينَ نِمْتُ فباتَ ليلاً وَطَيْفِي حِينَ نِمْتُ فباتَ ليلاً وَغَيْشا جَادَ رَبْعَا مِنْكِ قَفْراً وَمِنْ كِتَابٍ وَمِنْ كِتَابٍ وَمِنْ كِتَابٍ وَمِنْ كِتَابٍ وَمِنْ كِتَابٍ وَمِنْ كِتَابٍ وَمِنْ طَرْفِ القَضِيب مِنَ الأرَاكِ

### • يقول ابن حمديس:

الهجرُ يَضْحَكُ والهوى يَبْكي يا جنتي ما كنتُ أحسبُ أن لله عين منك مخبرة عَجَبي للفظ منك ذي نُسُكِ وسلبتِ قلبي من حشايَ فهل أغزالة الفلك التي عبقت إن دام هَ جُرُكِ لي بلا سبب

### يقول أبو العتاهية:

ما اختلف الليل والنهار ولا

تَهُزَكَ هَزَ الريحِ فَرْعَ أَرَاكِ فيا هَبَةَ السيفِ الحُسَامِ دَرَاكِ

خَانَتْكِ مِنْ بَعْدِ طُولِ الأَمْنِ دُنْيَاكِ فَرُبَّ حَارِس نَفْسِي تَحْتَ أَشْرَاكِ

رآك وَقَدْ نَدأَيْتِ وَمَا أَرَاكِ يَسِيرُ وَلَمْ أَسِرْ حَتَّى أَتَاكِ أليسَ كما بَكَيْتُكِ قَدْ بَكَاكِ إِذَا مَا فُضَ مسته يَدَاكِ إِذَا أَعْطَيْتِهِ يا شرُ فَاكِ

والوصلُ بَيْنَهما على هُلْكِ أَصْلَى جحيمَ قطيعةِ منكِ عني بكل سريرةِ عنكِ هذا ولحظك حاضرُ الفتكِ لك في القلوب صناعةُ الدّكِ مسكاً فقلتُ: غزالةُ المسكِ فلأنتِ قاتلتي بلا شكِ

دارت نجوم السماء في الفلكِ

إلا لنقل السلطان عن ملك

### يقول ابن هاني الأندلسي في الغزل:

فَتَكَاتُ طرفكِ أم سيوفُ أبيك أجلادُ مُرْهَفَةٍ وفتك مَحاجِرٍ يا بنتَ ذا السيف الطويلِ نجادُهُ قد كان يدعوني خيالُكِ طارقاً عيناك أم مغناك مَوْعِدُنا وفي

#### • يقول ابن المعتز:

بُخلاً بهذا الدهر لستُ أراك سَحَرَتْ عيونُ الغانياتِ وقتلتْ أيّ المعاهدِ منكِ أندُبُ طِيبَهُ فكأتما سقطتْ مجامرُ عنبر وكأتما حصباءُ أرضِكِ جَوهَرٌ وكأتما أيدي الربيع ضُحَيةً وكأنّ درعاً مفرغاً من فِضَة

وكؤوس خمرٍ أم مراشفُ فيكِ ما أنتِ راحمةٌ ولا أهلوكِ أكذا يجوز الحكمُ في ناديكِ حتى دعاني بالقنا داعيكِ

وادي الكرى نلقاكِ أم واديكِ

قد انقضى مُلْكُهُ إلى مَلِكِ

وإذا سلا أحد فلست كذاكِ لا مشل ما فعلت به عيناكِ ممساكِ في الآصالِ أم مغداكِ أو فت فأر المسكِ فوق ثراكِ وكأن ماء الورد دمع نداكِ نشرت ثياب الوشي فوق رباكِ ماء الغدير جرت عليه صباكِ

#### • يقول الشيخ شمس الدين بن البديري في الغزل:

يا ربة الحسنِ مَنْ بالصدِ أَوْصَاكي ويا فتاة بفتانِ القوامِ سَبَتْ لقد جُنِنْتُ غَراماً مذ رأى نَظَري ومُذْ رآه جَفَا طيبُ المَنَامِ وَقَدْ عَذَبْتَنِي بالتَّجني وَهُوَ يَعْذَب لي

حتى قَتَلْتِ بِفَرْطِ الهجرِ مَضْنَاكِ مَنْ في الوَرَى يا تُرى بالقتلِ أَفْتاكِ في النومِ طَيْفَ خَيالٍ مِن مُحَيًّاكِي أَضْحَى عَلِيلاً حَزِيناً لم يَزَلْ بَاكي فَهَلْ تَرَى تَسْمَحِي يَوْماً بِرُؤْيَاكِ

إن كنت لم تذكرينا بعد فرقتنا ما إن أن تعطفي جوداً عليَّ فَقَدْ ما كنت أحسب أن العشق فيه ضنى حتى تولع قلبي بالغرام فما رقي لعبدك جوداً واعطفي وذري والله لو مت ما أسلاك يا أملي

### • يقول ابن زيدون:

ما للمُ مَا تُدِيرُهَا عَيْنَاكِ هَلا مَزَجْتِ لَعَاشَقيكِ سُلاَفها بَلْ مَا عَلَيْكِ وقد محَضْتُ لكِ الهَوى بَلْ مَا عَلَيْكِ وقد محَضْتُ لكِ الهَوى ناهِيكِ ظُلْماً أَنْ أَضَرَّ بِي الصّدَى واها لِعَطْفِكِ وَالزّمانُ كأنّما واللّيلُ مَهْمَا طالَ قَصَرَ طُولَهُ وَللّيما أَعْتَلُ النسيمُ فَخِلْتُهُ وَلَطَالَمَا اعْتَلُ النسيمُ فَخِلْتُهُ إِنْ تألّفي سِنَةَ النّؤوم خَلِية

#### يقول الشاعر:

يا مُنْيَةَ النِّفس حَسْبِي من تشكّيكِ ولو تَسامحَ خَطبٌ في فِدائِكِ بي

فالله يعلم أنا ما نسيناكي أضحى فؤادي أسيراً لحظ عيناكي ولا عذاب نفوس قبل أهواكي أمسي أسيراً سوى في حسن معناكي ولا تطيلي بحق الله جفواكي ولو فنيت غراماً لست أنساكي

فَيَمِيلُ في سُكْرِ الصِّبَا عِطْفاكِ بِبرُودِ ظَلْمِكَ أَوْ بِعَذْبِ لَمَاكِ<sup>(1)</sup> في أَنْ أَفُوزَ بِحُظُوةِ الْمِسْوَاكِ<sup>(1)</sup> بَرْحاً ونَالَ البُرْءَ عُودُ أَرَاكِ صُبغَتْ غَضَارَتُهُ بِبُرْدِ صِبَاكِ هاتي، وقَدْ غَفَلَ الرَّقيبُ وهَاكِ شكْوَايَ رَقّتُ فَاقْتَضَتْ شَكُواكِ فَلَطَالَمَا نَافَرْتِ فَي كَرَاكِ

أَنِّي أُصابُ وكفُّ الدَّهرِ تَرْمِيكِ لكُنتُ، مهما عَرا خطبٌ أُفدِّيكِ<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) الظلم؛ ماء الأسنان أو بريقها. اللمي: سمرة في الشفة.

<sup>(</sup>٢) محضت الهوى: أخلصته:

**<sup>(</sup>٣)** عرا: أصاب.

وكَيْفَ أَعْفَى بلَيلٍ تَسْهَرِينَ بهِ هُنَيْدَ أَوْجَعتِ قلباً قد أقمتِ به فرُبَّ لولو دَمْع كنتُ أَذْخَرُهُ وإن نَا بكِ رَبعٌ غَيرُ مُقترِبٍ، فإن نَا بكِ رَبعٌ غَيرُ مُقترِبٍ، فإن كلَّ نسيم، خاضه أرجٌ ورُبّما شَفَعَتْ لي غَفْوةٌ نَسَخَتْ

### • يقول الأخطل الصغير:

الصِّبَا وَالجَمَالُ مِلْكُ يَدَيْكِ نَصَبَ الحُبُّ عَرْشَهُ فَسَأَلْنَا قَتَلَ الوَرْدُ نَفْسَهُ حَذراً مِنْكِ والفَراشَاتُ مَلَّتِ الزَّهرَ لَمَا

### • يقول بشار بن برد:

يا مُنْيةَ القلبِ إني لا أُسَمِّيكِ
يا أطيبَ الناسِ ريقاً غير مُخْتَبرِ
قد زرتنا مَرَّةً في العُمْرِ واحِدةً
يا رحمةَ اللهِ حُلّي في مُنَازِلِنَا

### يقول أبو الفرج الساوي:

هِيَ النَّانيا تَقُولُ بِمِلْءِ فيها فيها فيلا يَغْرركُمُ مِنْي ابْتِسَامُ

أو أَسْتَسِيغُ شَراباً لَيْس بُرويكِ ما بالُ طَرْفي، وما يُدريكِ، يَبْكِيكِ عِلقاً أُغالي به، أرخَصتُه فيكِ أو احْتواكِ حِجابٌ فيه يُقْصِيكِ رَسولُ شوقٍ، أتى عَني يُحَيِّيكِ<sup>(1)</sup> أُخرَى الظّلام، فباتَ الطّيفُ يُدْنيكِ

أيُ تاجِ أَعَـزُ مِـن تاجَـيْكِ
من تُـرَاهَا لهُ؟ فَـدَلَّ عَـلَيْكِ
وأَلْـقـى دِمَـاهُ فـي وَجْنَـتَـيْكِ
حَدَّثَتْها الأَنْسَامُ عَنْ شَفَتَيْكِ

أَكْنِي بأَخْرَى أُسَميها وأَعْنيكِ اللهُ شَهادةَ أَطرافِ المَسَاوِيكِ ثَنَى ولا تَجْعَلِيها بيضَةَ الديكِ كَفَى برائحةِ الفرْدوسِ مِنْ فِيكِ

حَذَارِ حَذَار مِنْ بَطْشِي وَفَتْكِي فَقَرْكِي فَقَوْلي مُضْحِكٌ والْفِعْلُ مُبْكِي

<sup>(</sup>١) خاضه: تغلغل فيه. الأرج: الرائحة الطيبة.

#### يقول ابن حزام:

أَقُولُ لِنَفْسي: ما مُبينٌ كحالِكِ صُنِ النَّفْسَ عَمّا عابَها وارْفضِ الهَوَى فَلَوْ أَعْملَ النَّاسُ التَّفَكُرَ في الذي

#### يقول ابن الدمينة:

لئِنْ ساءني أَنْ نِلْتِني بِمَسَاءَةٍ

### يقول الأمير عبدالله الفيصل:

قد سَاءَلَتْ مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَنَا الَّذِي وَأَطَعْتُ عَيْنِي فِي الْغَرامِ وَخَافِقي أَرْنُو إِلَيْكِ على بِعَادِكِ مَثْلَمَا وَأَبُثُ لِلنَّجْمِ المُسَهَّدِ لَوْعَتِي مَا كُنْتُ أُوْمِنُ بالعُيُونِ وَفِعْلِهَا مَا كُنْتُ أُوْمِنُ بالعُيُونِ وَفِعْلِهَا

وما النَّاسُ إلاَّ هالِكٌ وابنُ هَالِكِ فإنَّ الهَوَى مِفْتَاحُ بابِ المَهَالِكِ له خُلِقوا، ما كان حَيُّ بضاحِكِ

لَقَدْ سَرَّني أَنِّي خطَرْتُ بِبَالِكِ

قضيت عُمْرِي مُدْنَفَا أَهْواكِ أَقْضِي اللَّيالِي السُّودَ في نَجُواكِ يَرْنُو الحَزينُ لِسَاطِع الأَفْلاكِ يا لَيْتني بَعْدَ النَّوَى أَلْفَاكِ يا لَيْتني بَعْدَ النَّوَى أَلْفَاكِ حتَّى دَهَتْنِي في الهَوَى عَيْنَاكِ

### يقول إبراهيم بن هلال الصابي:

صَليتُ بِنَارِ الهَمُ فازددتُ صَفْوَةً

### يقول شوقي:

شيَّعْتُ أحلامي بقلبِ باكي ورَجَعْتُ أَدْرَاجَ الشَّبَابِ وورْدهُ وبِجَانِبي واهِ كَأَنَّ خُفُوقَهُ شاكي السُّلاَحِ إذا خَلاَ بضُلُوعِهِ قَدْ رَاعَهُ أَنِّي طَوَيْتُ حَبَائِلي

كذا الذَّهَبُ الإبْريرُ يَصْفُو على السَّبْكِ

ولَمَمتُ مِنْ طُرْقِ المِلاحِ شِبَاكي أَمْشِي مَكَانَهُمَا على الأَشْوَاكِ لمَّا تَلفَّتَ جهشةٌ المُتَبَاكِي فإذا أُهِيبَ به فليْسَ بشَاكِ مِنْ بَعْدِ طُولِ تَنَاوُلٍ وفِكَاكِ

يا جَارةَ الوادي طَربْتُ وعَادني مَثَّلْتُ في الذُّكْرَى هَوَاكِ وفي الكَرى وَلَقَدْ مَرَرْتُ على الرياض برَبُوةِ

ما يُشبه الأخلام من ذكراكِ والذُّكْرِيَاتُ صَدَى السُّنينَ الحَاكي غنَّاءَ كُنْتُ حِيَالِهِا ٱلْقَاكِ

### يقول عبدالله بن طاهر:

إِنَّ ذَا السُّلِّوْمِ إِذَا أَكْرَمْسَتَــهُ فَــأَهِــنْــهُ إِنَّــهُ مِــن لُــؤمِــهِ

#### يقول الشاعر:

أتَطْمَعُ أَنْ تُخَلَّدَ لاَ أَبِالَكْ فَكُنْ مُتَوقَعاً لِهُجُوم مَوْتٍ كَأْنِي بِالسّرَابِ عَلَيْكَ يُحْشي

#### يقول الشاعر:

أنت للمال إذا أمسخته

### • يقول علي بن الجهم:

لا تَقْعُدَنَّ بِمَجْلِس في صَدْرِهِ وَإِذَا جَلَسْتَ فَخَلُّ دُونَكَ فُسْحَةً

## فصل الكاف الساكنة

حَسِبَ الإِكْرامَ حَفّاً لَزِمَكُ إِنْ تَسَمَّهُ بِهَوَانِ أَكْرَمَكُ

أَمِئْتَ مِنَ الْمَنيّةِ أَنْ تَنَالَكُ يُشَتُّتُ بَعْدَ جَمْعِهمُ عِيَالَكُ وَبِالْبَاكِينَ يَقْتَسِمُونَ مَالَكُ

فَإِذَا أَنْفَقْتُهُ فَالْمَالُ لَكُ

إِلاَّ إِذَا مَا كَانَ ذَلِكَ مَــُـزِلَـكُ إِنْ جَاءَ صَاحِبُها وَإِلا فَهْيَ لَكُ

يقول الشاعر في طلب الرزق:

مَـنَـلُ الـرُزْقِ الَّـذِي تَـطُـلُـبُـهُ أَنْتَ لاَ تُدركُهُ مُـنَّــبـعـاً

مَثَلُ الظُّلُّ الَّذِي يَمْشِي مَعَكْ فَإِذَا وَلَّيْتَ عَنْهُ تَبِعَكُ

#### • يقول الشاعر في ابتغاء الخير للناس:

إِنْ لِلنَّاسِ مِنَ الْخَيْرِ كَمَا تَبْغي لِنَفْسِكُ
وَارْحَمِ الْنَّاسَ جَمِيعاً إِنَّهم أَبْنَاءُ جِنْسِكُ

• تقول أم السليك بن السلكة في لقاء الأجل:

كُــلُ شَــني قَـاتِـلٌ حِينَ تَـلَـقَـى أَجَـلَـكُ وَالْــمَــنَـايَــا رَضــدٌ لِـلْفَـتَـى حَـيْـتُ سَـلَـكُ

#### ● ويقول ابن حمديس في الزهد:

بي تُكُ فيه مَضرَعك عَرَبُك دنياكَ الستي عَرَبُك دنياكَ الستي هِمُمْتَ بِحَرِبُ فَارِكِ هِا لا تَامَمُنِ لَا السحرصُ بها لا تَامَمُنِ السحرصُ بها لا تَامَمُنِ السحر السذي مَنْ فَحَرِبُكَ السقبر السذي إن فسرَّقَ تُنْ لَيْ تُسَرِبُكَ السقبر السذي ولسلحسابِ مَنْ فِق فَ كُمْ جَرِ مِا أَشْفَقت مِن فَكَ يُنْ فَى بِالنَّارِ الستي فَلَا يُسَرَاكُ ذُو السعرِش إِذَا فَلَا يُسَرَاكُ ذُو السعرِش إِذَا فَلَا يُسَرَاكُ ذُو السعرِش إِذَا فَلَا يُسَرَّاكُ ذُو السعرِش إِذَا فَلَا يَسْرَاكُ ذُو السعرِش إِذَا فَلَا يَسْرُونُ الشافعي:

ما حَكَ جِلْدَكَ مِثْلُ ظُفْرِكُ وَإِذَا قَصَدَتَ لِحَاجَةِ

وفي الضريح مَضْجَعُكْ
لها شرابٌ يخدعكُ
وقَالَمَا تُمَنِّعَكُ
والزهدُ فيها ينفعكُ
إنّ عَصَاها تَفْرَعُكُ
إنّ عَصَاها تَفْرَعُكُ
يكُونُ مِنْه مَطْلعُكُ
فاللّهُ سَوْفَ يَجْمَعُكُ
أهْ وَاللّه تُصروعكُ
لَمْ سِكُ منه إضبَعُكُ
من كل وَجْهِ تَلْذعكُ
ناديتَهُ ويَسْمَعُكُ

فَتَوَلَّ أَنْتَ جَهِيعَ أَمْرِكُ فَافْصُدُ لِمعتَرِفٍ بِقَدْدِكُ

#### يقول القرشى يصف الأخوة الكاملة:

إِنَّ أَخَاكُ الحَقُّ مَنْ يَسْعَى مَعَكُ وَمَنْ إِذَا رَيْبُ الزَّمَانِ صَدَّعَكَ ● يقول ابن مرتاش الدمشقى في المسواك:

يا قَمرى إنْ جنْتَ وادى الأراك فأرْسِلْ إلى عَبْدك من بَعْضها

يقول الشاعر:

وَقَدْ قِيلَ فِي مَثَلِ قَدْ جَرَى یقول البکالی:

أُخُــوكَ مَــنْ إِنْ كُــنْــتَ فِــي وَإِنْ بَـــدَاكَ مُـــنتــــمـــاً

#### ● يقول عبادة بن ماء السماء:

لا تَـشْكُونًا إذا عَـثَـرْتَ فَسِريكَ أَنْسَوَاعِاً مِن الإِذْلاَ إيَّاكَ أَنْ تَسَدِّرِي يَسمِسينُسكَ

### يقول أحمد شوقى:

مُنضنى ولَيْسَ به حَرَاكُ ويَسمِسيلُ مسن طَسرَب إذا إنَّ الـجَــمَــالَ كَــسَــاك مــن ونَــبَــتُ بــيــن جــوانِــجــى حُـلُـوَ الـوعُـودِ مــــى وَفَـاك من كُلُ لفظ لَوْ أَذِنْتَ

وَمَنْ يَضُر نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكُ شَتَّتَ شَمْلَ نَفْسِهِ لِيَنْفَعَكُ

وقبّلت أغصائه الخضر فاك فإنسنسي ـ والله ـ ما لسي سسواك

خُذِ اللِّصِّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْخُذَكُ

نُعْمَى وَبِوْسٍ عَادَ لَكُ بالبرر منه عاد لك

إلى صَديتِ سوءً ما بكُ لِ لَـمْ يَـخْـطُـرُ بـبـالِـكْ مَا يَدُورُ عَلى شَمَالِكُ

لَــــكِـــنْ يَـــخِـــفُ إذا يـــراكُ ما مِلْتَ يا غُصْنَ الأراكُ وَرَقِ الـمَـحَـاسِـن مـا كَـسَـاكُ والـقَـلْبُ مـن دَمِـهِ سَـقَـاكُ أتُسرَاكَ مُسنْحِسزَهَا تُسرَاكُ لأجلب قَالَ الله فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

يَرْوِي الحَلاَوَةَ عَنْ ثَنَايَاكُ ظُلْماً أَقُولُ جَنَى الهَوَى مَنْ علَّمَ الأجفان في وتَصَيُّدَ الآسادِ بالآجد يا قاسِيَ القلبِ اتئذ ماذا انتِفاعي فِيكَ منفسٌ قَضَتْ في الحب مَنْ عقول أبو فراس الحمداني:

بالحُرْهِ مِنْي وَاخْتِيَادِك يا تَارِكِي، إِنِّي لِنِكُرِكَ كُنْ كَيْفَ شِئْتَ فَإِنَّنِي

یقول محمود سامي البارودي:

يا قَلْبُ ما لَكَ لا تُفِيتُ أوما بدا لك أَنْ تَعُدودَ أم خِلْتَ أَنَّ يدَ الزمان أم خِلْتَ أَنَّ يدَ الزمان هيهات صَدَّ بك الهوى سَلُم أُمُدورَكَ لللذي ودع التَّعَلُقَ بالمُحالِ فَعَسَاكَ تَنزعُ مِنْ يد

العبداب وعن لَمَاكُ لَمَاكُ السَّمَاكُ المَمْ تَعْبِنِ إلا مُعْلَمَ النَّاكُ أَهْدَابِهما مَدَّ السَّمِاكُ المَحْرَاكُ المَّلَ المَحْرَاكُ وَأَقِلَ صَدَّكَ في جمعُاكُ وَالْكَالِمُ المَّلِكُ في جمعُاكُ بالرحماء من بالِي وشاكُ أَوْلَى بِرَحْمَةِها سِواكُ السَّواكُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المُلْمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ الْمُلْمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ الْمُلْمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ الْمُلْمُ المَّالِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُ الْمُلْمُ ا

أن لا أكسونَ حَسلسيسفَ دَاركُ مَا حَسيَستُ لَسعَيْن تَساركُ وَالسَمُسواسِي والسمُسشَساركُ وَالسمُسشَساركُ

من الهوى؟ يا قَلْبُ مَا لَك؟ عَنِ الصِّبَا؟ أَوْمَا بَدَا لَك؟ قَصِيرَةٌ عَنْ أَنْ تَسَالَكُ عَنْ أَنْ تَسَالَكُ عِن أَنْ تَسَالَكُ عِن أَنْ تَسَالَكُ عِن أَنْ تَسَالَكُ عِن أَنْ تَسَالَكُ أَنْ شَاكُ مِنْ عَدَمٍ وَعَالَكُ أَنْ شَاكُ مِنْ عَدَمٍ وَعَالَكُ فَا أَنْ شَاكُ مِنْ عَدَمٍ وَعَالَكُ فَا إِنَّهُ يَسْبِرِي مِحَالَكُ فَا إِنَّهُ يَسْبِرِي مِحَالَكُ اللَّهُ وَاء يَا قَلْبِي حِبْالَكُ اللَّهُ وَاء يَا قَلْبِي حِبْالَكُ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

### • يقول القاضي محيي الدين بن عبدالظاهر:

نَسَبَ النَّاسُ لِلْحَمَامَةِ حُزْناً خَضَبَتْ كَفَّها وَطَوَّقَت الجِيدَ

وَأَرَاهَا فِي الحُزْنِ لَيْسَتْ كَذَلِكْ وَغَنَتْ وَمَا الحَزِينُ كَذَلِكْ



## فصل اللام المضمومة

### يقول أمية بن أبي الصلت في عقوق ابنه له:

غدوتُك مَوْلوداً وعلتُكَ يَافعاً إِذَا ليلةٌ نابتُكَ بالشكو لم أبت كأني أنا المطروقُ دونَكَ بالذي تخافُ الرَدى نَفْسِي عَلَيْكَ وإنَّها فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ والْغايَةَ التي جعلتَ جَزائي مِنْكَ جَبْها وغِلْظةً فليتَكَ إِذْ لَمْ تَرْعَ حَقَّ أبوتِي فليتَكَ إِذْ لَمْ تَرْعَ حَقَّ أبوتِي وسميتنِي باسمِ المُفَنَّدِ رَأْيُهُ وسميتنِي باسمِ المُفَنَّدِ رَأْيُهُ تراهُ مُعِدًا ليلخلافِ كائه

### • يقول الإمام الشافعي:

إِنَّ المُلُوكَ بَلاَءُ حَيْثُما حَلُوا مَاذَا تُؤَمِّل مِنْ قَوْم إِذَا غَضِبُوا فاسْتَغْنِ باللَّهِ عَنْ أَبْوَابِهِم كَرَماً

تعل بما أُذنِي إليكَ وتَنْهلُ لِشَكُواك إلا سَاهرا أتَمَلْمَلُ طرقتُ به دوني وعَيْني تهملُ لتعلمُ أنَّ الموتَ حَثْمُ مؤجلُ التعلمُ أنَّ الموتَ حَثْمُ مؤجلُ إليها مدى ما كُنْتُ فِيكَ أُومَلُ كأنَّكَ أنتَ المُنْعِمُ المتفضّلُ كأنَّكَ أنتَ المُنْعِمُ المتفضّلُ فعلتَ كما الجارُ المجاورُ يَفْعلُ وفي رأيكَ التفنيدُ لو كنتَ تعقِلُ وفي رأيكَ التفنيدُ لو كنتَ تعقِلُ بِرَد على أهلِ الصَّوابِ مُوكلُ

فلا يَكُنْ لَكَ في أَبْوَابِهِمْ ظِلُ جَارُوا عَلَيْكَ وَإِنْ أَرْضَيْتَهُمْ مَلُوا إِنَّ الرُفَيْتَهُمْ مَلُوا إِنَّ الرُفَيْوَ فَي أَبْوَابِهِمْ ذُلُ

وَدَارَيْتُ كُلُّ النَّاسِ لَكِنْ حَاسِدي وَكَيْفَ يُدَارِي المرءُ حَاسِدَ نِعْمَةٍ

### يقول الشاعر مادحاً:

جوادٌ سبيطُ الكفِ حَتى لو أنَّه ولَوْ لَمْ يَكُنْ في كِفهِ غيرُ روحهِ

#### یقول عمرو بن عبید:

يا أيها الذي قد غره الأمل ألا تَرى إنَّما الدُنْيا وزينتُها حنُوفُها رصدٌ وعيشُها نَكَدُ تظل تقرع بالروعاتِ ساكِنَهَا كأن للمنايا والردى غرض والنفس هاربة والموت يرصدها والمرء يسعى لما يبقى لوارثه

#### یقول بشار بن برد:

بَدا لِي أَنَّ الدهرَ يَقْدَحُ في الصَّفَا فَعِشْ خَائِفاً للموتِ أو غَيْرَ خَائفٍ خَلِيلُكَ ما قَدَّمْتَ مِنْ عَمَلِ التُّقَى

### ويقول الشافعي أيضاً:

مُدَارَاتُه عَزَّتْ وَعَزَّ مَنَالُهَا إِذَا كَانَ لاَ يُـرْضِيهِ إلاَّ زَوَالُهَا

ثَنَاهَا لِقَبْضِ لَمْ تُطِعْهُ أَنَامِلُه لجاد بِهَا فليتقِ الله سائِلُه

ودونَ ما يأملُ التنغيصُ والأجلُ كمنزلِ الركبِ حَلُوا ثمت ارتحلوا وصفوها كدرٌ وملكها دولُ فما يسُوغُ له لينٌ ولا جَـذلُ تظل منه بنات الدهر تنتقلُ وكل عشرة رجل عندها زلل والقبرُ وارث ما يسعى له الرجلُ

وأنَّ بَقَائِني إن حَيِيتُ قَلِيلُ عَلَى كُلِّ نَفْسِ للحِمَام دَليلُ وَلَيْسَ لأَيَّام المَنُونِ خَلِيلُ

يقول دعبل الخزاعي هاجياً أهل (قم):

تَجِلُ المُخْزِيَاتُ بِحَيْثِ حَلُوا تَـلاَشــى أهــلُ قــم واضــمَـحَــكــوا

وكَانُوا شَيَّدُوا في الفَقْرِ مَجْداً

يقول ابن عنين:

وَمِنَ الْعَجَائِبِ والْعَجَائِبُ جَمَّةُ كالعِيسِ في البَيْدَاءِ يَقْتُلها الظَمَا

يقول سُوَيْدُ بن أبي كاهل:

إِنْسِي إِذَا مَا الأمرُ بَيَّنَ شَكَّهُ أَدَعُ التي هِي أَرفَقُ الحالاتِ بي

وَبَدَتْ بَصَائِرُهُ لِمَنْ يَتَأَمَّلُ عِنْدَ الحفيظة للتِي هِيَ أَجْمَلُ

فسلمًا جَاءَتِ الأمْوَال مَسلُوا

قُرْبُ الحَبيبِ وما إِلَيْهِ وُصُولُ

والماء ففوق ظهورها مخمول

يقول ضِرار بن عُتيبة العبشمي:

أُحِبُّ الشَّيَّ ثُمَّ أَصُدُّ عنه أحاذرُ أَنْ يُفَالَ لنا فَتَحْرِي

مَخَافَة أن يكونَ به مَقَالُ ونَعْلَمُ ما تُسَبُّ به الرِّجالُ

يقول زهير بن أبي سُلْمي مادحا:

أبَى لابن سَلْمَى خَلَّتَان اصْطَفَاهُما تَسرَاهُ إذا ما جئتَه مُتَهَلِّلاً

قِتَالٌ إذا يَلْقَى الْعَدوَّ ونائِلُ كَأَنَّكَ تُعْطِيه الذي أنتَ سائِلُ

يقول أبو العلاء المعري مفتخراً بنفسه:

ألا فِي سَبيلِ المَجْدِ مِعا أَنَا فَاعِل أَعنْدِي، وقد مَارَسْتُ كُلَّ خفيّةٍ تُعَدد ذُنُوبِي عِنْدَ قَوْمٍ كَشِيرَة تُعَد ذُنُوبِي عِنْدَ قَوْمٍ كَشِيرَة وَقَدْ سَارَ ذِكْرِي في البِلادِ، فَمَنْ لَهُمْ وإنْ كُنْتُ الأَخِيرَ وَمَانُهُ وإنْ كُنْتُ الأَخِيرَ وَمَانُهُ وَلَمّا رَأَيْتُ الجَهْلَ في النّاسِ فَاشِياً

عَـفَافٌ وَإِقْـدَامٌ وحـزمٌ ونَـائِـلُ يُصَدِق واشٍ أو يُحيّبُ سَائِـلُ ولا ذَنْبَ لِي إلا العُلا والفَواضلُ بإخفاء شمسِ ضوءُها مُتكامِلُ لآتٍ بِمَا لَمْ تَسْتَطِعْهُ الأوائِلُ تَجَاهَلْتُ حَتَّى ظُنَّ أَنِّي جَاهِلُ

فَوَاعَجَباً! كَمْ يدّعي الفَضْلَ نَاقِصٌ إِذَا وصَفَ الطائيَّ بالبخل مادِرٌ وَقَال السُهى للشَّمْسِ (أَنْتِ خَفِيةٌ) فَيَا مَوْتُ، زُرْ، إِنَّ الحَيَاةَ ذَمِيمَةٌ

وَوَاأَسَفاً! كم يُظْهِرُ النقص فاضِلُ وعيّرَ قساً بالفهاهة باقلُ وعيّرَ قساً بالفهاهة باقلُ وقال الدُجى (يا صُبْحُ، لَوْنُكَ حَائِلُ) وَيَا نَفْسُ، جِدِي إِنْ دَهْرَكِ هَازِلُ

### يقول شهاب الدين محمود بن فهد في الغزل:

ورأيتُهُ في المَاءِ يَسْبَحُ مَرَةً فظنَنْتُ أَنَّ البدرَ قابلَ وَجُهُهُ للبدرَ قابلَ وَجُهُهُ للبيراللبيب قال لبيب بن ربيعة العامرى:

والشَّغْرُ قد رَفِّتْ عليه ظِلالُهُ وَجُهَ الغدير فَلاحَ فيهِ خَيَالُه

ألا تَسْألانِ السمزَ ماذا يُحاولُ حبائِلُه مبشوثَةٌ بِسَبِيلِهِ أَرَى النَّاسَ لا يَدْرُونَ مَا قَدْرُ أَمْرِهُمْ أَلَا كُلُّ شَيْء مَا خَلاَ الله بَاطِلُ وَكُلُّ أَنَاسٍ سَوْفَ تَدْخُلُ بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أَنَاسٍ سَوْفَ تَدْخُلُ بَيْنَهُمْ وَكُلُّ المرىء يوماً سَيَعْلَمُ سَعْيَهُ وَكُلُّ المرىء يوماً سَيَعْلَمُ سَعْيَهُ وَكُلُّ المرىء يوماً سَيَعْلَمُ سَعْيَهُ

أَنْحُبُ فَيُقْضَى أَم ضلالٌ وَبَاطِلُ وَيَفْنَى إِذَا مَا أَخْطأَته الْحَبَائلُ بَلَى كُلُّ ذِي لُبٌ إلى اللَّهِ واسِلُ وَكُلِّ نَعيم لاَ مَحَالَةَ زَائِلُ دُويهيةٌ تَصْفَرُ مِنْها الأَنَامِلُ إذا كُشَّفَتْ عِنْدَ الإلهِ المَحَاصِلُ

### يقول نزار قباني:

كَلِمَاتُنا في الحُبُ تَقْتُلُ حُبَّنا السَّبِ لَيْسَرُقِيَةً السَّرِقِيَة شَرْقِيَة لَلَّهُ الْكِنَّهُ الإبحارُ دُونَ سَفِينَةٍ هُو أَنْ تَظَلَّ عَلَى الأصابِعِ رَعْشة هُو هَذِه الأزماتُ تَسْحَقُنا معاً

إِنَّ الحُرُوفَ تَمُوتُ حِينَ تُقَالُ بِخِتَامِهَا يَتَزوَّجُ الأَبْطَالُ وَشُعُورُنَا أَنَّ الوصُولَ مُحَالُ وعَلَى الشُّفَاهِ المُطْبِقَاتِ سُؤَالُ فَنَتَمُوتُ نَحْنُ وتُزْهِرُ الآمالُ

#### يقول الشاعر:

الفَقْرُ يُزْدِي بأقوامٍ ذَوِي حَسَبٍ

يقول مروان بن أبي حفصة مادحاً بني مطر:

هُمُ القومُ إِنْ قَالُوا أَصَابُوا وإِن دُعُوا هُمْ يَمْنَعُونَ الجَارَ حَتَّى كَأَنَّمَا

يقول القطامي:

والناس مَنْ يَلْقَ خَيْراً قَائِلُونَ لَهُ قَدْ يُدْرِكُ المُتَأَنِّي بَعْضَ حَاجَتِهِ

• يقول ابن سكرة:

لَقَذْ كَانَ الشَّبَابُ فَكَانَ غَضًا وَكَانَ غَضًا وَكَانَ الْبَعْضُ مِنْكَ فَمَاتَ فَاعْلَمْ

یقول أوس بن حجر:

وَمَا يَنْهَضُ الْبَاذِي بِغَيْرِ جَنَاحِهِ إِذَا أَنْتَ لَمْ تُعْرِضْ عَنِ الْجَهْلِ وَالْخَنَا

• يقول **السمؤل**:

إذا المرءُ لم يَذْنَسُ مِنَ اللَّوْمِ عِرْضُهُ وَإِنْ هُوَ لَمْ يَحْمل على النَّفْسِ ضَيْمَهَا تُعَيِّرُنا أَنَّا قَلِيلٌ عَدِيدُنَا وما ضَرَّنا أَنَّا قليلٌ وجَارُنا وما قَلَّ مَنْ كَانَتْ بَقَايَاهُ مِثْلَنَا

وَقَدْ يُسَوِّدُ غَيْرَ السَّيِّدِ المالُ

أَجَابُوا وإِنْ أَعْطُوا أَطَابُوا وأَجْزَلُوا لَحَارِهِمُ بِينِ السَّماكَيْنِ مَنْزِلُ

ما يَشْتَهِي ولامٌ المُخْطِىءِ الهَبَلُ وَقَذ يَكُونُ مَع المشتَغجِلِ الزَّلَلُ

لَـهُ ثَــمَــرٌ وَأَوْرَاقٌ تُــظِــلُــك مَتَى مَا مَاتَ كُلُك

وَلاَ يَحْمِلُ المَاشِينَ إِلاَّ الحَوَامِلُ أَصَبْتَ حَلِيماً أَوْ أَصَابَكَ جَاهِلُ

فَكُلُ رداء يَرْتَديهِ جَمِيلُ فَلَيْسَ إلى حُسْنِ الثَّنَاءِ سَبِيلُ فَقُلْتُ لَهَا إنّ الكرامَ قليلُ عَزِيزٌ وَجَارُ الأَكْثَرِينَ ذَلِيلُ شَبَابُ تَسَامَى في الْعُلا وكُهُولُ

وما مَاتَ مِنًا مينتُ في فِراشهِ تَسِيلُ على حَدُّ الظُّباتِ(١) نُفُوسُنَا إِذَا سَيْدٌ مِننًا خَلاَ قَامَ سَيْدٌ وَمَا أُخْمِدَتْ نَارٌ لَنَا دُونَ طَارِقِ وَمَا أُخْمِدَتْ نَارٌ لَنَا دُونَ طَارِقِ وَأَيّامُنا مَشهورةٌ في عَدونا وأشيافنا في كلِ شرقٍ ومَغْربِ

### • يقول الشاعر:

أجلَّك قَوْمٌ حين صِرْتَ إلى الغِنَى وَلَيْسَ الغِنَى إلاَّ غنى زين الفتى إذا مَالتِ الدُنْيا إلى المرءِ رغبتْ

### • يقول أبو الأسود الدؤلى:

أيُها الآمِسلُ مَا لَيْسَ لهُ رُبَّ من مَاتَ يُمَنِّي نَفْسَه وَالفَتَى المحتالُ في مَا نَابَه قُلْ لِمَنْ قَدْ مَاتَ في أَشْعَادِه قُلْ لِمَنْ قَدْ مَاتَ في أَشْعَادِه نَافِس المُحْسِنَ في إِحْسَانِه

#### يقول جرير:

ودُغ أُمَامَةَ حانَ مِنْكَ رحيلُ تِلْكَ القُلُوبُ صوادياً تَيَمْنَهَا

ولا طُلَّ مِنَّا حَيْثُ كَان قَتِيلُ وَلَيْسَ عَلَى غَيْرِ السَّيُوفِ تَسِيلُ قَوُولٌ لِمَا قالَ الحِرَامُ فَعُولُ ولا ذمَّنا في النَّازِلِينَ نَزِيلُ لها غُرَدٌ مَعْلُومَةً وحُجُولُ بِهَا مِن قِرَاع الدَّارِعين فلُولُ

وكلَّ غَنيٌ في العيونِ جَلِيلُ عَشِيةَ يَقْرِي أو غَدَاة يُنِيلُ إليهِ وَمَال النَّاسُ حَيْثُ يَمِيلُ

رُبَّ مِا غَرَّ سَفِيهًا أَمَلُهُ حَالَ مِن دُونِ مُنَاهُ أَجَلُهُ رَبِّ مَا ضَاقَتْ عَلَيْهِ حِيَلُهُ يَهْلَكُ المَرءُ وَيَبْقَى مثلُهُ فَسَيَكُفِيكَ مُسِيئًا عَمَلُه

إنّ الوداعَ إلى الحبيبِ قليلُ وأرى الشّفاء ومَا إلَيْهِ سَبِيلُ

<sup>(</sup>١) الظبات: جمع ظبة وهي حد السيف.

إن كان طَبّكُمُ الدّلالُ فإنه قال العواذِلُ قد جَهِلْتَ بحُبّها أمّا الفُؤادُ فليسَ يَنْسَى ذِكْرَكُمْ

### • يقول مالك بن كعب:

إِنَّ النُسَاءَ كَأَشْجَار نَبَتْنَ لَنَا إِنَّ النَساءَ ولو صُورن من ذهبِ إِنَّ النُسَاءَ مَتَى يُنْهَيْنَ عَنْ خُلُقٍ

#### يقول الأعشى:

كَنَاطِحٍ صَخْرَةٍ يَوْماً لِيُوْهِنَهَا

يقول هشام بن عبدالملك:
 إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْصِ الْهَوَى قَادَكَ الْهَوَى

#### يقول الشاعر:

صَدِيقُكَ عَوْنُ فِي الخُطُوبِ وَعُدَّةً

يقول صالح بن عبدالقدوس:

لاَ تَجُدْ بِالْعَطَاءِ فِي غَيْرِ حَقُ إِلَّمَا الْجُودُ أَنْ تَجُودَ عَلَى مَنْ

#### يقول الشاعر:

وَلاَ عَارَ إِنْ زَالَتْ عَنِ الحُرُ نِعْمَةٌ

حَسَنُ دَلاَلُكِ يا أَمَيْمَ جَمِيلُ(') بَلْ مَنْ يَلُومُ على هَوَاكِ جَهولُ ما دامَ يَهتِفُ في الأرَاكِ هَدِيلُ

مِنْها المُرَارُ وبَعْضُ المُرِّ مأكُولُ فيهن من هفواتِ الجهل تَخْييلُ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ لا بُدَّ مَـفْعُـولُ

فَلَمْ يَضِرْهَا وَأَوْهَى قَرْنَهُ الْوَعِلُ

إِلى بَعْض مَا فِيهِ عَلَيْكَ مَقَالُ

إِذَا نَابَ أَمْرٌ أَوْ نَبَا بِكَ مَنْزِلُ

لَيْسَ فِي مَنْعِ غَيْرَ ذِي الْحَقُّ بُخْلُ هُـوَ لِللْجُـودِ مِنْكَ وَالْبَـذْلِ أَهْـلُ

وَلَكِنْ عَاراً أَنْ يَرُولَ التَّجَمُّلُ

<sup>(</sup>١) طبَّكم: علاجكم.

### يقول أبو الأسود الدؤلي:

وَبِالصِّدْقِ فَاسْتَقْبِلْ حَدِيثَكَ إِنَّهُ

#### یقول کعب بن زهیر:

بانت سعادُ فقلبي اليومَ مَتْبولُ وما سعادُ غداةَ البَيْنِ إذ رحلوا إنّ الرسولَ لسيفٌ يُسْتَضَاءُ به في عصبةِ من قريش قال قائلهم زالوا فما زالَ أنكاسٌ ولا كُشُفُ شمّ العرانين أبطالٌ لَبُوسُهُم لا يفرحون إذا نالت رماحهم

متيمٌ إثرها لم يُفْدَ مَكْبُولُ إلا أغَنُ غضيض الطرفِ مَكْحُولُ مهند من سيوف الله مسلولُ

أَصَحُ وَأَدْنَى لِلسَّدَادِ وَأَمْتُلُ

بِبَطنِ مَكَة لما أسلموا زولوا عند اللقاء ولا ميلٌ معازيلُ من نسج دَاوودَ في الهيجا سرابيلُ قوماً ولَيْسُوا مَجَازِيعاً إذا نِيلُوا

### • يقول عبيدالله بن الحر الجعفى:

تُخَوِّفُنِي بالقتل قَوْمي وإنما لَعَلَّ القَنَا تُدْني بأطرافها الفتى إذا كُنْتَ ذا رمح وسيف مُصمِّم وإنَّك إنْ لا تركب الهول لا تَنَلُّ إذا القِرْن لاقانِي وَمَلَّ حياتَه

أموتُ إذا جاء الكتابُ المُؤَجَّلُ فنحيا كراماً أو نَمُوتَ فنُفْتَلُ على سابح أدناك مِمَّا تُؤَمِّلُ من الماء ما يكفي الصديق وَيَفْضُلُ فلَسْتُ أُبالي أيُّنا مَاتَ أَوَّلُ

### • يقول محمد بن سعدون في حيس اللسان:

من كنل نازلة لها استئصالُ ألقاك في شنعاء ليس تُقَالُ

### يقول الأعشى:

وَدْغ هُـريـرة إنّ الـركـبَ مـرْتَـحـل

سَجْنُ اللسانِ هو السلامة للفَتَى

إنّ اللسان إذا حَلَلْتَ عِفَالُهُ

وهل تُطِيقُ وداعاً أيّها الرّجُلُ

غرّاء فرعاء مصقُولُ عوارضها كأنّ مِشْيَتَهَا مِنْ بَيْتِ جارَتِهَا تَسمَعُ للحَلي وَسُوَاساً إذا انصرفت ليست كمن يكره الجيرانُ طَلْعَتَهَا يكاد يَصرعها لولا تَشَدّدُها إذا تقومُ يَضُوعُ المِسكُ أَصْوِرَةً ما رؤضَةُ مِنْ رياض الحَزْن مُعشبةً يُضَاحك الشمسَ منها كوكبٌ شَرِق يوماً بأطيبَ مِنْها نَشْرَ رائحة يوماً بأطيبَ مِنْها نَشْرَ رائحة قالت هريرةُ لما جِئْتُ زائِرَهَا قالت هريرةُ لما جِئْتُ زائِرَهَا قالت هريرةُ لما جِئْتُ زائِرَهَا

وَإِذَا طَلَبْتَ الْعِلْمَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ وَإِذَا عَلِمْتَ فَاغِلَمْ أَنَّهُ وَإِذَا عَلِمْتَ فِاضِلْ

يقول الشاعر:

كُــلُّ مَــقَــامٍ وَلَــهُ مَــقَــالُ

يقول القطامي:

قَدْ يُدْرِكُ الْمُتَأَنِّي بَعْضَ حَاجَتِهِ وَقَدْ تَفُوتُ عَلَى نَاسٍ حَوَائِجُهُم وَالنَّاسُ مَنْ يَلْقَ خَيْراً قَائِلُونَ لَهُ

يقول الشاعر:

نُسَوِّدُ أَعْلاَهَا وَتَأْبَى أُصُولُهَا

تمشي الهوينا كما يمشي الوّجي الوّحِلُ مَرُّ السحاب لا ريْثُ ولا عَجَلُ كما استَعانَ بريحٍ عِشرقٌ زَجِلُ ولا تراها لسِرّ الجارِ تَختَتِلُ ولا تَشُومُ إلى جَارِتِهَا الكَسلُ والزّنبقُ الورْدُ من أَرْدانِها شَمِلُ خضراءُ جادَ عليها مُسبِلُ هَطِلُ مُؤزّرٌ بِعَميم النّبتِ مُكتَهِلُ مُؤزّرٌ بِعَميم النّبتِ مُكتَهِلُ ولا بأحسَنَ منها إذ دنا الأصُلُ ويْلي منكَ يَا رَجُلُ ويْلي منكَ يَا رَجُلُ

حِمْلٌ ثَقِيلٌ فَانْتَخِبْ مَا تَحْمِلُ فَاشْخَلْ فُؤَادَكَ بِالَّذِي هُوَ أَفْضَلُ

وَكُـــلُّ وَقُـــتٍ وَلَـــهُ رِجَـــالُ

وَقَذْ يَكُونُ مَعَ الْمُسْتَغْجِلِ الزَّلَلُ عَنْدَ التَّأْنِي وَكَانَ النَّجْحُ لَوْ عَجِلُوا ما يَشْتَهِي وَلأُمُّ الْمُخْطِىءِ الْهَبَلُ

وَلاَ خَيْرَ فِي الأَعْلَى إِذَا فَسَدَ الأَصْلُ

### يقول الراعي النميري متغزلًا:

يَا بَيْتَ عَاتِكَةَ الَّذِي أَتَعَزَّلُ إِنِّي لأَمْنَحُكَ الصَّدُودَ وَإِنَّنِي

### يقول الشاعر:

خَلِيلَيَّ كُمْ ثَوْبٍ وَكُمْ مِنْ عَمَامَةِ وَكُمْ لِحْيَةٍ طَالَتْ عَلَى خَدُ جَاهِلِ وَكَمْ رَاكِبِ بَغْلاً لَهُ عَقْلُ بَغْلهِ

### • يقول بهاء الدين زهير:

أنت السحبيب الأوّلُ عِنْدي ليك السودُ السذي السقيدُ السدي ليك السودُ السدي السقيدُ السقيدُ مستقيدُ مسئن يُسهَدُهُ بالسقدودِ قَدْ صَبِّع عُذُرُكَ في السهوى قد صَبِّع عُذُرُكَ في السهوى قبل ليعدول لقد أطَلْت عاليبت مَسن لا يَسزعوي عاليبت مَسن لا يَسزعوي غَضْبُ العدولِ أخف مين

حَذَرَ العِدَى وَبِهِ الفُؤَادُ مُوكَّلُ قَسَماً إِلَيْكَ مَعَ الصُّدُود لأَمْيَلُ

عَلَى جَسَدِ مَا فِيهِ عِلْمٌ وَلاَ عَقْلُ فَأَذْرَى بِهَا مِنْ بَعْدِ مَا طَالَتِ الْجَهْلُ تَأْمَّلْ تَرَ بَغْلاً عَلَى ظَهْرِهِ بَغْلُ

### يقول العباس بن الأحنف في حسن وجه محبوبه:

تَمَّتْ وتَمَّ الحُسْنُ في وجهها للناسِ في الشَّهْرِ هلالٌ ولي

فكُلُّ حُسْنِ ما خَلاَها مُحالُ في وَجْهها كلَّ صباحٍ هِلاَلُ

### يقول الإمام الحسين بن علي:

إِذَا كَانَتِ الْأَرْزَاقُ قَسَمًا مُقَدِّراً

فقِلَّةُ حِرْصِ المرءِ في الكَسْبِ أَجْمَلُ

ولو كانتِ الأموالُ للتَّرْكِ جَمْعُها

يقول المتنبي:

وَإِذَا أَتَتُكَ مَذَمَّتِي مِنْ نَاقِصٍ

يقول الشاعر:

رَأَيْتُ السئَساسَ قَسدُ مَسالُسوا وَمَسنُ لاَ عِسسنُ لللهِ مَسالُ

يقول اللجلاج الحارثي:

وَمَا زُرْتُكُم عَمْداً وَلَكِنَّ ذَا الْهَوَى إِلَى

يقول محمود الوراق:

يَبْقَى الشُّنَاءُ وَتَذْهَبُ الْأَمْوَالُ

یقول ابن أبي فنن:

وَإِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِاللَّوْمِ شَاعِرٌ

• يقول أبو العلاء المعري:

إِذَا كُنْتَ تَبْغِي الْعَيْشَ فَابْغِ تَوَسُّطاً

• يقول **المتنبى**:

إِذَا قِيلَ رِفْقاً قَالَ لِلْحِلْمِ مَوْضِعٌ

يقول الشاعر:

كُلُ امْرِيء في نَفْسِهِ عَاقِلٌ

فَما بالُ متروكِ به الحرُّ يَبْخُلُ

فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي فَاضِلُ

إلَى مَا عِنْدَهُ مَالُوا فَعَنْهُ النَّاسُ قَدْ مَالُوا

حَيْثُ يَهْوَى الْقَلْبُ تَهْوَى بِهِ الرَّجْلُ

وَلِــكُــلِّ دَهْــرٍ دَوْلَــةٌ وَرِجَــالُ

يَلُومُ عَلَى الْبُخْلِ الرِجَالَ وَيَبْخَلُ

فَعِنْدَ التَّنَاهِي يَقْصُرُ الْمُتَطَاوِلُ

وَحِلْمُ الفَتَى فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ جَهْلُ

يَا لَيْتَ شِعْرِي فَمَنِ الْجَاهِلُ

#### يقول ابن المعتز:

اصبِرْ عَلَى حَسَدِ الحَسُودِ كالنَّارِ تَأْكُلُ بَعْضَهَا

### يقول الشاعر:

لَيْسَ الشَّجَاعُ الذي يَحْمِي فَرِيسَتَهُ لكنَّ مَنْ غَضَّ طَرْفاً أو ثَنَى قَدَماً

عِنْدَ النِزَال ونارُ الحَرْبِ تَشْتَعِلُ عَنِ الحَرابِ فَذَاكُ الدَّارِعُ البطلُ

وكـدّهـا نُـكَـدٌ ومـلـكـهـا دُوَلُ

فإنّ صَـنِـرَكَ قَـاتـــــُــه

إِنْ لَـمْ تَـجِـدْ مَـا تَـأْكُـكُـه

### يقول الشاعر في وصف الدنيا:

حُتُوفُها رصدٌ وعيشها رَنْقٌ

### • يقول ابن المعتز:

نَسِيرُ إلى الآجَالِ في كلِ سَاعَةِ ولمْ أرَ مِثْلَ الموتِ حَتَّى كأنَّهُ وما أقبحَ التفريطُ في زَمَنِ الصِّبا تَرَحُلْ مِنَ الدُّنيا بزادِ مِنَ التَّقَى

فَأَيامُنَا تُطُوَى وَهُنَّ مَرَاحِلُ إِذَا مَا تَخَطَّتُهُ الأمانيُّ بَاطِلُ فَكيفَ به والشَّيْبُ في الرأسِ شَاعلُ في عُمْرُك أيّامٌ تُعَدُّ قَلائِلُ

### يقول مؤيد الدين الأصبهائي:

لو كانَ نورُ العلمِ يُذرَكُ بالمُنَى اجْهَدْ ولا تَكُ غَافِلاً

مَا كَان يَبْقَى فِي البَريَّةِ جَاهلُ فَنَدَامَةُ العُقْبَى لِمَنْ يَتَكَاسَلُ

### • تقول شاعرة في طعم الهوى:

رَأَيْتُ الهَوَى حُلُواً إذا اجتمع الشَّمْلُ وَمَنْ لَمْ يَذُقْ للهَجْرِ طَعْماً فإنَّه وَقَدْ ذُقْتُ طَعْمَيه على الحُبِ والنَّوى

ومُرّاً على الهجرانِ لا بَلْ هو القتْلُ إذا ذاقَ طَعْمَ الحُبِّ لم يدرِ ما الوَصْلُ فأبعدُه قَـتْـلٌ وأقـربُـه خَـبْـلُ

### يقول ابن هتيمل:

أَلَمْ تَرَ أَنْنِي خَفَّفْتُ عَمَّنْ وَكَيْفَ أُقِيمُ فِي بَلَدٍ سَوَاءً يَدِينُ الصَّقْرُ فِيهِ لِلْحَبَارَى فَوَا أَسَفِي أَيَخْشَى الْكَلْبَ لَيْثُ عُكُوسٌ تَمْلاً الْمُهَجَاتُ مِنْها

يقول أبو تمام:

الْنَانِ بُغْضُهُمُ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ

• يقول أبو العتاهية في المال المتروك للوارث:

أَبْقَيْتَ مَالَكَ مِيرَاثاً لِوَارِثِهِ الْقَوْمُ بَعْدَكَ فِي حَالٍ تَسُرُّهُمُ فَلُوا الْبُكَاءَ فَمَا يُبْكِيكَ مِنْ أَحَدِ

يقول القرشى:

وَإِذَا حَمَنْلُتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً وَإِذَا وَلِيتَ لأَمْرِ قَوْم لَيْسَلَةً

يقول ابن سريا في العلم:

لَوْ كَانَ هَذَا الْعِلْمُ يَحْصُلُ بِالمُنَى إِجْهَدْ وَلاَ تَكُ غَافِلاً

صَحِبْتُ فَلاَ أُمَلُ وَلاَ أَمَلُ وَلاَ أَمَلُ وَلاَ أَمَلُ وَلاَ أَمَلُ وَلاَ أَمَلُ وَلاَ أَمَلُ بِهِ الأَذَلُ وَيَخْدِمُ ضِفْدَعَ الْأَعَرِزُ بِهِ الأَذَلُ وَيَخْدِمُ ضِفْدَعَ الْغَمَرَاتِ صِلُ (۱) وَيَخْدِمُ ضِفْدَعَ الْغَمَرَاتِ صِلُ (۱) وَلَيْسَ مَريضُ حَسْوَتِهَا يُبَلُ وَلَيْسَ مَريضُ حَسْوَتِهَا يُبَلُ

مُتَكَبُرٌ في نَفْسِهِ وَبَخِيلُ

فَلَيْتَ شِعْرِيَ مَا أَبْقَى لَكَ الْمَالُ فَكَيْفَ بَعْدَهُمُ حَالَتْ بِكَ الْحَالُ وَاسْتَحْكَمَ الْقِيلُ فِي المِيرَاثِ وَالْقَالُ

فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ عَنْهُمُ مَسْؤُولُ

مَا كَانَ يَبْقَى في الْبَرِيَّةِ جَاهِلُ فَنَدَامةُ الْعُقْبَى لِمَنْ يَتَكَاسَلُ

<sup>(</sup>١) صِلُّ: الصِلُّ: نوع من الحيّات خبيث وتجمع على أضلال.

# فصل اللام المفتوحة

#### يقول الشاعر:

نِعْمَةُ الْجَاهِلِ لاَ تَعْرُرُكُمُ لَيْ مَا دُونَ الْغِنَى يُحْرَمُ الْعَاقِلُ مَا دُونَ الْغِنَى وَلَقَذ يَلْجأ ذُوُو الْفَضلِ إلى حِكْمَة مِن رَبُنا خَافِيةً

### يقول الشاعر:

أَخْسِنْ إِذَا مَا جَاءَ مُسْتَرْفِدٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْ لاَ لِبَذْلِ النَّذَى

#### يقول الشاعر:

لِكُلِّ امْرِىءِ شَكْلٌ مِنَ النَّاسِ وَحْدَهُ وَكُلُّ الْنَاسِ وَحْدَهُ وَكُلُّ الْنَاسِ يُعْرَفُونَ بِشَكْلِهِمْ وَكُلُّ النَّاسِ بِوَاجِدٍ وَإِنَّ كَثِيرَ الْعَقْلِ لَيْسَ بِوَاجِدٍ وَكُلُّ سَفِيهٍ طَائِشٍ إِنْ فَقَدْتَهُ وَكُلُّ سَفِيهٍ طَائِشٍ إِنْ فَقَدْتَهُ

### يقول الشاعر:

وَإِيَّاكَ إِيَّاكَ الْمِسزَاحَ فَاإِنَّهُ وَيُذْهِبُ مَاءَ الْوَجْهِ بَعْدَ بَهَائِهِ

### تقول الحرقة بنت النعمان:

سَلِ الْفَضْلَ أَهْلِ الْفَضْلِ قِدْماً وَلاَ تَسل

إِنَّ تِلْكُمْ رَوْضَةٌ فِي مَزْبَلَهُ وَيُ مَزْبَلَهُ وَيُرَبِّى فِي النَّعِيمِ الْجَهَلَهُ خِذْمَةِ الْمُسْتَخْدَمِينَ السَّفَلَهُ لَيْسَ إِلاَّ الصَّبْرُ وَالتسْلِيمُ لَهُ

وَقُلْ لَهُ فِي قَصْدِهِ أَهْلاً يَوْماً فَكُنْ أَنْتَ لَهُ أَهْلا

فَأَكْنِئُرُهُمْ عَقْلاً أَقَلُّهُمُ شَكْلاً فَأَكْثَرُهُمْ شَكْلاً أَقَلُّهُمُ عَقْلاً لَهُ بَيْنَ أَلْفِ حينَ يَفْقِدُهُ مِثْلا وَجَدْتَ لَهُ مِن كُلُّ زَاوِيَةٍ عِدْلاً

يُطَمِّعُ فِيكَ الطُّفْلَ وَالرَّجُلَ النَّذُلا وَيُورِثُ بَعْدَ الْعِزُ صَاحِبَهُ ذُلاً

لَئِما نَشَا فِي الْفَقْرِ ثُمَّ تَمَوَّلاً

فَلَوْ مَلَكَ الدُّنْيَا جَمِيعاً بِأَسْرِهَا تُلذُّكُ رُهُ الأيَّامُ مَا كَانَ أَوَّلاً

• يقول مسلم بن الوليد (صريع الغواني) في الخمر:

سُلَّتْ فَسُلَّتْ ثم سُلَّ سَلِيلُها لَطَفَ المِزاجُ لها فزيَّنَ كأسَها قُتِلَتْ وعاجَلَها المديرُ ولم تَقِظْ

• يقول العباس بن الأحنف:

لو كُنْتِ صادقة بما أخبرتني لَسْنَا نُصَدَقُكُمْ ولو أَخبرتُمُ

يقول محمد الأموي:

إذا ما كنتَ في طَرَفيْ كِسَاءٍ فلا تَتَبَسَطَنَ فيه ولكن

لرأيتُ مِنْكِ على الصَّفاءِ دَلِيلاً حَتَى نَرَى فِعْلاً يُصَدِّقُ قِيلاً

فأتى سَلِيلُ سَلِيلُها مَسْلولا

بقلادة جُعلَتْ لها إكْلِيلاً

فإذا به قَدْ صَيَّرتْه قَتِيلاً

وَلَمْ يِكُنِ الْكِسَاءُ يَعُمُ كُلُكُ عَلَى عَلَمُ كُلُكُ عَلَى قَدْرِ الْكِسَاءَ فَمِدَ رِجْلَكُ

يقول الحطيئة مخاطباً عمر بن الخطاب من محبسه:

أعسوذُ بسجَسدَكَ إنسي امسرُوً في إنسى المسرُو في إنسك خيرٌ من الرَّبرقان تحنَّن عليَّ هَدَاك المليكُ ولا تأخُذني بقولِ الوشاةِ فيان كانَ مَا زَعَمُوا صَادِقاً حواسرَ لا يَشْتَكِينَ الوَجا

سَقَتْنِي الأعادي إليك السِّجَالا أشدُّ نكالاً وأرجَى نَسوَالا فإنّ لكل مَقامٍ مَقالا فإنّ لكل مَقامٍ مَقالا فأسِيقَتْ إلَيْكَ نِسَائِي رِجَالاً(١) ويُخفُضنَ آلاً ويرفعن آلا

<sup>(</sup>١) رجالاً، جمع رجلة: أي راجلة.

#### يقول أبو العتاهية:

أتَــته الـخلافَـة مُـنـقادة فَلَمْ تَكُ تَصْلُحُ إلالهُ ولو رَامَها أَحَدُ غيرُهُ

#### يقول البهاء السنجاري:

إذا حــقُّــقــتَ مِــنْ خِــلُ وداداً وكُنْ كالشمْسِ تطلُعُ كُلَّ يوم

### يقول شوقي في اليتيم:

لَيْسَ اليَتِيمُ مَن انْتَهَى أَبُواهُ مِنَ إنَّ اليَتِيمَ هُوَ الذي تَلْقَى لَهُ

#### يقول جرير:

قيح الإله وُجُوهَ تَغَلِبَ إِنَّها قَبَحَ الإلهُ وُجُوهَ تَغْلَبَ كُلَّمَا والتَّغْلِبي إذا تَنَحْنَحَ لِلْقِرى ترك الأُخيطلُ أمَّهُ وكأنَّها وَرَجا الأُخَيْطِلُ من سَفَاهَةِ رَأْيهِ وَلَوْ أَنَّ تَغْلَبَ جَمَّعَتْ أَحْسَابَها

البه تُحَرِّر أَذْيَالَها ولم يَكُ يُصلَحُ إلا لها لَـزَلـزَلـتِ الأرضُ زلـزالـهـا

فزُره ولا تَخف مِنه مَلالا ولا تــكُ فــي زيــارَتِــهِ هِـــلالا

هَـمُ الحياةِ وخَلِّفاه ذَلِيلا أُمَّا تَحَلَّتُ أو أباً مشخولا

هانَتْ عليَّ مَرَاسناً وَسِبَالاً(١) شَجَ الحجيجُ وكَبَّروا إهلاً لا حَكَّ اسْتَهُ وتحتَّلَ الأَمْثَالا مَنْحَاةُ سانيةِ تُدِيرُ مَحَالاً<sup>(٢)</sup> ما لَـمْ يَـكُـنُ وأبُ لـه لـيـنالا يومَ التَفَاخر لم تَزِنْ مِثْقَالا

### يقول بهاء الدين زهير متغزلًا:

صَيِّرْتِ كُلَّ النَّاسِ قَسْلَى يَا حُسْنَ بَعْضِ النَّاسِ مَهْلا

<sup>(</sup>١) المراسن: جمع المرسن وهو الأنف. السبال: جمع السبلة وهي الشارب.

<sup>(</sup>٢) المنحاة: طريق السانية. المحال: بكرة السانية.

أمَرَت جُفُونُكِ بِالهَوَى لِمَا بِالهَوَى لِمَا يَبِقَ غَيْرُ حُشَاشَةٍ ورسُومٍ جِسْمٍ لِم يَسدَغُ ورسُومٍ جِسْمٍ لِم يَسدَغُ وبِمُهَجَتِي مَنْ لا أُسمَيهِ عائقتُ مِنْهُ الغُضْنَ في عائقتُ مِنْهُ الغُضْنَ في وَكَشَفْتُ فَضَلَ قِنَاعِهِ وَكَشَفْتُ فَضَلَ قِنَاعِهِ وَكَشَفْتُ فَضَلَ قِنَاعِهِ وَاهَا لَهِا مِنْ سَاعَة عِن خَدَهِ واها لها مِنْ سَاعَة قِنْ ضَاعَة فَا فَا لَهُ الْهُمَا مِنْ سَاعَة فَا فَا لَهُ الْهُمَا مِنْ سَاعَة فَا فَا لَهِا مِنْ سَاعَة فَا فَا لَهُ الْهُمَا مُنْ سَاعَة فَا فَا لَهُ الْهُمَا لَهُ الْهُمَا لَهُ الْهُمَا وَاهِا لَهُ الْهُمَا لَهُ الْهُمَا لَهُ الْهُمَا وَاهْلَا الْهُمَا لَا الْهُمَا لَا الْهُمَا لَا الْهُمَا لَا الْهَالَ الْهَالَ الْهَالَ الْهَالَ الْهُمَا لَهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْهُمَا لَهُ اللّهُ الْمُعَالَ اللّهُ الْمُعَلَّمُ اللّهُ الل

#### ● يقول النعمان بن المنذر:

شَرُدْ بِرِحْلَكِ عَنِّي حَيْثُ شِنْتَ وَلاَ قَدْ قِيلَ مَا قِيْلَ إِنْ صِدْقاً وَإِنْ كَذِبا

#### يقول الشاعر:

إِذَا أَخْصَ بُتُ مُ كُنْتُ عَدُوّاً • يقول الشاعر:

دَلِّي عَلَى حِيلَةٍ فِيهَا لَنَا فَرَجٌ

### • يقول المقنع الكندي:

وإذا رُزِقْت من النوافل ثروة واستَبْقِهَا لِدفاع كُلُّ مُلمَّة واستَبْقِهَا لِدفاع كُلُّ مُلمَّة واحلم إذا جَهِلَتْ عَلَيْكَ غُواتُها واعْلَمْ بأنَّك لا تَكُونُ فَتَاهُمُ

مَنْ كان يَعْرفُه وَمَنْ لاَ مِنْ مُهْ جَتِي وَأَخَافُ أَنْ لاَ مِنْ مُهُ لِللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُلْمُلْمُ اللَّا الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

تُكْثِرْ عَلَيَّ وَدَعْ عَنْكَ الْأَقَاوِيلاَ فَمَا اعْتِذَارُكَ مِنْ قَوْلِ إِذَا قِيلاَ

وَإِنْ أَجْدَبْتُمْ كُنْتُمْ عِيَالاً

إِنَّ الدَّلِيلَ عَلَى خَيْرٍ كَمَنْ فَعَلاَ

فامْنَحْ عشيرتَكَ الأَدْنَى فَضْلَهَا وَارْفَقْ بِنَاشِئْهَا وَطَاوِعْ كَهْلَهَا حَتّى تَرُدَّ بِفَضِلِ حِلْمِكَ جَهْلَها حَتّى تُرى دَمِثَ الخلائقِ سَهْلَهَا حَتّى تُرى دَمِثَ الخلائقِ سَهْلَهَا

### تقول الخنساء في رثاء صخر:

ألا يا صخر إن بكَيْتَ عَيْنِي بكيتُكَ في نِسَاءِ مغولاتٍ دَفَعْتُ بِكَ الخُطُوبَ وأنت حَيَّ إذا قَبُحَ البُكَاءُ على قتيلٍ

### يقول الشاعر:

إن كنتَ تَبْغي الذي أصبحتَ تُظْهِرُهُ ما بالُ عبدِ سهامُ الموت ترشُفُهُ

### يقول الشاعر:

وحلاوة الدنيا لبجاهلها

### • يقول أبو الفتح البُستي:

لا يستخفن الفتى بعدوه إن القَذَى يُؤذِي العيونَ قليلُهُ

### يقول أبو العتاهية:

الـــحــرصُ داءٌ قـــد أضــرً كــم مــن عــزيــزِ قــد رأيــتُ

### يقول مؤيد الدين الأصبهاني:

العلمُ أشرفُ شيءٍ قَالَهُ رجلٌ تعلّم العلمَ واعْمَل يا أُخيّ به

لَقَدْ أَضْحَكْتَنِي زَمَنَا طَوِيلاً وكنتُ أَحَقَّ من أَبْدَى العَويلاَ فَمَنْ ذَا يَدْفَعُ الحَطْبَ الجَليلاَ رَأَيْتُ بِكَاءَكُ الحَسَنَ الجَميلاَ

فاحفظ لسانَكَ واخشَ القالَ والقيلاَ يكونُ عن ربّه بالنّاسِ مَشْغُولاً

ومرادة المدنيا لمن عقلا

أبداً وإن كان العدوُ ضَئِيلاً ولربُّما جَرَحَ البعوضُ الفِيلاَ

بسمسن تسرى إلا قسلسسلاً السحسرص صسيًّسرَهُ ذَلِسسلاً

مَنْ لَمْ يَكُنْ فيه عِلْمٌ لمْ يَكُنْ رَجُلاً فالعلمُ زينٌ لِمَنْ بالعلمِ قَدْ عَمِلاً

### يقول الشاعر في الصديق الخائن:

تخذتُكُمَا دِرْعاً وتِرْساً لتدفَعَا وقد كنتُ أرجُو مِنْكُمُ خَيْرَ نَاصِرٍ فإن أنتُمُ لَمْ تحفظوا لمودَّتي

نبالَ العِدى عني فصرتُمْ نِصَالَها على حينِ خذلان اليمينِ شِمَالَها ذِمَاماً فكونوا لا عليها ولا لَهَا

## يقول ابن الهائم الشاعر في الغزل والنسب:

يَا مَلِيحًا مَاسَ غُصْناً لا تُعَالِب لِن بِحدِ

وَرَنَا سَيْفًا صَهِيلاً واصْفَحِ الصَّفْحَ الجَمِيلاً

### يقول ابن المعتز:

صَدِّ عَنْي تَبَرِّماً وتَمَلاً أَسْرَعَتْ عَيْنُهُ المَليحةُ قَتْلِى أَنَا عَبْدٌ لسيدٍ لي جافٍ

قَمَرٌ لاحَ في الدُّجى وَتَجَلَّى لم تَدَعْني وأَبْلَى لم تَدَعْني وأَبْلَى كَلَّما رُمْتُ وَصْلَهُ زادَ بُخْلاً

#### يقول الشاعر:

إذا البلادُ تغيرتُ عن حالِها ليسَ المقامُ عَلَيْكَ فَرْضًا وَاجِبًا

فدع المُقَامَ وبادِرِ التَحْوِيلاَ في بلدةٍ تدعُ العزيزَ ذليلاَ

### يقول أحمد شوقي في المعلم:

قُمْ للمعلمِ وفُّه التّبْجِيلاً كادَ المعلمُ أَنْ يَكُونَ رَسُولاً

### • يقول إبراهيم طوقان في الرد على أحمد شوقي:

شَوْقِي يَقُولُ وَمَا دَرَى بِمُصِيبَتِي قُمْ لللهِ الْعُدْ فَدَيْتُكَ هَلْ يَكُونُ مُبَجَّلاً مَنْ كَانَ وَيَكَادُ يُفْلِقُنِي الأَمِيرُ بِقَوْلِهِ كَادَ اللهُ

قُمْ للمُعَلِمِ وَفَهِ التَبْجِيلاَ مَنْ كَانَ للنشء الصَّغِيرِ خَلِيلاَ كَادَ المُعَلِمُ أَنْ يَكُونَ رَسُولاً

لَوْ جَرَّبَ التَعْلِيمُ شَوْقِي سَاعَةً يَكُفِي المعلمُ غُمْةً وكابَّةً مِئَةً عَلَى مِنْةٍ إذا هِيَ صُلْحَتْ لِو كَانَ في التصليحِ نَفْعاً يُرْتَجَى لُو كَانَ في التصليحِ نَفْعاً يُرْتَجَى لَكِنْ أُصَلِّحُ غَلْطَةً نَحَوِيةً مُسْتَشْهِداً بِالغُرِّ مِنْ آياتِهِ مُسْتَشْهِداً بِالغُرِّ مِنْ آياتِهِ وَأَغُوصُ في الشَّعْرِ المقديمِ فَأَنْتَقِي وَأَكُادُ أَبْعَتُ سيبويهِ من قَبْرِهِ وَأَكَادُ أَبْعَتُ سيبويهِ من قَبْرِهِ وَأَكَادُ أَبْعَتُ سيبويهِ من قَبْرِهِ وَأَكَادُ أَبْعَتُ سيبويهِ من قَبْرِهِ وَأَرَى ابْنَ كَلْبٍ بَعْدَ ذَلِكَ كُلّهُ وَأَرَى ابْنَ كَلْبٍ بَعْدَ ذَلِكَ كُلّهُ لا تَعْجَبُوا إِنْ صِحْتُ يَوْماً صَيْحَةً يَا مَنْ يُرِيدُ الانْتِحَارِ وَجَدْتَهُ يَا مَنْ يُرِيدُ الانْتِحَارِ وَجَدْتَهُ عَلَى وَالعَلَيْ العَدوية:

قَدْ تَخَلَّلْتَ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنْي أَنْتَ هَمِّي وهِمَّتي وَحَدِيثِي

يقول الشاعر:

وَلَيْسَ أَخُوكَ الدّائمُ الْعَهْدِ بالَّذي

يقول الشاعر:

إِذَا مَا شِئْتَ طِيبَ الْعَيْشِ فَانْظُرْ وَأَخْفَضَ رُتْبَةً وَأَقَلَ قَدْراً

يقول الشاعر:

تَأَمُّلْتُ الْوَرَى جِيلاً فَجِيلاً

لَقَضَى الحَيَاةَ كَآبَةً وَخُمُولاً مَزَأَى اللَّفَاتِرَ بُكُرةً وَأَصِيلاً وَجَدَ العَمَى نَحْوَ العُيُونِ سَبِيلاً وَجَدَ العَمَى نَحْوَ العُيُونِ سَبِيلاً وَأَبِيكَ لَمْ أَكُ بِالعيونِ بَخِيلاً مشلاً وأتخذُ الكتابَ دَليلاً أَوْ بِالحَدِيثِ مُفَصَّلاً تَفْصِيلاً أَوْ بِالحَدِيثِ مُفَصَّلاً تَفْصِيلاً وَل مَبْدُولاً مَا لَيْسَ مُنْتَحَلاً ولا مَبْدُولاً وَوَقِيهِ مِن ذَوي القُرُونِ الأُولَى وَوَقِعتُ مَا بَيْنَ الدُّرُوجِ قَتِيلاً وَوَقَعتُ مَا بَيْنَ الدُّرُوجِ قَتِيلاً وَوَقَعتُ مَا بَيْنَ الدُّرُوجِ قَتِيلاً وَوَقَعتُ مَا بَيْنَ الدُّرُوجِ قَتِيلاً إِنَّ المُعَلَّمَ لاَ يَعِيشُ طَوِيلاً إِنَّ المُعَلَّمَ لاَ يَعِيشُ طَوِيلاً

ولذا سُمّي الخَلِيلُ خَلِيلًا وَرُقَادِي إِذَا أَرَدْتُ مَعِمِيلًا

يَسُوعُكَ إِنْ وَلِّي وَيُرْضِيْكَ مُقْبِلاً

إِلَى مَنْ بَـاتَ أَسْوَأَ مِـنْكَ حَـالاً وَأَنْـكَـدَ عِـيـشَـةً وَأَقَـلً مَـالاً

فَكَانَ كَثِيرُهُمْ عِنْدِي قَلِيلاً

لَهُمْ صُورٌ تَرُوقُ وَلاَ حُلُوماً فَالِمَا أَنْ تُعَالِبَهُمْ عَزِيْزاً

### • يقول عبدالله بن مصعب:

تَرَى الْمَرْءَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَقُولَ فَأَمْسِكُ عَلَيْكَ فُضُولَ الْكَلاَمِ

### يقول سلم الخاسر:

مَوَاعِظُ الْوَاعِظِ لَنْ تُفْبَلاً يَا قَوْمُ مَنْ أَظْلَمُ مِنْ وَاعِظٍ أَظْهَرَ لِلعَالَمِ إِحْسَانَهُ

### يقول الشاعر:

من كان يَمْلِكُ دِرْهَمين تَعَلَّمَتْ وَتَقَدَّم الإِخُوانَ فَاسْتَمَعُوا لَهُ لَوْلاً دَرَاهِمُهُ التِي يَزْهُ و بِهَا إِنِّ الغَنِيَّ إِذَا تَكَلَّمَ بِالخَطَا أِنَّ الغَنِيَّ إِذَا تَكَلَّمَ بِالخَطَا أَما الفَقِيرُ إِذَا تَكَلَّمَ صَادِقاً إِنَّ الدَّرَاهِمَ في المَوَاطِنِ كُلُهَا فَي المَوَاطِنِ كُلُهَا فَهِيَ اللَّسَانُ لِمَنْ أَرَادَ فَصَاحَةً فَهِيَ اللَّسَانُ لِمَنْ أَرَادَ فَصَاحَةً

#### ويقول الأخطل:

لا يُعْجِبَنَكَ مِنْ خَطِيبٍ خُطْبَةً اللهُ وَإِنَّ مَا إِنَّ الكَلامَ لَفِي الفُوَّادِ وَإِنَّ مَا

وَأَجْسَامٌ تَسرُوعُ وَلاَ عُسقُولا وَإِمَّا أَنْ تُسدَارِيَهُم ذَلِيلا

وَأَسْلَمُ لِلْمَرْءِ أَنْ لاَ يَفُولاَ فَاللَّهِ فُلْمُ ولاَ فَاللَّهِ فُلْمُ ولاَ

حَتَّى يَعِيَها قَلْبُهُ أَوَّلاً خَالَفَ مَا قَدْ قَالهُ فِي الْمَلاَ وَخَالُفَ الرَّحْمَنَ لَمَّا خَلاَ

شَفَتاهُ أنواعَ الكلامِ فَقَالا ورأيتُهُ بَيْنَ الوَرَى مُخْتالا لَوَجَدْتَهُ في النَّاسِ أَسُواً حَالا قَالُوا صَدَقْتَ وما نَطَقْتَ مَحَالا قَالُوا كَذَبْتَ وأَبْطَلُوا مَا قَالا قَالُوا كَذَبْتَ وأَبْطَلُوا مَا قَالا تَحُسُو الرِّجَالَ مَهابةً وَجَمَالا وَهِيَ السِّلاحُ لِمَنْ أَرادَ قِتَالا

حَتَّى يَكُونَ مَعَ الكَلاَمِ أَصِيلاً جُعَلَ اللَّسَانُ عَلَى الفُؤَادِ دَلِيلا

### يقول أبو العتاهية:

وَلَــرُبُ شَــهُــوَةِ ســاعــةِ فَــتَجِنَبِ السَّهَـوَاتِ وَاحْـذَرْ

### يقول أبو الأسود الدؤلي:

وإذا طلبت من الحوائج حاجة فَلَيْ عَطِيبَ لَكُ مِا أَرادَ بِقدرة وَلَا تكن بطلابهم وَدَع العبادَ ولا تكن بطلابهم إنَّ العبادَ وشأنهم وأمورَهم

#### يقول الشافعي:

يا آلَ بيتِ رَسولِ الله حُبُكُمُ يَكُفِيكُمُ مِنْ عَظِيم الفَخْرِ أَنْكُمُ

### • يقول إيليا أبو ماضي:

إذا مسا أظسلٌ رأسسكَ هَسمٌ إِنَّ شَرَّ الجُنَاةِ في الأرض نَفْسٌ أَحْكُمُ الناسِ في الحياةِ أُناسٌ

#### • يقول الشاعر:

استعملِ الصَّبْرَ تَجْنِي بَعْدَه العَسَلا فما يَفُوزُ بِوَصْلِ يا أَخيُ سُوى

### يقول الفرزدق راثياً سليمان بن عبدالملك:

ما للمنية لا تَزالُ مُلِحةً

قد أوْرَثَتْ حُزْناً طَويلاً أَنْ تَكُونَ لَهَا قَتِيلاً

ف اذعُ الإله وأخسنِ الأغمالاً فهو اللطيفُ لما أرادَ فِعالا لَهِجاً تَضَغضَعُ للعباد سُؤالا بيد الإله يُقَلَبُ الأَخوالا

فَرْضٌ من اللهِ في القرآنِ أَنْزَلهُ مَنْ لَمْ يُصَلُّ عَلَيْكُمْ لا صَلاَةَ لَهُ

قَصِّرِ البَحْثَ فيه كَيْلاَ يَطُولا تتوخَّى قَبْلَ الرحيل الرَّحيلا عَلَّلُوُها فأخسَنُوا التَّعْلِيلا

ولازم البَابَ حَتَّى تَبْلُغَ الأَملا صب لثقلِ الهَوى والوجد قد حَمِلاً

تَغُدُو على وَمَا أَطِيقُ قِتَالِها

وَلَتُلْبِسَنَّكَ إِن بقيتَ جِلالها وَرِثَ النُبوّةَ بدرها وهِلالَها مَلاَ البِلاَدَ دَوَافِعاً فَأْسَالَها تَسْقي الملوك بكأسِ حتفِ مَرَّةِ أردْتَ أعزَّ منِ المُلُوكِ متوجاً أغنى العُفَاةَ بِنَائِلِ مُتَدفًّقٍ

يقول أبو العتاهية:

فَانْظُرْ بِطَرْفِكَ حَيْثُ شِنْتَ

فَـلَـنْ تَـرَى إلا بَـخِـيـلا

# فصل اللام المكسورة

يقول حسان بن ثابت مادحاً عمرو بن الحارث وقومه الغساسنة:

لِلّهِ دَرُّ عسابةِ نادمتُهُم أولادُ جفنةَ حَوْلَ قَبْرِ أبيهم يسقُونَ مَنْ وَرَدَ البَرِيصَ عليهم يُغشَوْنَ حتى ما تَهرُ كلابُهُم بيضُ الوجوهِ نَقيةٌ حُجُزاتهم فلبثتُ أزماناً طوالاً فيهُمُ

يوماً بجلق في الزمانِ الأولِ قبرِ ابنِ مَاريةَ الكريمِ المِفْضَلِ كأساً تُصفَّقُ بالرحيقِ السَّلْسلِ لا يَسْألون عَنِ السوادِ المُقْبلِ شُمُ الأنوفِ من الطِرازِ الأوَّلِ ثم ادركتُ كأنني لَمْ أَفْعَلِ

### • يقول الشريف الرضى في أثمان المعالى:

اشتر العِزَّ بِمَا بِيعَ بالقصار الصفْ لَيْسَ بالمَغْبونِ عَفْلاً إنَّهما يُدخرُ الهمالُ والفَتَى مَنْ جَعَلَ

### يقول أبو العتاهية:

ما أنتِ يا دُنْيَا بِدَارِ إِقَامَةِ غَرَسَ التَخَلُصُ مِنْكِ بَيْنَ جَوَانِحِي غَرَسَ التَخَلُصُ مِنْكِ بَيْنَ جَوَانِحِي لمَا حَصَلْتُ على القناعةِ لم أَزَلْ إِنَّ القَنَاعَةَ بِالْكَفَافِ هِيَ الغِنَى أَلَا اعْتَاضَ بَاذَلُ وَجْهِهِ وَلِسَانِهِ ما اعْتَاضَ بَاذَلُ وَجْهِهِ وَلِسَانِهِ

فَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لأَذْنَى مَعِيشَةٍ

ولكنَّما أسعى لِمَجْد مُوثَّل

مَا زِلْتِ يا دُنْيَا كَفَيْء ظِلالِ شَجَرَ القَنَاعَةِ والقَنَاعَةُ مَالي مَلِكَا يَرَى الإِحْشَارَ كَالإِقْلالِ وَالْفَقْرُ عَيْنُ الفَقْرِ فِي الأَمْوَالِ عِوضاً وَلَوْ نَالَ الغِنى بِسُؤَالِ

### يقول امرؤ القيس في السمو إلى معالي الأمور:

كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قليل من المالِ وقد يُدرك المَجْدَ الموثَّلُ أَمْثَالي

### ● قال العميد أبو إسماعيل الطغرائي:

أَصَالَةُ الرأي صَانَتْنِي عَنِ الخَطَلِ الْمَالَةُ الرأي صَانَتْنِي عَنِ الخَطَلِ أَهبتُ مُسْتَمِعاً لَعَلَم أَن فُضلِي وَنَقْصُهُمُ لَعَلَمُ النَّفْسَ بالآمَالِ أَرْقُبُها

وَحِلْيَةُ الفَضْلِ زَانَتْنِي لَدَى العَطَلِ وَالتَّنِي لَدَى العَطَلِ وَالحَظُ عَنِي الجُهَّالِ في شُغُلِ لِعَيْنِهِ نَامَ عَنْهُمْ أَوْ تَنَبَّه لِي ما أَضْيَقَ العَيْشَ لَوْلاً فُسْحَةَ الأَمَلِ ما أَضْيَقَ العَيْشَ لَوْلاً فُسْحَةَ الأَمَلِ

### ● قال مسفر بن مهلهل الينبعي:

دَعِ المقادِيْرَ تَجْرِي في أَعِنَّتِها مَا بَيْنَ غَمْضَةِ عَيْنِ وَانْتِبَاهَتِها

### ● يقول السيد أحمد الهاشمي:

عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ والإِخْلاَصِ فِي العَمَلِ وَجَانِبِ الشَّرِ وَاعْلَمْ أَنَّ صَاحِبَه

وَلاَ تَبيتَنَّ إِلاَّ خَالِيَ البَالِ يُغَيِّرُ اللَّهُ مِنْ حَالٍ إِلى حَالِ

وَلاَزِمِ الخَيْرَ فِي حِلُ ومُرْتَحِلِ لا بُدَّ يُجْزَاه في سَهْلِ وَفِي جَبَلِ

وَاثْبَتْ ثَبَاتَ الرَّوَاسِي الشَّامِخَاتِ وَلاَ وَكُنْ كَرَضُوَى لِمَا يَعْدُوكَ مِنْ نُوبِ وَكُنْ كَرَضُوى لِمَا يَعْدُوكَ مِنْ نُوبِ واصْبِرْ عَلَى مضض الأيامِ مُحْتَمِلاً لا تَطْلُبِ العِزَّ في دارِ وُلِدْتَ بِهَا شَمْر وجِدًّ لأمرِ أنتَ طَالِبُه لا تَسْأَلِ النَّذَلَ واقْصُدْ مَاجِداً حَدِباً ولا تُحَادِلْ جَهُولاً لَيْسَ يَفْهَمُ مَا ولا تَكُنْ لِنُزُولِ الخَطْبِ مُضْطَرِباً ولا تَكُنْ لِنُزُولِ الخَطْبِ مُضْطَرِباً لا تَنْخَدِعْ لِصَدِيقٍ يَدَّعِي مَلَقًا ولا تَخْرَبُ النَّوْلِ الخَلْدِ مَكَائِدَهُمْ ولا تَخْرَبُ الدُنيَا بِرَهْرَتِهَا إِنْ الغِنَى غِنَى النَّهُ سِ فِي كَرَمِ إِنْ الغِنَى غِنَى النَّهُ سِ فِي كَرَمِ إِنْ الغِنَى غِنَى النَّهُ سِ فِي كَرَمِ

### يقول الشافعي:

كَمْ فَاقَةٍ مَسْتُورَةٍ بِمُرُوءَةٍ وَمِن ابْتِسام تَحْتَهُ قَلْبٌ شَجِي لَوْ سَوَّدَ الْهَمُّ المَلاَبِسَ لَمْ تَجِدْ

### يقول أبو الفتح البستي:

لاَ تَحْقُرِ الْمَرْءَ إِنْ رأيْتَ بِهِ فَالنَّحْلُ لاَ شَيْءَ مِنْ ضُؤولَتِهِ

بِيضَ الثِّيَابِ عَلَى امْرِىء في مَخفَلِ
دَمَامَة أَوْ رَثَاثَة الْحُلَلِ
يَشْتَارُ مِنْهُ الْفَتَى جَنى الْعَسَل

وَضَرُورَةٍ قَدْ غُطُيَتْ بِتَجَمُّل

قَدْ خَامَرَتُهُ لَوْعَةٌ مَا تَنْجَلى

## يقول أحمد شوقي في الجامع الأزهر:

ياً كَعْبةَ الْعِلْمِ في الإِسْلاَمِ مِنْ قِدَمِ لا يُزْعِجَنَّكِ إِعْصَارُ الأَبَاطِيلِ

تَرْكَنْ إلى فَشَلِ في سَاعَةِ الوَهَلِ ولا تَكُنْ جَازِعاً في الحَادِثِ الجَلَلِ فَفِيهِ قَرْعٌ لِبَابِ النُجْحِ والأَمَلِ فَالعِزُ عِنْد رسِيمِ الأَيْنُقِ الذَللِ فَالعِزُ عِنْد رسِيمِ الأَيْنُقِ الذَللِ إِذْ لا تَنَال المَعَالِي قَطْ بِالْكَسَلِ في طلعةِ الشَّمْسِ مَا يُغْنِيكَ عَنْ زُحَلِ نَعُولُ فالشَّرُ كُلُّ الشَّرِ فِي الجَدَلِ في حَادِثِ الدَّهْرِ مَا يُغني عَنِ الجِيلِ في حَادِثِ الدَّهْرِ مَا يُغني عَنِ الجِيلِ في حَادِثِ النَّاسَ وَاصْحَبْهُمْ عَلَى دَخَلِ وَطُنَّ شَرَا وَكُنْ مِنْهُمْ عَلَى وَجَلِ وَطُنَّ شَرَا وَكُنْ مِنْهُمْ عَلَى وَجَلِ فَهَلْ سَمِغْتَ بِظِلً غَيْرِ مُنْتَقِلِ فَهَلْ سَمِغْتَ بِظِلً غَيْرِ مُنْتَقِلِ الطَّبْع، لا بِاقْتِنَاءِ الشَّاءِ والإبل

إِنْ كَانَ قَوْمُكِ قَدْ جَارُوا عَلَيْكِ وَقَدْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ العَادِينَ إِذْ حَضَرُوا الله أَرْسَلَ طَيْراً بين أَرْجُلها لله يُقَاوِمُهُ لللهين والبيت رَبُّ لا يُقَاوِمُهُ

جَاءوا لِهَدْمِكِ في جَيْشِ الزَّغَالِيلِ البَّتَ الحَرامَ فرُدُّوا كَالْمَهَابِيلِ البَّتِ الفيلِ قنابلُ الصَّخْرِ تَرْمِي صَاحِبَ الفيلِ حُمْرُ الثِّيَابِ وَلاَ سُودُ الأَسَاطِيلِ

### يقول ابن المعتز:

مَنْ يَشْتَرِي حَسَبِي بِأَمْنِ خُمولِ سَاءَ الزَّمَانُ وَأَوْجَعَتْكَ صُرُوفُه

مَنْ يَشْتَرِي أَدَبِي بِخَطِ جَهُولِ وعسَى الزَّمانُ يُسِرُّ بَعْد قلِيلِ

### يقول الشاعر:

وَالْمَوْتُ أَذْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

كُلُّ امْرِيءِ مُصَبَّحٌ في أَهْلِهِ

يقول المتنبي في مدح سيف الدولة:

ضَاقَ الزَّمَانُ وَوَجْهُ الأَرْضِ عَنْ مَلِكِ فَنَحْنُ فِي جَذَلٍ وَالرُّومُ فِي وَجَلٍ لَيْتَ المَدَائِحَ تَسْتَوْفِي مَنَاقِبَهُ خُذْ مَا تَرَاه وَدَعْ شَيْئاً سَمِعْتَ بِهِ

مِلَ الزَّمَانِ ومِل السَّهْلِ وَالْجَبَلِ والبرُّ في شُغُلِ والبَحْرُ في خَجَلِ فَمَا كُلَيْبُ وَأَهْلُ الأَغْصُرِ الأُولِ فِي طَلْعَةِ البَدْرِ مَا تُغْنِيكَ عَنْ زُحَلِ

### يقول خلق الأحمر هاجياً بعض الحجاج البخلاء:

سَقَى حُجَّاجَنَا نَوْءُ الشُّرَيَّا هُمُ جَمَعُوا النِّعالَ وأَحْرَزُوهَا هُمُ جَمَعُوا النِّعالَ وأَحْرَزُوهَا فَإِنْ أَهْدَيْتَ فَاكِهةً وَجَدْياً وَمِسْوَاكين قَدْرُهُمما ذِراعٌ أناسٌ تَائِهون لهم رُواءٌ

على ما كان من بُخْلٍ وَمَظْلِ وَشَدُّوا دُونَها باباً بِقُفْلِ وَعَشْرَ دَجَائِجٍ بَعَثُوا بِنَعْلِ وَعَشْرٍ مِن رَدِيُ المُقْلِ خَشْلِ وَعَشْرٍ مِن رَدِيُ المُقْلِ خَشْلِ تَغِيمُ سَمَاءُهُمْ مِنْ غَيْرِ وَبْلِ

### ولكنَّ الفِعَالَ فِعَالَ عُكُل (١)

وفي بذلِ الوجوهِ إلى الرَّجَالِ

فَلا قُربت من ذَاكَ النَّوَالِ

يَكُونُ الفَضْلُ فيه عَلَى لا لِي

فَصَانِعُهَا إِلَيْكَ عَلَيْكَ عَالِي

وَأَنْتَ تَصِيفُ فِي فَيءِ الظُّلالِ

وَلَمْ أَجِدِ الكَثِيرَ فَمَا أُبَالِي

أَضَاعَ العُمْرَ فِي طَلَبِ الْمُحَالِ

### إذا انتسبوا فَفَرْعٌ مِنْ قُرَيْشِ

#### • يقول أبو العتاهية:

أتسدري أي ذُلِ في السسوال إِنَا كَانَ النَّوَالُ بِبَذْلِ وَجْهِي السَّوَالُ بِبَذْلِ وَجْهِي مَعَاذَ اللّهِ مِنْ خُلُقِ دَنِيء مَعَاذَ اللّهِ مِنْ خُلُقِ دَنِيء تَوَق يَدا تَكُونُ عَلَيْكَ فَضلاً أَتُنكِرُ أَنْ تَكُونَ أَخَا نَعِيم أَتُسكِرُ أَنْ تَكُونَ أَخَا نَعِيم إِذَا كَانَ القَلِيلُ يَسُدُ فَقْرِي إِذَا كَانَ القَلِيلُ يَسُدُ فَقْرِي وَمَنْ طَلَبَ العُلَى فِي غَيْر كَدً وَمَنْ طَلَبَ العُلَى فِي غَيْر كَدً

### • يقول أبو تمام:

نَقُلْ فُؤَادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْهَوَى كَمْ مَنْزِلِ في الأَرْضِ يَأْلَفُهُ الْفَتَى

مَا الْحُبُ إِلاَ لِلْحَبِيبِ الأَوَّلِ مَا الْحُبُ أَبَداً لأَوَّلِ مَا الْحَلِ

### يقول جرير في مدح عمر بن عبدالعزيز:

إِنَّ الذِي بَعَثَ النَّبِيَ مُحَمَّداً وَلَقَدْ نَفَعْتَ بِمَا مَنَعْتَ تَحَرُّجَاً قَدْ نَالَ عَدْلُكَ مَنْ أَقَامَ بِأَرْضِنَا إِنِّي لأَرْجُو مِنْكَ خَيْراً عَاجِلاً والله أَنْزَلَ فِي الكِتَابِ فَرِيضَةً والله أَنْزَلَ فِي الكِتَابِ فَرِيضَةً

جَعَلَ الْجِلاَفَةَ في الإِمَامِ الْعَادِلِ مُكْسَ الْعُشُورِ عَلَى جُسُورِ السَّاحِلِ فَإِلَيْكَ حَاجَةُ كُلُّ وَفْدِ رَاحِلِ وَالنَّفْسُ مُوْلَعَةٌ بِحُبُ الْعَاجِلِ لابْنِ السَّبِيلِ وللفَقِيرِ الْعَائِلِ

<sup>(</sup>١) عكل: قبيلة تعرف بالغباء.

• يقول مسلم بن الوليد المعروف بصريع الغواني في مدح يزيد بن مزيد:

كائه أجَلُ يَسْعى إلى أَمَلِ كَالْموتِ مستعجلاً يأتي عَلَى مَهلِ كَالْموتِ مستعجلاً يأتي عَلَى مَهلِ كالبيتِ يضحى إليه مُلْتقى السُّبُلِ يَقْرى الضَّيوفَ شحومَ الكوم والبُزُلِ ويَجْعَلُ الهَامَ تِيجَانَ القَنَا الذَّبُلِ فَهُنَّ يَتْبعنه في كل مرتحلِ فهُنَّ يَتْبعنه في كل مرتحلِ لا بَأْمَن الدهرُ أن يُؤتى على عجلِ وأنتَ وابْنُك رُكْنا ذَلِكَ الجَبلِ وحظّ جودُكَ عَقْدَ الرَّحلِ مِنْ جَمَلي وحظّ جودُكَ عَقْدَ الرَّحلِ مِنْ جَمَلي

مُوفِ على مُهج في يوم ذِي رَهَج ينالُ بالرِّفق ما يَغْيَا الرِّجال به لا يرْحَلُ الناسُ إلاَّ نحوَ حجّرته يقري المنيَّة أرواحُ الكُماةِ كَمَا يَحْسُو السَّيوفَ رُؤُوسَ النَّاكِثِينَ به قَدْ عوَّد الطيرَ عاداتِ وثِقْن بها تَرَاهُ في الأَمْنِ في درع مُضَاعَفةٍ لَيَوْ من هاشمِ في أرضَهِ جَبَلُ ليه من هاشمِ في أرضَهِ جَبَلُ صدَّقْت به

يقول أبو العتاهية في فناء الحياة ومرارة الحرص:

نَعَى نَفْسِي إليّ مِنَ اللّيَالِي فَمَا لِي لَسْتُ مَشْعُولاً بِنَفْسِي لَصَدُ أَنِي غَيْرَ بَاقِ لَكَ لُهُ أَنِي غَيْرَ بَاقِ أَمَا لِي عِبرة في ذكر قَوْمٍ أَمَا لِي عِبرة في ذكر قَوْمٍ كَأَنَّ مُمَرّضِي قَدْ قَامَ يَمْشِي وَخَلْفِي نُسْوَةٌ يَبْكِينَ شَجُواً مَا تَعْلَيْ مَا بَقِيتُ بِقُوتٍ يَوْمٍ سَأَقْنَعُ ما بَقِيتُ بِقُوتٍ يَوْمٍ سَأَقْنَعُ ما بَقِيتُ بِقُوتٍ يَوْمٍ تَعَالَى اللّهُ يَا سَلْمُ بن عَمْرٍ مَعْ فَوا تَعَالَى اللّهُ يَا سَلْمُ بن عَمْرٍ هَبِ الدُنْيَا تُساقُ إِلَيْكَ عَفُوا فَمَا تَرْجُو لِشَيء لَيْسَ يَبْقَى فَمَا تَرْجُو لِشَيء لَيْسَ يَبْقَى خَبْرْتُ النَّاسَ قِرناً بَعْدَ قَرْنِ وَذُفْتُ مَسْرَارَةَ الأَشْسِيَاء طُرِرً وَذُفْتُ مَسْرَارَةَ الأَشْسِيَاء طُرِرً وَيَا الْشَيْبَاء طُرِرً وَالْمُسْرَارَةَ الأَشْسِيَاء طُرِرً وَالْمُسْرَارَةَ الأَشْسِيَاء طُرِرً وَالْمُسْرَارَةَ الأَشْسِيَاء طُرِرً وَالْمُ فَيْرَالِهُ الْمُسْرَارَةَ الأَشْسِيَاء طُرِرً وَالْمُسْرَارَةً الأَشْسِيَاء طُرِرً وَالْمُ الْمُسْرَارَةُ الأَشْسِيَاء عُلْرَا الْمُسْرَارَةُ الأَسْسَانُ الْمُعْرِدِ السَّيْرَارَةُ الأَسْرَارَةُ الْمُسْرَارَةُ المُعْرَالِ الْمُعْرِدُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارَةُ الْمُنْ الْمُسْرَارَةُ الْمُ الْمُرْصِيْرَالَ الْمُسْرَارَةُ الْمُعْرِدُونَ الْمُعْرِدُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارِينَ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارِةُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرِورُ الْمُسْرِدُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارِةُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارِةُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارِةُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارُةُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارِةُ الْمُسْرِورُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارِةُ الْمُسْرَارِهُ الْمُسْرَارِةُ الْمُسْرَارِهُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارِةُ الْمُسْرِيْرُ الْمُسْرَارَةُ الْمُسْرَارِهُ الْمُسْرَارِهُ الْمُسْرَارِهُ الْمُسْرَارُونُ الْمُسْرَارِهُ الْمُسْرَارُونُ الْمُسْرَارُ الْمُسْرَارِهُ الْمُسْرَارُونُ الْمُسْرَارُونُ الْمُسْرَارُولُ الْمُسْرَارُولُ الْمُسْرَارُ الْمُسْرَارِهُ الْمُسْرَارُولُولُولُ

تَصَرُفهِ نَ حَالاً بَعْدَ حَالِ وَمَا لِي لا أَخَافُ الموتَ مَالِي وليكنني أَرَانِي لاَ أُبالِي تَفَانُوا رُبَّمَا خَطَرُوا بِبَالِي بِنَعْشِي بَيْنَ أَرْبَعَةٍ عِجَالِ كَأَنَّ قُلُوبَهُنَ عَلَى مَقَالِ كَأَنَّ قُلُوبَهُنَ عَلَى مَقَالِ وَلاَ أَبْعِي مُكَاقَرةً بِمَالِ أَذَلَ الحرصُ أَعْنَاقَ الرَّجَالِ أَذَلَ الحرصُ أَعْنَاقَ الرَّجَالِ وَشِيكا مَا تُغَيِّرهُ اللَّيَالِي وَشِيكا مَا تُغَيِّرهُ اللَّيَالِي فَلَمْ أَرْ غَيْرَ خَتَالِ وَقَالِ فَلَمْ المَعْمُ أَمرَ مِن السَّوَالِ

#### يقول الشافعي:

لاَ يُدْدِكُ الْحِكْمَةَ مَنْ عُمْرُهُ وَلاَ يَسَسَالُ الْعِسَلَمَ إِلاَ فَسَسَى لَوْ أَنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيمَ الّذي بُسلِي بِفَقْرِ وَعِيسَالِ لَـمَا

يَكُدَحُ فِي مَصْلَحَةِ الأَهلِ خَالِ مِنَ الأَفْكَارِ والشُّغٰلِ سَارَ بِهِ الرُّكْبَانُ بِالْفَضٰلِ فَرَّقَ بَيْنَ الشَّبْنِ وَالْبَقْلِ

يقول شرف الدين محمد بن موسى القُدسي قصيدة جَمَعَ فيها عدداً
 كبيراً من التوريات بأسماء العلماء وبأسماء الكتب:

ما مِلْتُ عنكَ لِجَفُوةِ ومَلالِ.. يا مانحاً جسمي السقامَ ومانعاً عَمِّنْ أَخَذَتَ جوازَ مَنْعيَ ريقك من شَغركَ الفحّام (٢) أم عن ثَغرك فأجابني: أنا مالكُ(٥) أهل الهوى وشقائق (٧) النعمان أضحى نابتاً والصبرُ أحمدُ(٨) للمُحِبُ إذا ابْتُلي والجَوْهريُ عَدا بشَغري ساكناً

يوماً ولا خطر السُلُوُ ببالي جَفْني المنامَ وتاركي كالآلِ<sup>(۱)</sup> المعسولَ، يا ذا المعطف العسّالِ النظّام<sup>(۳)</sup> أو عن طرفِك الغزّالي<sup>(3)</sup> وجَماليَ والحُسْنُ أضحى شافِعي<sup>(1)</sup> وجَماليَ في وجنتيَّ حَماهُ رَشْقُ نبالي في الحب من مِحَنِ الهوى بسُؤالِ في الحب من مِحَنِ الهوى بسُؤالِ يحمي الصِحاحَ أَجَزْتُه بوصالِ

<sup>(</sup>١) الآل: السراب.

<sup>(</sup>٢) الفحام: أحد علماء القراءات.

<sup>(</sup>٣) النظام: عالم بالقرآن.

<sup>(</sup>٤) (الغزالي) الإمام أبو حامد الغزالي المشهور.

<sup>(</sup>٥) (مالك) الإمام مالك.

<sup>(</sup>٦) شافعي: الإمام الشافعي.

<sup>(</sup>٧) النعمان: الإمام أبو حنيفة النعمان.

<sup>(</sup>٨) أحمد: الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٩) الجوهري: من علماء اللغة.

وعلى مقامات الغرام سواهد ولحُسْنِي الكشاف في جُمَل الضيا ومصارع العُشّاق بين خيامِنا

يقول الشاعر:

أُمِنْ بَيْتِ الكِلاَبِ طَلَبْتَ عَظْماً

يقول المتنبي:

وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ كَمَنْ فَقَدْنَا وَمَا التَّأْنِيثُ لاسْم الشَّمْسِ عَيْبٌ فَاإِنْ تَفُقِ الأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ

يقول المتنبي:

أَعْلَى الْمَمَالِكِ مَا يُبْنَى عَلَى الأَسْلِ

يقول الجزيري في ذم المتصوفة:

أَرَى جِيلَ التَّصوُّفِ شَرَّ جِيلٍ أَقَالَ اللّهُ حِينَ عَشِفْتُمُوهُ

يقول الشاعر في الحسود:

يَقُولُونَ لِنِي أَرْضِ الْحَسُودَ وَدَارِهِ وَكَيْفَ أَدَارِي حَاسِداً لِي نِعْمَةً

يقول الشاعر:

وَمَا شَيْءٌ بِأَثْقَلَ وَهُو خَفًّ

جسمي الحريري والبديع مثالي لُمَعاً لإيضاح الفصيح مقالي ومقاتل الفُرسان يوم نِزالي

لَقَدْ حَدَّثْتَ نَفْسَكَ بِالْمَحَالِ

لَفُضُلَتِ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ وَلاَ التَّلْذِكِيرُ فَخُرٌ لِللْهِلاَلِ فَإِنَّ المِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ

وَالطَّعْنُ عِنْدَ مُحبِّيهِنَّ كَالْقُبَلِ

: 2

لَقَدْ جَاؤُوا بِأَمْرِ مُسْتَحِيلِ كُلُوا أَكُلَ الْبَهَائِمِ وَارْقُصُوا لِي

عَلَى مَا بَدا مِنْهُ وكُنْ مُتَبَالِهَا إِذَا كَانَ لاَ يُرْضِيهِ غَيْر زَوَالِهَا

عَلَى الأَعْناقِ مِنْ مِنَنِ الرِّجَالِ

فَـلاَ تَـفْـرَخ بِـشَـي، تَـشْـتَـرِيـهِ • يقول الشاعر:

إِذَا سَفَهَ السَّفِيهُ عَلَيْكَ فَاجْعَلْ فَاجْعَلْ فَاجْعَلْ فَالْحِدْمِ فِي النَّيْتَ ذَا جُرْمٍ بِحُرْمٍ

#### • يقول حسان بن ثابت:

ما يَقْسِمِ اللهُ أَقْبَلْ غيرَ مُبْتَئِسٍ لَقَد عَلِمْتُ بأني غالبي خُلُقِي لقد عَلِمْتُ بأني غالبي خُلُقِي والمالُ يَغْشَى أُنَاساً لا طَبَاخ (١) لهم أصُونُ عِرْض بسمالِي لا أُدَنِسُهُ أصدالُ للمالِ إن أوْدَى فأجمعُهُ والفقرُ يُزْري بأقوامٍ ذَوي حَسَبِ كمْ مِن أخي ثقةٍ مَخْضٍ مضارِبُهُ كمْ مِن أخي ثقةٍ مَخْضٍ مضارِبُهُ ثم تعزَيْتُ عنْهُ غَيْرَ مُخْتَشْعِ (٣)

#### • يقول ابن حمديس:

حرّرْ لمعناكَ لفظاً كي تُزَانَ به فالكحلُ لا يفتنُ الأبصارَ منظرُهُ

### • ويقول أيضاً:

مُلاعِبَ البيض بين البيض والأسلل

بِوَجْهِكَ إِنَّهُ بِالْوَجْهِ غَالِي

سُكُوتَكَ عَنْهُ مِنْ شَرَفِ الْخِصَالِ فَمَا فَضْلُ الْمَصُونِ عَلَى الْمُذَالِ

مِنْهُ وأَقْعُذْ كريماً ناعمَ البَالِ على السماحةِ صُعْلُوكاً وذا مالِ كالسيلِ يغشى أُصُولَ الدُّنْدِنِ (٢) البالي لا باركَ اللهُ بَعْدَ العِرْضِ في المَالِ ولسنتُ للْعِرْضِ إنْ أوْدى بمُحتالِ ويُسْتَ للْعِرْضِ إنْ أوْدى بمُحتالِ ويُسْتَدى بلئامِ الأصلِ أنْدَالِ فارقْتُهُ غَيْرَ مَشْلِيٍّ ولا قَالي على الحوادثِ في عُرْفٍ وإِجْمالِ على الحوادثِ في عُرْفٍ وإِجْمالِ

وقل من الشعرِ سِخراً أو فلا تَقُلِ حتى يُصَيَّرَ حَشْوَ الأعينِ النُّجُلِ

تلاعبت بك حُورُ الأعين النُّجُل

<sup>(</sup>١) طباخ لهم: لا عقول لهم.

<sup>(</sup>٢) الدندن: ما بلى من أصول الشجر.

<sup>(</sup>٣) مختشع: ذليل.

فخذ من الرّمْحِ في حرْبِ المها عِوَضاً كم للعلاقةِ من هيجا رأيتَ بها وكم غزالةِ إنسِ أنْحلَتْ جسدي ممشوقةً مِلْتُ عن حِلْمي إلى سَفَهي تصدّ بالنفس عن سلوانها بهوى ● نقول صلاح الدن خليا. و

• يقول صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي:

الجدُ في الجدِ والحرمانُ في الكسلِ واصبرْ على كلِ مَا يَأْتِي الزمانُ بهِ واصبرْ على كلِ مَا يَأْتِي الزمانُ بهِ وجانبُ الحرصَ والأطماعَ تَحْظَ بِمَا ولا تَكُونَنَّ على ما فاتَ ذَا حَزَنِ واستشعرِ الجِلْمَ في كلِ الأمورِ ولا واستشعرِ الجِلْمَ في كلِ الأمورِ ولا وإن بُلِيتَ بِشَخْصِ لا خَلاقَ لَهُ ولا تُمارِ سَفِيها في مُحَاوَرَةٍ ولا يُغرَّكُ مَن يُبْدِي بَشَاشَتُهُ ولا يَغرَّكُ مَن يُبْدِي بَشَاشَتُهُ وإن أردْتَ نَجَاحًا كُلِّ آوِنَةٍ

يقول ابن بكر المقري:

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ في العملِ إِن السُسانَ صغيرَ جرمُه وله عقلُ الفَتَى ليس يُغْنِي عن مُشَاوَرةٍ ولا تَحْقِرَنَ الرأي يَأْتِيكَ الفقيرُ به

يقول جرير هاجياً الفرزدق:

أغددت للشغراء سما ناقعا

فالطعنُ بالسَّمْرِ غيرُ الطَّعْن بالمُقلِ ضراغمَ الغيل قَتْلى من مها الكللِ بالهجر حتى حكى ما رقَّ من غزلِ منها بقد مقيمِ الحسن في المَيلِ عينِ تكحّل فيها السحر بالكحلِ

فانصب تُصِبُ عَنْ قريبِ عَايةَ الأملِ صبرَ الحُسَامِ بكفِ الدَّارِعِ البَطَلِ ترجُو مِنَ العزُ والتأبيدِ في عَجَلِ ولا تَظَل بما أُوتِيتَ ذا جَـذلِ تُسْرِغ بِبَادرةِ يـوماً إلـى رَجُـلِ فَكُنْ كَأَنَّكَ لَمْ تَسْمَع ولَمْ يَقُلِ ولا حَلِيماً لكي تَقْضِي عن الزَّللِ إلَيْكَ خِدَعاً فإنَّ السمَّ في العَسَلِ فاكتم أمورَكَ عَنْ حَافٍ ومُنْتَعِل

ومنطقُ المرءِ قد يَهْديه للزَللِ جُرمُ كبيرٌ كما قد قِيلَ في المَثَلِ كحدَّةِ السيفِ لا تُغني عن البَطلِ فالنحلُ وهو ذبابُ طائرُ العسل

فَسَقيْتُ آخِرَهُمْ بِكَأْسِ الأَوْلِ

لمّا وضَعْتُ على الفَرَزْدَقِ مِيسَمي أَخْزَى الذي سَمَكَ السّماء مُجاشِعاً وَلَقَدْ بَنَيْتَ أَخَسَّ بيتٍ يُبْتَنى إِنِي بَنى ليَ في المكارمِ أولي إني انصَبَبْتُ مِنَ السماءِ عليكُمُ ولقد وَسَمتُكَ يا بعيثُ بميسَمي ولقد تَبيّنَ في وُجِوهِ مجاشِع ولقد تَبيّنَ في وُجِوهِ مجاشِع أخلامُنا تَزِنُ الجبالَ رزانةً أخ المني سَمَكَ السّمَاء بَنى لَنَا أَنْ حُلُومَهُم أَبْلِغْ بَني وَقْبَانَ أَنْ حُلُومَهُم

وضَغَا البَعيثُ جَدعتُ أَنفَ الأَخطلِ
وَبَنى بِنَاءكَ في الحَضيضِ الأَسْفَلِ
فَهَدَمْتُ بَيْتكُمُ بِمِثْلَيْ يَذْبُلِ
ونفختَ كِيركَ في الزّمانِ الأوّلِ
حتى اختَطفتُكَ يا فرزدقُ من عَلِ
وضَغَا الفرزدقُ تحتَ حَدّ الكلكلِ
لُومٌ يَشُورُ ضَبَابُهُ لا يَسْجلي
وَيَفُوقُ جَاهِلُنَا فَعَالَ الجُهَّلِ
بَيتَا عَلاكَ فَما لَهُ مِنْ مَنْقلِ
خَفّتْ فَما يَزِنُونَ حَبَةً خَرْدَلِ

#### یقول الکاتب یحیی بن خلدون:

هذا الصباحُ وقد لاحت بشائره لله عشر من الساعات باهرة كذا تمرُّ ليالي العمر راحلة نُمسي ونصبحُ في لهو نُسَرُّ به والعمرُ يَمْضِي ولا نَذرِي فوا أسفا يا ليت شعري غداً كيف الخلاصُ به يا رب عَفْوك عما قد جَنَتْه يدي

يقول الشاعر معاتباً صديقه:

الفلكُ تَجْري في البحارِ وإنَّني اللَّهُ يعلمُ ما أُقَاسِي دائباً

والليل ودّعنا توديع مرتحلِ مضين لا عن قلّى منا ولا مللِ عنا ونحن من الآمالِ في شُعُلِ جَهْلاً وذلك يُذنينا من الأجلِ عليه إذ مر في الآثام والزللِ ولم نقدم له شيئاً من العَمَلِ فليس لي بجزاء الذنب من قِبَلِ

أُجْرِيه مِنْكَ عَلى الصَفَا والجَنْدَلِ من سوءِ خلقِكِ يا نقيعَ الحَنْظَلِ

#### يقول ابن المعتز:

شُخِلْتُ بِلَذَةِ الشَّبَلِ وَمَخْدُ مِلْدَةِ الشُّبَلِ وَمَخْدُ مِنْ يُسُواصِلُني وَمَخْدُ بِهُ أَتَّسَى عَدِلاً يُسَطِّيرُ بِهِ

يرُ به جناحُ الخَوْفِ والوَجَلِ

### يقول الحطيئة هاجياً زوج أمه:

لَحَاكَ اللّهُ ثُمَّ لَحَاكَ حَقَا فَنِعْمَ الشَّيْخُ أَنْتَ لَدَى المَخَاذِي جَمَعْتَ اللَّوْمَ لا حَيَاكَ رَبِّي

أباً وَلَحَاك مِنْ عَمَّ وَخَالِ وَبِيْ وَخَالِ وَبِيْسِ الشيخُ أَنتَ لَدَى المَعَالِي وَأَبُوابَ السَّفَاهَةِ والنَّكِالِ

وَوَغَدِ السَّكُنِيْبِ والسُرُسُل

#### يقول الشاعر:

تَنَقَّلْ فَلَذَّاتِ الهَوَى في التَّنقُلِ فَي التَّنقُلِ فَي الأَرْضِ أحبابٌ وفيها مناهلٌ

وَرِدْ كلَّ صَافٍ ولا تَقفْ عِنْدَ مَنْهلِ فلا تَبْكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ

### • يقول كلثوم بن عمر المشهور بالعتابي في التخلي عن الطمع:

حَتَّى مَتَى أنا في حلَّ وتزحالِ بمشرقِ الأرضِ طوراً ثم مغربِها ونازحُ الدَّارِ ما انفك مُغْتَرِباً ولو قَنَعْتُ أتاني الرِّزْقُ في دَعَةٍ

وطولِ شُخل بإذبارِ وإقبالِ لا يخطرُ الموتُ من حرصٍ على بَالي عن الأحبةِ ما يدرُونَ مَا حَالي إن القُنُوعَ الخِنَى لا كثرةُ المالِ

#### يقول محمود الوراق:

هي الدُنْيا فلا يغرزُكَ منها أقَل قليلَها يكفِيكَ مِنْهَا

مَخَايِلَ تستفزُ ذَوي العُقُولِ ولكن لَيْسَ تقنعُ بالقَليلِ

### یقول معن بن أوس:

بَلَوْتُ النَّاسَ قَرْناً بَعْدَ قَرْنِ وَذُقْتَ مَرَارَةَ الأَشْيَاءِ طُرِّاً وَلُمْ أَرَ في الْخُطُوبِ أَشَدَّ وَقْعاً • يقول أمية بن أبي الصلت:

لَنَقْلُ الصَّخْرِ مِنْ قُلَلِ الجِبَالِ يَقُولُ النَّاسُ لِي في الْكَسْبِ عَارٌ

#### يقول الشاعر:

بِقَدْرِ الْكَدُّ تُكْتَسَبُ الْمَعَالِي وَمَنْ طَلَبَ الْعُلاَ مِنْ غَيْرِ كَدُّ تَرُومُ الْمَجْدَ ثُمَّ تَنَامُ عَنْهُ

### يقول أبو العتاهية:

وَكَمْ فِي النَّاسِ مِنْ رَجُلٍ سَمِينٍ كَصَوْتِ الطَّبْلِ يُسْمَعُ مِنْ بَعِيدٍ

#### يقول الشاعر:

وَكُلُّ لَلْذَةِ فَلَّكُمُ لَلْ إِلاَّ وَكُلُّ لَلْهُ الْمُلَّةُ فَلْكُلُّ وَقَلْ لِللَّ

#### • يقول **الشاعر**:

فَلَنْ تُصَادِفَ مَرْعَى مُمْرِعاً أَبَداً

فَلَمْ أَرَ غَيْرَ خَتَّالٍ وَقَالِي فَلَمُ أَرَ غَيْرَ خَتَّالٍ وَقَالِي فَلَمَا شَيْءٌ أَمرً مِنَ السُّؤَالِ وَأَصْعَبَ مِنْ مُعَادَاةِ الرِّجَالِ

أَحَبُ إِلَيً مِنْ مِنَنِ الرَّجَالِ فَعُلْتُ الْعُارُ فِي ذُلُ السُّؤَالِ

وَمَنْ طَلَبَ الْعُلاَ سَهَرَ اللَّيَالِي أَضَاعَ العُمْرَ في طَلَبِ الْمُحَالِ يَغُوصُ الْبَحْرَ مَنْ طَلَبَ اللَّلي

كثِير اللَّحْمِ مَهْزُولِ الْفِعَالِ وَبَاطِئُهُ مِنْ الْخَيْرَاتِ خَالِي

مُحَادَثَةُ الرِّجَالِ ذَوِي الْعُقُولِ فَقَدْ صَارُوا أَقَلَ مِنَ الْقَلِيلِ

إلاَّ وَجَــدْتَ بِــهِ آثــارَ مَــأُكُــوكِ

### يقول عمر بن أبي ربيعة:

كُتِبَ الْقَتْلُ وَالْقِتَالُ عَلَيْنَا

### يقول الشاعر:

سَامِحْ صَدِيقَكَ إِنْ زَلَّتْ بِهِ قَدَمٌ

• يقول الحكم بن قنبر:

مَقَالَةُ السُّوءِ إِلَى أَهْلِهَا وَمَنْ دَعَى النَّاسَ إِلَى ذَمِّهِ

#### يقول الشاعر:

إِذَا مَا كُنْتَ مُتَّخِذاً رَسُولاً فَإِنَّ النُّجْحَ فِي الحَاجَاتِ يَأْتِي

### يقول الأخطل:

النَّاسُ هَمُهُمُ الْحَيَاةُ وَلاَ أَرَى وَإِذَا افْتَقَرْتَ إِلَى الذَّخَائِرِ لَمْ تَجِدُ

يقول أبو سعيد المخزومي:
 إذا ضَـن الْـجَـواد بِـمَـا لَـدنــه

### • يقول الحسين بن مطير:

خَليليَّ فِيمَا عِشْتُمَا هل رأيتُما فَيا عَجباً من حبِ من هُو قَاتِلي ومن بِبنات الحب إن كان أهلها فلو تركث عَقْلي معي ما طلبتُها

وَعَلَى الْغَانِيَاتِ جَرُّ الذُّيولِ

فَلَيْسَ يَسْلَمُ إِنْسَانٌ هِنَ الزَّلَلِ

أَسْرَعُ مِنْ مُنْحَدَدٍ سَائِلِ ذَمُ وَمِالْبَاطِلِ ذَمُ وَهِالْبَاطِلِ

فَلاَ تُرْسِلْ سِوَى حُرِّ نَبِيلِ لِطَالِبِهَا عَلَى قَذْدِ الرَّسُولِ

طُولَ الْحَيَاةِ يَزِيدُ غَيْرَ خَيَالِ ذُخُراً يَكُونُ كَصَالِحِ الأَعْمَالِ

فَمَا فَضْلُ الْجَوَادِ عَلَى البَخِيلِ

قتيلاً بَكَى مِنْ حبِ قاتِلِه قَبْلي كَانِي أَجْزيه المودة من قَتْلي أُجْنِيه المودة من قَتْلي أُحبُ إلى قُلْبي وعَيْني من أَهْلِي ولكنْ طَلاَبيها لما ضَاعَ من عَقْلي

#### • يقول الشاعر مادحاً آل المُهلّب:

نَزَلْتُ عَلَى آل المُهَلَّبِ شاتياً وما زال بي إكرامُهُمْ وافتقادهم

### يقول ثابت قُطْنَة:

تَعَفَّفْتُ عن شَتْمِ الْعَشِيرةِ إنني حَلِيمٌ إذا ما الحِلْمُ كان مُرُوءةً

#### يقول عنترة العبسى:

حَكَمْ سُيُهُ فَكَ في رِقَابِ العُذَّلِ وَإِذَا الْجَبَانُ نَهاكَ يَوْمَ كُريهَةٍ فاعصِ مَقَالَتَه ولا تَحْفِلْ بِهَا واخْتَرْ لِنَفْسِكَ مَنْزِلاً تَعْلُو بِهِ وَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ مَنْزِلاً تَعْلُو بِهِ إِنْ كُنْتُ في عَدَدِ العَبيدِ فَهِمَّتِي أُو انْكَرَتْ فُرْسَانُ عَبْسٍ نِسْبَتي أُو انْكَرَتْ فُرْسَانُ عَبْسٍ نِسْبَتي وَمُهندي نِلْتُ الْعُلَى وَمُهندي نِلْتُ الْعُلَى وَلُقَدْ نَكُبْتُ بَنِي حُرَيْقَةَ نَكْبَةً لا تَسْقِني مَاءَ الْحَيَاةِ بِنِلَةٍ مِنْ لِللّهُ مَاءُ الْحَيَاةِ بِنِلْةً مِنْ الْعُلَامِ مِنْ الْمُ لَا تَسْقِنِي مَاءُ الْحَيَاةِ بِنِلْةً مِنْ الْمُعَلَى مَاءُ الْحَيَاةِ بِنِلْةً مِنْ كُرِجُهِ هَا إِنْ لَا تُسْقِنِي مَاءُ الْحَيَاةِ بِنِلْةً مِنْ الْمُعَلَى الْمُعَلِيقِ إِلَيْهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعُلَامِ الْمُ لَا تُسْتِيْ مَاءُ الْحَيَاةِ بِنِلْةً مِنْ الْمُعَلِيقِ الْمُ لَيْهُ الْمُتَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُ لَعْلُولُهُ الْمُعَلِيقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ لَعْمُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُ لَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعِلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمِنْ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعِلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ ا

#### يقول الشاعر:

الله يَعْلَمُ أنَّهُ مَا سَرَّنِي ما زَلتُ بالترحيب حَتَّى خِلْتَنِي

بعيداً عن الأوطانِ في زمن المَحْلِ وبِرُهُمُ مَ حتَّى حَسِبْتُهُمُ أهلي

وجدتُ أبي قد عفَّ عن شَتْمِهِم قَبْلي وأَجْهَل أحياناً إذا التمسوا جَهْلي

وإذا نَسزَلْت بدارِ ذُلَّ فَسازَحُولِ خَوْفاً عَلَيْكَ من ازْدِحَامِ الجَحْفلِ واقدمْ إذا حَقَّ اللِفَا في الأولِ القَسطلِ أو مُث كَرِيماً تَحْت ظِلِّ القَسطلِ فَوقَ الشُّريا والسُماكِ الأَعْزَلِ فَسِنَانُ رُمْحِيَ وَالحُسامُ يُقِرُّ لي لا بالقَرابَةِ والحُسامُ يُقِرُّ لي لا بالقَرابَةِ والحَديدِ الأَجْزَلِ لمَا طَعَنْتُ صَميمَ قَلْبِ الأَخْيَلِ لمَا طَعَنْتُ صَميمَ قَلْبِ الأَخْيَلِ بَلْ فاسْقِني بالعِزِّ كَأْسَ الحَنْظلِ وَجَهَنَّمُ بالعِزِ كَأْسَ الحَنْظلِ وَجَهَنَّمُ بالعِزِ كَأْسَ الحَنْظلِ وَجَهَنَمُ بالعِزِ كَأْسَ الحَنْظلِ وَجَهَنَمُ بالعِزِ أَظْيَبُ مَنْزِلِ

شيء تَكَ النَّه النَّه النُّونِ النُّولِ ضَيْفاً لَهُمْ والضيفُ رَبُ المَنْزِلِ

#### ويقول الشاعر:

يا ضَيْفَنَا لو زُرْتَنَا لوجدتَنَا

### يقول أحيحة بن الحلاج في المال:

إني مقيم على الزوراء أعمُرُها اسْتَغْن أو مُتْ ولا يغررك ذو نَسَبِ كلُ النُّدَاءِ إذا نادَيْتَ يَخْذُلَنِي

#### يقول الأخطل:

والناسُ هَمُّهُمُ الحياةُ ولا أرى وإذا افتقرت إلى الذَّخَائِرِ لم تَجِدْ

إن الحَبِيبَ إلى الإخوانِ ذُو المَالِ من ابنِ عم ومن عم ومِنْ خَالِ إلا النداء إذا ناديتُ يَا مَالي

نَحْنُ الضُيُوفُ وأنتَ رَبُّ المَنْزلِ

طولَ الحياةِ يَزيدُ غَيْرَ خَبَالِ ذُخراً يكونُ كَصَالِح الأَعْمَالِ

### يقول امرؤ القيس:

كأن المدام وصوب الغمام يُحل به بسرُد أَنْسَابِهِا

### يقول منصور الفقيه:

كـــلُ مــا فـــي هـــذهِ الـــد وأذلُ الــــــــــــاس مــــــن لَـــــــمْ ومنافسة الفتى فيما يَزُولُ

### یقول ابن المعتز:

واصل نَهارَك يا خليلي

# فصل اللام الساكنة

وريخ الخُزَامى وذوبَ العَسَلْ إذا النَّجْمُ وَسُطَ السماءِ اسْتَقِلْ

يُرزضه مِنْهَا القبليال على نُقْصَانِ هِمَتِه دليلْ

واطرُدْ هـمـومَـكَ بـالـشّـمـولْ

يا مَنْ عَاشَ في الدُنيا طَوِيلاً وأتعبَ نَفْسَه فيما سَيَفْنَى هبِ الدُنيا تُقَادُ إِلَيْكَ عَفْواً

يقول ابن المعتز:

دع النَّاسَ قد طالما أتعبُوك ولا تطلُبِ الرّزقَ من طالبيه • يقول عدي بن زيد:

رُبَّ رُكْبٍ قد أناخوا حَوْلَنَا ثُمَّ أَضْحُوا أَخْنَعُ الدَّهْرُ بهم

يقول ابن الوردي:

وكنذاك الدَّهْرُ يرمى بالفتى

لا تَفُل أَصْلَي وفَصْلَي أَبداً ليُسَ من يَفْطَعُ طُرْقاً بطلاً جانبِ السُّلْطانَ واحذر بَطْشَه إِن نِصْفَ النَّاس أعداءٌ لِمَن ويقول السرّاج الورّاق:

قُلْتُ إِذْ جَرَّدَ لِحظاً يسا عَذولي كُفَّ عنْسي

ويقول ابن الوردي:

اعتزلْ ذكرَ الغَوَاني والغَزَلْ

وأفْنَى العمر في قيلِ وَقَالُ وجسلالُ وجسمع من حسرام أو حسلالُ اليسَ مَصِيرُ ذاكَ إلى انْتِقَالُ

ورُدَ إلى الله وجه الأمَلُ وورُدَ إلى الله والله مِه من الله والمله مِه من الله والمله من الله الله والمله الله الله والمله والمله

يخلطون الخمرَ بالماءِ الزُلالُ وكَذَاكَ الدهرُ يُودي بالجبالُ في طِلابِ العَيش حالاً بعد حَالُ

إنما أصلُ الفتى ما قد حَصَلْ إنما مَنْ يتَقي اللّه البَطَلْ لا تُخاصِمْ مَنْ إذا قال فَعَلْ وَلِي الأَحْكَامَ هنذا إنْ عَدَلْ

حَــدُه يُـدنــي الأَجَــلُ سبق السعَـذَلُ سبق السعَـذَلُ

وقلِ الفَضْلَ وجَانِبْ مَنْ هَزَلْ

لا تــقــل ذهــبــت أيــامُــه

#### يقول بهاء الدين زهير:

أتريد في السبعين ما قد كُنْتَ في الصّبا مَنَّيْتَ نَفْسَكَ بَاطِلاً

#### يقول العباس بن الأحنف:

تَـمُـوتُ النفوسُ بـآجـالها أُعَـذُبُ نَفْسي بِـهُخرانِـها

#### • يقول محمود الوراق:

ب كيت لقرب الأجل ووافيد شيب طَرا شباب كأن لم يكن طواك بشير البقا

كُلُّ من سَارَ عَلى الدَرْبِ وَصَلْ

قد كُنْتَ في العشرين فاعلْ والسيسوم ذاك السعُسذُرُ زائسلْ وإلى مَتَى تَرْضَى بِسَاطِلْ

ونفسي تَموتُ بغير الأجلُ أخافُ إذا زُرْتها أَن تَسمَلً

وبعد فوات الأملن بعقب شباب رحل وشيب كان لَم يَرل وسَيْب كان لَم يَرل وحل وحل وحل الأجلل وحل الأجلل

#### • يقول صالح بن عبدالقدوس في الزهد:

السلسة أحسمل شاكراً أصبحت مستوراً مُعافى أصبحت مستوراً مُعافى خَلُوانِ خَفُ خَلُوانِ خَفُ سيتان عندي ذو الغِنى ونفيت بالياس المنى والناس كُلُهُم لِمَنَ

فب الأوة حسن جميل بير بير أنبع جده أجول الظّهر يقنعني القليل المتالاف والمُثْرِي البخيل عني فطاب لي القليل خفّت مؤونتُه خَلِيل

## قافية الميم

#### فصل الميم المضمومة

#### يقول أبو الغول:

إذا الرِّيحُ من نحو الحبيب تَنَسَّمَمَتْ وهبَّت بأُخزانٍ لنا وتَذَكَّرَت وظَلَّ يَدُقُ القَلْبُ إِن نَسَمتْ لَهُ وحنَّتْ بَنَاتُ القَلْبِ مِنْي وَأَقْبَلَتْ

بُعَیْد صلاةِ العَضرِ طاب نسیمُها لها النَّفْسُ أَشْجاناً توالی هُمُومُها وَفَاضَ لها عَیْنُ طویلٌ سُجُومها علیٌ حَدِیثَاتُ الهوی وَقَدِیمُها

#### ● يقول الإمام على بن أبي طالب:

لا تُودِغ السَّرِّ إلا عِنْدَ ذي كَرَمِ والسُّرُ عِنْدِيَ في بيتٍ له غَلَقٌ

والسُرُّ عِنْدَ كِرَامِ النَّاسِ مَكْتُومُ قَدْ ضَاعَ مِفْتَاحُهُ والبِيْتُ مَخْتُومُ

#### يقول أبو تمام:

ولقد أراكَ فهلُ أراكَ بغبطة أعوامُ وصلِ كاد يُنسى طولَها ثم انبرت أيامُ هجرِ أردفت ثم انقضت تلك السنون وأهلُها

والعيشُ غضَّ والزمانُ غلامُ ذكرُ النَّوى فكانَّها أيَّامُ نحوي أسى فكأنها أعوامُ فكانها أحوامُ فكأنها أحلامُ

#### • يقول الشاعر واصفاً المعاني الجميلة وهاجياً الخط:

يَزْهُو بِخَطِّهِمُ قَوْمٌ وَلَيْسَ لَهُمْ وَالْحَظُّ كَالسَّلْكِ لاَ تَحْفَلْ بِجَوْدَتِهِ

يقول الشاعر:

وَمَـنْ يَـكُ ذَا جَـاْهِ وَمَـاْلِ وَدَوْلَـةٍ

يقول الشاعر:

ما يدخل السِّجْنَ إنسانٌ فتسألَه

وَلَمْ يُسْدِ مَعْرُوفاً فَذَاكَ لَئِيمُ

غَيْرَ الْكِتَابِ الَّذِي خَطُّوهُ مَعْلُومُ

إِنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا فِيهِ مَنْظُومُ

ما بالُ سجنِكَ إلا قال مظلومُ

يقول العباس بن الأحنف في محبوبته ظلوم (١):

نَظَرُ العُيونِ إلى ظَلُوم نَعِيمُ وأرى النُساءَ يَلُمْنَني في أمرها ما قومَتْكِ مُلُوكُ أرض قيمةً وَجهٌ يَكِيل الطَّرْفُ عنه إذا بدا يَحْسُدنَ وَجْهَكِ يا ظلومُ جمَالَهُ غَبَطْتُ نفسى إذ رأيتك، مرةً

إن السَّرُورَ يُقِيمُ حَيْثُ تُقِيمُ ابغِضْ إليَّ بحن أراه يلومُ إلا ارتفعتِ وقَصَّرَ التَّقويمُ هو بالعفاف وبالتَّقي مَرْسُومُ هيهات ما لك في الجمال قسيمُ من لا يراكِ فإنه مَحْرُومُ

#### يقول الشاعر:

سألزم نَفْسِي الصفح عن كلِ مُذْنبِ
وما الناس إلا واحدٌ من ثلاثة
فأما الذي فوقي فأعرف فضله
وأما الذي دوني فإن قال صنت عن
وأما الذي مثلي فإن زل أو هفا

وإن كَثُرَتْ مِنْهُ إليّ الجرائمُ شريفٌ ومشروف ومثل مقاومُ وأتبع فيه الحق والحق قائمُ إجابته نفسي وإن لام لائمُ تفضلتُ إنَّ الفَضْلَ للحرّ لازمُ

<sup>(</sup>١) ظلوم: اسم امرأة.

#### يقول الشاعر في مراحل العمر:

ابن عشر سنين من السنين غلام وابن عشرين للصبا والتصابي وسلائسون قسوة وشسباب في إذا زاد بعد ذلك عشراً وابن خمسين مرّ عنه صباه وابن ستين صيرته اللّيالي وابن سبعين لا تَسَلّنِي عَنْهُ فيإذا زاد بعد ذلك عشراً وابن تسعين عاش ما قد كَفَاهُ وابن تسعين عاش ما قد كَفَاهُ فيإذا زاد بعد ذلك عشراً

رفعت عن نظيره الأقلام ليس يثنيه عن هواه ملام وهيام وليوعة وغررام وهيام وليوعة وترام في ما كانت أحلام في والمنون وهي سِهام هدفاً للمنون وهي سِهام فابن سبعين ما عَلَيه كَلام بلغ الغاية التي لا تُرام واعترته وساوس وسَقام واعترته وساوس وسَقام فهو حي كميت والسلام

#### • يقول أبو نواس مادحاً الخليفة الأمين:

وَإِذَا المطيُّ بِنَا بَلغْنَ مُحَمَّداً قَرَّبْنَنَا مِنْ خَيْرِ مَنْ وَطِيءَ الثَّرَى رَفَعَ الْحِجَابَ لَنَا فَلاَحَ لِنَاظِرٍ مَلِكٌ إذا عَلَقَتْ يَدَاكُ بِحَبْلِهِ فالبَهُو مُشْتَمِلٌ ببدرِ خِلاَفَةٍ إن الَّذي يَرْضى الإله بِهَذيهِ مَلِكٌ إذا اعتَسَر الأمورَ مَضَى بِهِ فسلمتَ للأمرِ الذي تُرْجى لَهُ

#### يقول الإمام الشافعي:

رَأَيْتُ الْعِلْمَ صَاحِبُه كَرِيمٌ

فَظُهُ ورِهُنَّ عَلَى الرَّجَالِ حَرَامُ فَلَهَا عَلَيْنَا حُرْمَةٌ وَذِمَامُ قَمَرٌ تَقَطَّعْ دُونَه الأَوْهَامُ لا يَعْتَرِيكَ البوسُ والإعدامُ لبس الشَّبابَ بنُورِهِ الإسلامُ مَلِكٌ تَرَدَّى المُلْكَ وَهْوَ عُلامُ رأي يَفِلُ السيفَ وهو حُسَامُ وَتَقَاعَسَتْ عن يَوْمِك الأَيْامُ

وَلَـوْ وَلَـدْتُـه آبَـاءٌ لِـئَـامُ

وَلَـيْسَ يَـزَالُ يَـرْفَـعُـهُ إِلَـى أَنْ وَيَـتَّـبِعُـونَهُ في كُـلُ حَـالٍ فَلَوْلاً الْعِلْمُ مَا سَعِدَتْ رِجَالٌ فَلَـوْلاً الْعِلْمُ مَا سَعِدَتْ رِجَالٌ

• يقول حسان بن ثابت:

رُبِّ حِلْمِ أَضَاعَهُ عَدَمُ الْمَالِ

يقول علقمة الفحل:

وَكُلُّ حِصْنِ وَإِنْ طَالَبَتْ إِفَامَتُهُ وَكُلُّ حِصْنِ وَإِنْ طَالَبَتْ إِفَامَتُهُ وَمَنْ تَعَرَّضَ لِلغِرْبَانِ يَزْجُرُهَا

#### يقول المتنبي:

عَلَى قَدْرِ أَهْلِ العَزْمِ تأتي العَزائِمُ وَتَعْظُمُ فِي عَينِ الصَّغيرِ صِغارُها يُكلّف سيفُ الدولةِ الجيشَ همّهُ ويطلُبُ عندَ النّاسِ ما عندَ نفسِه تمرُ بك الأبطالُ كَلْمي هزيمة تجاوزت مِقدار الشّجاعةِ والنّهي ضَممْت جَناحَيْهم على القلبِ ضَمّة أبضرْبِ أتى الهاماتِ والنّصرُ غَائِبٌ نشرتَ هُمُ فَوْقَ الأُحَيْدبِ كُلُهِ نشرتَ هُمُ فَوْقَ الأُحَيْدبِ كُلُهِ تدوسُ بك الخيلُ الوكورَ على الذّرَى

#### يقول المتنبي:

واحر قلباه ممن قلبه شبم

يُعَظِّمَ أَمْرَهُ الْقَوْمُ الْحَرَامُ كَرَاعِي الضأْنِ تَتْبَعُهُ السَّوَامُ وَلاَ عُرِفَ الْحَلاَلُ وَلاَ الْحَرَامُ

وَجَهْلِ غَطَّى عَلَيْهِ النَّعِيمُ

عَـلَى دَعَـائِـمِـهِ لاَ بُـدَّ مَـهُـدُومُ عَـلَى سَـلاَمَـتِهِ لاَ بُـدَّ مَـشُـؤُومُ

وتأتي علَى قَدْرِ الكِرامِ المَكارمُ وتضغُر في عَين العَظيمِ العَظائِمُ وقد عَجِزَتْ عنهُ الجيوشُ الخضارمُ وذَلكَ ما لا تدّعيهِ النصّراغِمُ ووجهُك وضاحٌ وثغرُكَ باسِمُ الى قَوْلِ قَوْمِ أنتَ بالغَيْبِ عالِمُ تمُوتُ الخَوَافي تَحْتَها والقَوَادِمُ وَصَارَ إلى اللّباتِ والنصرُ قادمُ وَصَارَ إلى اللّباتِ والنصرُ قادمُ كمَا نُثِرَتْ فَوْقَ العروسِ الدّراهمُ وقد كثرَت حَوْلَ الوُكورِ المَطاعِمُ وقد كثرَت حَوْلَ الوُكورِ المَطاعِمُ

وَمَنْ بِجِسْمِي وحَالِي عِندَه سَقَّمُ

ما لى أُكتُمُ حُباً قد برى جَسَدي إن كان يَجْمعُنا حبُّ لِغُرَّته قد زُرْتُهُ وسُيُوف الهند مُغْمَدةً فكانَ أَحْسَنَ خَلْقِ الله كُلُّهِم يا أعدلَ النَّاس إلا في مُعاملتي أُعِيذُها نَظَراتِ مِنْكَ صَادِقَةً وما انتفاع أخى الدّنيا بناظره سَيَعْلَمُ الجَمْعُ ممّنْ ضَمّ مَجْلِسُنا أنًا الذي نَظَرَ الأعْمَى إلى أدبى أنامُ مِلءَ جُفُوني عَنْ شَوَادِدِهَا إذا رَأيتَ نُيُوبَ اللّيْثِ بارزَةَ الخيل والليل والبيداء تغرفني يَا مَنْ يَعِزّ عَلَيْنَا أَن نُفَارِقَهُمْ كم تَطْلُبُون لنا عَيْباً فيُعجِزُكم هَــذَا عِــــّــابُــك إلا أنَّــه مِــقَــةٌ

وَتَدّعى حُبّ سيفِ الدولةِ الأممُ فَلَيتَ أَنَّا بِقَدْرِ الحُبِّ نَقْتَسمُ وقد نَظُرْتُ إليه والسيوفُ دمُ وكانَ أحسن ما في الأحسنِ الشّيمُ فيكَ الخِصامُ وأنتَ الخَصْمُ والحَكَمُ أن تحسَبَ الشّحمَ فيمن شحمُه وَرَمُ إذا استوت عِنْدَهُ الأنوارُ والطُّلَمُ بأنّني خَيرُ مَنْ تَسُعَى به قَدَمُ وأسمعت كلماتي مَنْ به صَمَمُ وَيَسْهَرُ الخَلْقَ جَرّاهَا ويَخْتَصِمُ فلا تظنن أن الليث يَبْتَسِمُ والسيف والزمخ والقرطاس والقَلَمُ وجداننا كُلِّ شيء بَعْدَكم عَدَمُ وَيَكْرَهُ اللَّهُ مَا تَأْتُونَ والكَرَمُ قد ضُمِّنَ الدُّرَّ إلا أنَّه كَلِمُ

• يقول منصور النمري في العذر:

لَعَلَّ لَـهُ عُـذُراً وَأَنْتَ تَـلُـومُ

يقول الشاعر:

وَرُبُّما ضَحِكَ المَكْرُوبُ مِنْ عَجَبٍ

يقول الشاعر:

حَسِّنْ ثِيَابَكَ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّهَا

وَكُمْ لأَئِمٍ قَدْ لأَمَ وَهُوَ مُلِيمُ

السنن تضحك والأخشاء تضطرم

زَيْنُ الرِّجَالِ بِهَا تُعَزُّ وَتُكُرِّمُ

وَدَعِ التَّوَاضُعَ في الثَّيَابِ تَخَوُّفاً فَبَهَاءُ ثَوْبِكَ لاَ يَضُرُكَ بَعْدَ أَنْ وَإِذَا بُلِيتَ بِعُسْرَةٍ فَاصْبِرْ لَهَا

يقول الشاعر:

لاَ تَشْكُونً إِلَى العِبَادِ فَإِنَّمَا

• يقول أبو تمام:

يَنَالُ الْفَتَى مِنْ عَيْشِهِ وَهُوَ جَاهِلُ وَلَوْ كَانَتِ الأَرْزَاقُ تَأْتِي عَلَى الحِجَى

يقول ابن الرومي:

أَمِنْ بَعْدِ مَثْوَى المَرْءِ في بَطْنِ أُمَّهِ وَلَمْ يَبْقَ بَيْنَ الضَّيقِ وَالضِّيقِ فُرْجَةً

يقول المتنبي:

وَلاَ تَنْفَعُ الْخَيْلُ الْكِرَامُ وَلاَ الْقَنَا

يقول الشاعر:

وَفِي النَّفْسِ حَاجَاتٌ وَفِي الْمَالِ قِلَّةٌ

يقول الفرزدق في زين العابدين بن علي بن أبي طالب:

هَذَا الذي تَعْرِفُ البَطْحَاءُ وَطَأْتَهُ هذا ابنُ خَيْرِ عِبادِ اللّهِ كلّهمُ! هذا ابنُ فاطمة إنْ كُنتَ جَاهِلَه،

فَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّ وَتَكْتُمُ تَخِشَى الإِلَهَ وَتَقَقِي مَا يَحْرُمُ صَبْرَ الْكَرِيمِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْزَمُ

تَشْكُو الرَّحِيمَ إِلَى الَّذِي لاَ يَرْحَمُ

وَيُكْدِي الْفَتَى فِي دَهْرِهِ وَهُوَ عَالِمُ هَلَكْنَ إِذَنْ مِنْ جَهْلِهِنَّ الْبَهَائِمُ

إِلَى ضِيْقِ مَثْوَاهُ مِنَ الأَرْضِ يُسْلَمُ إِلَى خِينِةِ مَثْوَاهُ مِنَ الأَرْضِ يُسْلَمُ إِلَى ذَاكَ إِنَّ الله بِالْعَبْدِ أَرْحَمُ

إِذَا لَمْ يَكُنْ فَوْقَ الْكِرَامِ كِرَامُ

وَلَنْ يَقْضِيَ الْحَاجَاتِ إِلاَّ الدَّرَاهِمُ

والبَيْتُ يَعْرِفُهُ والحِلُّ والحَرَمُ هذا التَّقيُّ، النَّقيُّ الطّاهِرُ العَلَمُ بِجَدِّه أنبياءُ الله قَدْ خُتموا

ولَيْس قَوْلُكَ: (من هذا؟) بضائره كِلْتا يَدَيه غِيَاتٌ عمَّ نَفعُهُما سَهْلُ الخليقةِ، لا تُخشى بوادرُهُ حمَّالُ أثقال أقوام، إذا افتُدِحوا، ما قالَ: لا، قطُّ إلا في تشهده عَمَّ البَريَّةَ بالإحسانِ، فانْقَشَعَتْ إذا رأتُهُ قُريش، قال قائِلُها: يُغْضي حياءً، ويُغضي من مَهابَتِهِ بِكَفِّهِ خيرزانٌ ريحُهُ عَبِقٌ يكاد يُمسِكُهُ عِرْفانَ رَاحَتِهِ الله شرّفه قدِماً وعَظّمه من يَشكُر اللّه يَشكُرْ أُوّليَّة ذا مُشْتَقَّةً مِنْ رَسُولِ الله نَبْعَتُهُ يَنْشَقَ ثَوْبُ الدُّجِي عن نور غرّتِهِ من مَعْشَرِ حُبُّهم دِينٌ وبعضهم يقول أبو العتاهية:

نادت بِوَشْكِ رحيلك الأيامُ مَا لِي أُراكَ كأنَّ عَيْنَكَ لا تَرَى تأتي الخُطُوبُ وأنتَ منتبة لها قد ودعتك من الصباء نزاوة عَرَض المشيبُ من الشَّبابِ خَلِيفة أهلا وسهلا بالمشيبِ مُؤدِباً ولقد عُشيتُ من الشَّبابِ بِغِبْطَة ولقد عُشيتُ من الشَّبابِ بِغِبْطَة

العُرْبُ تَعْرِفُ من أَنكَرْتَ والعَجَمُ يُسْتَوْكفَانِ، ولا يعرُوهُما عَدَمُ يزينُه اثنانِ: حُسنُ الخَلق والشّيمُ حُلُو الشمائل، تَخلُو عندَهُ نَعمُ لؤلا التشهد، كانتُ لاءهُ نَعَمُ عَنْهَا الغَياهِبُ، وَالإملاقُ والعَدَمُ إلى مَكَارِم هَذا ينتَهي الكَرَمُ فَمَا يُكلُّمُ إلا حِينَ يَبْتَسِمُ من كَفّ أَرْوَعَ، في عِرْنينِهِ شَمَمُ رُكنُ الحَطيم، إذا ما جَاءَ يَستَلِمُ جَرَى بذاك له في لَوْجِهِ القَلَمُ فالدِّينُ مِن بَيتِ هذا نَالَه الأُممُ طَابِت مغارسُ والخِيمُ والشِّيمُ كالشمس تَنجابُ عن إشرَاقِها الظُّلَمُ كُفْرٌ، وقُرْبُهُمُ مَنجَى ومُعْتَصَمُ

أفلست تَسْمَعُ أو بِكَ اسْتِضمامُ عِبراً تحرّ كأنهن سهامُ فَإِذَا مَضَتْ فَكَأَنها أَخلامُ فاخذَرْ فَمَا لَكَ بَعْدَهُنَّ مُقَامُ وَكِلاَهُمَا نِعَمْ عَلَيْكَ جِسَامُ وَكِلاَهُمَا نِعَمْ عَلَيْكَ جِسَامُ وَعَلى الشَّبَابِ تَحِيةً وَسَلامُ وَلَـقَدْ وَقَاكَ عثاره الأحكامُ

لله أزمنة عهدت رجالها ولقد رأيتُ الطَاعِمِينَ لما اشتَهوا ما زُخْرُفُ الدُّنْيا وزنررُجُ أَهْلِها والمموتُ يَعْمَل والعيونُ قَريرةٌ

# والله يَقْضِي في الأمورِ بِعِلْمِهِ

#### • يقول **المتنبى**:

تشير لنا، عمّا تقول، بطرفها ولمًا التقينا والدُّمُوعُ سَواجِمٌ أفعالُ من تَلِدُ الكِرامُ كريمة

#### • ويقول ابن الفارض:

شَربْنَا على ذكر الحبيب مُدامَةً على نَفْسِهِ فَلْيَبْكِ مَنْ ضاعَ عُمْرُه صَفَاءٌ ولا مَاءٌ ولُطفٌ ولا هَوَا

#### ● قال شاعر:

إشارتُنا في الحُبُ غَمْزُ عُيُونِنا حواجبنا تقضى الحوائج بيننا

#### يقول المتنبى:

أَغَايةُ الدِّينِ أَن تُحْفُوا شواربَكُمْ

يقول ابن أبي حصينة يمدح الخليفة المستنصر:

ظَهَرَ الهدى وتجمّلَ الإسلامُ

فى النائبات وإنهم لكرام وَهُدمُ لأَظْبَاقِ التُّرَابِ طَعَامُ إلاّ غرورٌ كلّ وحطامُ تَلْهُو وَتَلْعَبُ بِالمُنِّي وَتَنَامُ والممرء يُخمَدُ مَرّةً وَيُلامُ

وأومى إليها بالبنان فتفهم خَرِشْتُ، وطَرْفي عَنْ هواي يُتَرْجِمُ وفِعَالُ مَنْ تَلِدُ الأعاجِمُ أَعْجَمُ

سَكِرْنَا بها من قَبْلِ أن يُخْلَقَ الكَرْمُ وليسَ له فيها نصيبٌ ولا سَهْمُ وَنُــورٌ ولا نــارٌ وروحٌ ولا جِــسـمُ

وكُلُّ لبيب بالإشارةِ يَفْهَمُ وَنَحْنُ سُكُوتُ والهوى يَتَكَلُّمُ

يا أمَّةً ضَحِكَتُ من جَهْلِهَا الأُمُّمُ

وابئ الرسولِ خَلِيفةٌ وإمامُ

مستنصرٌ باللهِ ليسَ يفوتُهُ حاطَ البلادَ وباتَ تَسْهَرُ عَيْنَهُ قَصْرُ الإمامِ أبي تميم كعبةً لولا بنو الزهراء ما عُرِفُ التُقى لستُم وغيركُمُ سواء، أنتُمُ يا آلَ طه حبُكم وولاؤكم

#### یقول بهاء الدین زهیر:

#### ● يقول المتنبى:

وَالْهَمُ يَخْتَرِمُ الْجَسِيمَ نَحَافَةً 
ذُو الْعَقْلِ يَشْقَى في النَّعِيمِ بِعَقْلِهِ 
لاَ يَخْدَعَنَك مِنْ عَدُوَّ دَمْعُهُ 
لاَ يَسْلَمُ الشَّرَفُ الرَّفِيعُ مِنَ الأَذَى 
وَالْظُلْمُ مِنْ شِيَمِ النَّفُوسِ فَإِنْ تَجِدْ 
وَمِنَ الْبَلِيَّةِ عَذْلُ مَنْ لاَ يَرْعَوِي 
وَمِنَ الْبَلِيَّةِ عَذْلُ مَنْ لاَ يَرْعَوِي 
وَمِنَ الْبَلِيَّةِ عَذْلُ مَنْ لاَ يَرْعَوِي

#### • يقول أبو نواس:

يَا رَبُ إِن عَظُمتْ ذُنُوبِي كَثُرةً إِن كَانَ لا يرجُوكَ إِلا محسنٌ

طلبٌ ولا يعتاصُ عَنْه مَرامُ وعيونُ سكانِ البلادِ نِيامُ ويَسمِينُهُ رُكن لها ومقامُ فِينَا، ولا تَبِعَ الهدى الأقوامُ للدين أرواحُ وهُم أَجسَامُ فَرْضٌ، وإن عَذل الوشاةُ ولاموا

قد زاد فيك غيرامُه فَرق حستى كللامُه مِشْلُ النَّسِيمِ سلامُه

وَيُشِيبُ نَاصِيةَ الصَّبِيُ وَيُهْرِمُ وَأَخُو الْجَهَالَةِ فِي الشَّقَاوَةِ يَنْعَمُ وَارْحَمْ شَبَابَكَ مِنْ عَدُوْ تُرْحَمُ حَتَّى يُرَاقَ عَلَى جَوَانِبه الدَّمُ ذَا عِفَّةٍ فَلِيعِلَةٍ لاَ يَظٰلِمُ عَنْ غَيْهِ وَخِطَابُ مَنْ لاَ يَفْهَمُ وَمِنَ الصَّدَاقَةِ مَا يَضُرُ وَيُؤلِمُ

فلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفُوكَ أَعْظَمُ فَبِمِنْ يَلُوذُ ويستَجِيرُ المُجْرِمُ

أَدْعُوكَ ربي كما أمرتَ تَضَرُّعَاً مَا لي إليكَ وَسِيلةً إلا الرَّجَا

يقول الشاعر:

وَمِثْلُكَ لَيْسَ يَجْهَلُ حَقَّ مِثْلِي

• يقول الشاعر:

أَلْمَزُءُ يُعْجِبُنِي وَمَا كَلَّمْتُهُ فَالْمِثُهُ فَالْمَتُهُ فَالْمَثُهُ

يقول الشاعر:

وَإِنَّ امْرءًا أَهْدَى إِلَيْكَ صَنِيعَةً

يقول أبو العتاهية يخاطب الرشيد بعد أن ضيَّقَ عليه وحبسه (١):

أمّا والله إنّ الطلم لومّ إلى دَيّانِ يَوْمِ الدّينِ نَمْضِي لأمر ما تصرمت اللّيالي ستعلم في الحسابِ إذا التَقَيْنَا تَنَامُ ولم تنم عَنْك المَنَايَا تموتُ غداً وأنت قرير عين لموت عن الفناءِ وأنت تَفْنى ترومُ الخلد في دارِ المَنَايا

فإذا رددتَ يَدي فمنْ ذَا يَرْحمُ وجميلُ عَفْوِكَ ثُمَّ إِنِّي مُسْلمُ

وَمِشْلِي لاَ تُصَيِّعُه الْكِرَامُ

وَيُقَالُ لِي: هَذَا اللَّبِيبُ اللَّهٰذَمُ فِي الكَفِّ زافَ كَمَا يَزِيفُ الدُّرْهَمُ

وَذَكِّرَ فِيهَا مَرَّةً لَلِّيهُ

ولكنَّ المسيءَ هو الظَّلُومُ وعِنْدَ اللَّهِ تَجْتَمِعُ الخُصُومُ وأمرٍ ما توليتَ النجومُ غداً عند الإلهِ من المَلُومُ تنبيه للمنية يا نَومُ من الغفلاتِ في لُجَجِ تَعُومُ وما حَيَّ على الدُنْيا يَدومُ

وكَـمْ قَـدْ رَامَ غَـيْـرك مـا تَـرومُ

 <sup>(</sup>١) نسبت هذه الأبيات لأبي العتاهية كما نسبت بعض هذه الأبيات للإمام علي بن أبي
 طالب في ديوانه ص١١٣ والواضح أن أبا العتاهية تأثر بشعر الإمام علي تأثراً كبيراً.

سل الأيامَ عن أمم تَفَضَّتْ ألا يا أيُّها الملكُ المُرَجَى أقَـلْنِي زلـة لـم أجـر مـنـهـا

يقول أبو العتاهية أيضاً:

أراكَ امْرَأَ تَرْجُبُو مِن الله عَفْوَهُ تَدُلُّ على التقوى وأنْتَ مُقَصِّرٌ يقول أبو الأسود الدؤلى:

يا أيُّها الرجُلُ المُعَلِّمُ غَيْرَهُ تَصِفُ الدُّواءَ لذِي السَّقَامِ وذي الضني ونراك تُصلِحُ بالرشادِ عقولَنا ابدأ بنفسك فانهها عن غيها لا تَنْهَ عن خُلُقِ وتأتيَ مِثْلَهُ فَهُنَاك يُقْبَلُ ما تقولُ ويُهْتَدي

#### • يقول علي بن الجهم:

أحِنُّ إلى باب الحبيب وأهلِهِ وإني لمشغوف من الوَجْدِ والهوى وقد ضَاقتِ الدُّنْيا عَلَيَّ برُحبِها

#### ● يقول الشاعر:

فتخبرك المعالم والرسوم عليه نواهض الدنيا تكوم إلى لوم وما مِشْلي مَـلُومُ

وأنت، على ما لا يُحتُ مُقيمُ فيا مَنْ يُداوي الناسَ وَهُوَ سَقِيمُ

هلاً لِنَفْسِكَ كان ذا التَّعْليمُ كيما يصخ به وأنتَ سَقِيمُ أبداً وأنت من الرشاد عديم فإذا انتهت عَنْهُ فأنتَ حَكيمُ عارٌ عليك إذا فعلتَ عَظيمُ بالقول مِنْكَ ويَنْفَعُ التَّعْلِيمُ

وأشفِقُ مِنْ وَجُدِ بِهِ وأَهِيهُ وشَوْقى إلى وَجْهِ الحبيب عظيمُ فيا ليتَ مَنْ أَهْوَى بِذَاكُ عَلِيمُ

تَأَنَّ وَلاَ تَعْجَلْ بِلَوْمِكَ صَاحِباً لَعَلَّ لَـهُ عُـذُرا وَأَنْتَ تَـلُـومُ

● يقول صفي الدين الحلي في فضل الاستماع:

إِسْمَعْ مُخَاطَّبَةَ الْجَلِيسِ وَلاَ تَكُنْ عَجِلاً لِنُطْقِكَ قَبْلَمَا تَسْتَفْهِمُ

لَمْ تُعْطَ مَعْ أَدْنَيْكَ نُطْقاً وَاحِداً إِلاَّ يَعْطَ مَعْ أَدْنَيْكَ نُطْقاً وَاحِداً إِلاَّ عَلَى الْأَخْوة المنافقين:

لاَ تَغْتَرِرْ بِبَنِي الزَّمَانِ وَلاَ تَقُلْ جَرَّبْتُهُم فَإِذَا المُعَاقِرُ عَاقِرٌ

يقول أبو العتاهية:

لأَمْرِ مَا تَصَرَّفَتِ اللَّيَالي سَلِ الأَيَّامَ عَنْ أُمَام تَفَضَّتُ

• يقول أبو الفتح البُستي:

وَإِنَّ عَسَاءً أَنْ تُعَلِّمَ جَاهِلاً

يقول الشاعر:

عَظِيمٌ مَنْ اسْتَوْلَى عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ

يقول أبو فراس الحمداني:

أتدعُو كَريماً مَنْ يَجودُ بِمَالِهِ

يقول يحيى بن معين في الكسب الحلال:

المالُ يَذْهبُ حِلْهُ وحرَامُهُ ليسَ التَقِيّ بمتي لإلهِ و ويَطِيبُ مَا يَحْوِي وتكسبُ كفّهُ نَطَقَ النبئُ لنا بهِ عَنْ رَبّهِ

يقول أبو الشيص:

وقَفَ الهَوى بي حيثُ أنتِ فليس لي

إِلاَّ لِتَسْمَعَ ضِعْفَ مَا تَتَكَلَّمُ

عِنْدَ الشَّدَائِدِ لِي أَخٌ وَحَمِيمُ وَالْآلُ آلُ وَالْحَمِيمُ

لأَمْرٍ مَا تَحَرَّكَتِ النُّجُومُ سَتُخْبِرُكَ الْمَعَالِمُ وَالرُّسُومُ

فَيَزْعُمُ جَهْلاً أَنَّهُ مِنْكَ أَعْلَمُ

وَلَكِنْ مَنِ اسْتَغْنَى عَنِ النَّاسِ أَعْظَمُ

وَمَنْ جَادَ بِالنَّفْسِ النَّفِيسةِ أَكْرِمُ

طُرِّاً وتَبْقَى في غَدِ آثامُه حتى يَطِيبُ شرابُه وطعَامُه ويَكُونُ في حسنِ الحديثِ كلامُه فَعَلَى النبئ صلاتُه وسلامُه

مستأخر عَنْهُ ولا مُستَفَدَّهُ

وأَهَنْتِني فأهنْتُ نَفْسيَ جَاهداً أَشْبَهْتِ أَعدائي فصِرْتُ أُحِبُّهُمْ أَشْبَهْتِ أعدائي فصِرْتُ أُحِبُّهُمْ أَجِدُ المَلامةَ في هواكِ لذيذةً

يقول العباس بن الأحنف:

تَحَمَّلُ عَظِيمَ الذَّنْبِ مِمَّنْ تُحِبُّهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَغْفِرِ الذَّنْبَ فِي الْهَوَى

يقول الشاعر:

النَّاسُ أَغُوانُ مَنْ دَامَتْ لَهُ نِعَمُ لَمَّا رَأَيْتُ أَخِلاَّئِي وَخَالِصَتِي أَبْدُوا صُدُوداً وَإِعْرَاضاً فَقُلْتُ لَهُمْ

يقول الشاعر:

إِذَا رَضِيَتْ عَنِّي كِرَامُ عَشِيرَتِي

يقول أبو نواس:

وَلَقَدْ نَهَزْتُ مَعَ الْغُوَاةِ بِدَلْوِهِمْ وَبَلَغْتُ مَا بَلَغَ إِمْرَوْ بِشَبَابِهِ

• يقول أبو العلاء المعري:

النَّاسُ لِلنَّاسِ مِنْ بَدْوٍ وَمِنْ حَضَرٍ

يقول الشاعر:

عَلَى الدُّنْيا وَمَنْ فيها السَّلامُ

ما مَنْ يهونُ عليك مِمَّنْ أُكْرِمُ إِذْ كَانَ حَظِّي مِنْكِ حَظِّيَ مِنْهُمُ حُبّاً لِذِكْرِكِ فِلْيَلُمْنِي اللَّوَّمُ

وَإِنْ كُنْتَ مَظْلُوماً فَقُلْ أَنَا ظَالِمُ تُفَارِقُ مَنْ تَهُوى وَأَنْفُكَ رَاغِمُ

وَالْوَيْلُ لِلْمَرْءِ إِنْ زِلْتْ بِهِ قَدَمُ وَالْكُلُّ مُنْقَبِضٌ عَنِّي وَمُحْتَشِمُ أَذْنَبْتُ ذَنْباً؟ فَقَالُوا: ذَنْبُكَ الْعَدَمُ

فَلاَ زَالَ غَضْبَاناً عَلَيَّ لِنَامُهَا

وَأَسَمْتُ سَرْحَ اللَّهُوِ حَيْثُ أَسَامُوا فَاللَّهُ أَسَامُوا فَاللَّهُ أَسَامُ فَاللَّهُ أَثَامُ

بَعْضُ لِبَعْضٍ وَإِنْ لَمْ يَشْعُرُوا خَدَمُ

إِذَا مَلَكَتْ خَزَائِنَهَا اللَّئَامُ

● يقول الشاعر بعد أن عزله السلطان من منصبه:

فَإِنْ أَكُ قَدْ عُزِلْتُ فَلاَ عَجِيبٌ

● يقول عبدالله بن كثير:

الناس أتباع مَنْ دامَتْ له النَّعَمُ السمالُ زَيْنٌ ومَن قَلَّتْ دراهِمُه

تَعَلَّقْتُ لَيْلَى وَهْيَ ذاتُ تمائم صغيرين نَرْعَى البَهْمَ يا ليت أنَّنا

• يقول مجنون ليلى:

ولم يَبْدُ للأتراب من ثَذيها حَجْمُ إلى اليوم لم نَكْبَر ولَمْ تَكْبَرُ البَهْمُ

ضِيَاءُ الشَّمْسِ يَمْحُوهُ الظَّلامُ

والوَيْلُ للمزءِ إن زَلَّتْ به القَدَمُ

حيُّ كَمَنْ مات إلا أنَّه صَنَمُ

● يقول أحمد بن فارس اللغوي:

إذا كنت في حاجة مُرْسلاً فأرسِلْ حَكِيماً ولا تُوصِهِ

وأنت بها كَلِفٌ مُغرَمٌ وذاك المحكيم هو الدُرْهَمُ

● يقول أسعد بن الحضير المصري:

لا يكتُمُ السُرَّ إلا كُلُّ ذي ثِقَةٍ فالسِّرُ عِنْدِي في بَيْتٍ له غَلَقٌ

والسِّرُّ عند خيار الناس مَكْتُومُ ضاعت مَفَاتِيحُه والبَابُ مَخْتُومُ

يقول الإمام علي بن أبي طالب:

فَمَا نُوبُ الحوادثِ باقيات كما يَمْضي سرُورٌ وهو جَمَّ فلا تَهْلَكْ على ما فات وجداً

ولا بسؤسٌ يَسدُومُ ولا نَسعِسيمُ كــذلــك مــا يَـــشــوءُك لا يــدومُ ولا تُفرذك بالأسفِ الهمُومُ

● يقول الإمام الشافعي:

أجودُ بموجودٍ ولو بتُ طَاوِياً

عَلَى الجوع كَشْحاً والحَشَا يَتَأَلُّمُ

وأُظْهِرُ أَسْبَابَ الغِنَى بَيْنَ رِفْقَتِي وَبَيْنِي وَبَيْنَ اللّهِ أَشكُو فَاقَتِي

#### يقول أبو تمام:

وَإِذَا طَلَبْتَ إِلَى كَريمٍ حَاجَةً

#### يقول الشاعر:

وَقَائِلَةٍ مَا الْعِلْمُ وَالْحِلْمُ والْحِجَا تُدَاوِي جِرَاحَ الْفَقْرِ حَتَّى تُزِيلَهَا

#### يقول الأرجاني:

لَوْ كُنْتُ أَجْهَلُ مَا عَلِمْتُ لَسَرَّني كَالصَّعْوِ<sup>(١)</sup> يَرْتَعُ فِي الرِّيَاضِ وَإِنَّما

#### یقول معن بن أوس:

وَذِي رَحِم قَلَّمْتُ أَظْفَارَ ضِغْنِهِ إِذَا سُمْتُه وَضلَ الْقَرَابَةِ سَامَنِي وَداوَيْتُهُ بِالْحِلْمِ وَالْمَرْءُ قَادِرٌ فَإِنْ أَعَفُ عَنْهُ أُغِضْ عَيْناً عَلَى الْقَذَى حَفِظتُ بِهِ مَا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ

#### يقول شمس الدين الكوفي:

قِفْ في دِيَارِ الظَاعِنِينَ ونَادِهَا

ليَخْفَاهُمُ حالي وإني لمُغدِمُ حَقِيقاً فَإِنَّ الله بالحالِ أعلمُ

فَلِقَاؤُهُ يَكُفِيكَ وَالْتَسْلِيمُ

وَمَا الدِّينُ والدُّنْيا؟ فَقُلْتُ الدَّرَاهِمُ فَمَا هِيَ فِي التَّحْقِيقِ إِلاَّ مَرَاهِمُ

جَهْلِي كَمَا قَدْ سَاءَنِي مَا أَعْلَمُ حُبِسَ الْهَزَازُ<sup>(٢)</sup> لأنَّهُ يَتَرَنَّمُ

بِحِلْمِي عَنْهُ وَهُوَ لَيْسَ لَهُ حِلْمُ قَطِيعَتَها تِلْكَ السَّفَاهَةُ وَالإِثْمُ عَلَى سَهْمِهِ مَا زَالَ في كَفُهِ السَّهْمُ وَلَيْسَ لَهُ بِالصَّفْحِ مِنْ دَنْبِهِ عِلْمُ وَمَا يَسْتَوِي حَرْبُ الأَقَارِبِ والسَّلْمُ

يا دارُ! ما صَنعتْ بكِ الأيّامُ

<sup>(</sup>١) الصُّغُو: العصفور الصغير.

<sup>(</sup>٢) الهزاز: طائر مغرد.

لا كُتْبُكُمْ تأتي ولا أخبارُكم واللهِ ما اخْتَرْتُ الفِراقَ وإنما

#### • ويقول نصر بن سيار:

أرى خَلَلَ الرَّمَادِ وَميضَ نادِ فَانُ لَم يَطُفِهَا عُقلاءً قَوْمٍ فَإِنْ لَم يَطُفِهَا عُقلاءً قَوْمٍ وَإِنَّ النَّارَ بالعُودَيْنِ تُنزُكي فَقُلْتُ مِنَ التَعَجُّبِ: ليت شعري فَقُلْتُ مِنَ التَعَجُّبِ: ليت شعري

تُــزوَى ولا تُــذنــيـكُــمُ الأحــلامُ حـكــمَــتُ عــلــيَّ بــذلِـكَ الأيّــامُ

#### يَكُونُ وَقُودَهَا جُنَبُ وَهَامُ وإنَّ السحَرْبَ أُوَّلُها كسلامُ أَأَيْهَا ظُ أُمَيَّةُ أَم نِسيامُ

ويُوشِكُ أَنْ يكونَ لها ضِرامُ

## فصل الميم المفتوحة

#### يقول الشاعر:

فَلَمَّا بَصُرْنَا بِهِ مَاثِلاً فَلاَ تُنْكِرَنَّ قِيَامِي لَهُ

ويقول الشاعر:

وَمَا عَقَّ مَوْلُودٌ مِنَ النَّاسِ وَالِداً

يقول الشاعر:

وَكَـمْ مِـنْ عَـدُوِّ صَـارَ بَـعْـدَ عَـدَاوَةٍ وَلاَ غَرْوَ فَالْعُنْقُودُ فِي عُودٍ كَرْمِهِ

يقول الشاعر:

وَنَفْسَكَ أَكْرِمْهَا فَإِنَّكَ إِنْ تَهُنْ

حَلَلْنَا الحُبَا وَابْتَدَرْنَا الْقِيَامَا فَالْمِيَامَا فَالْكِرَامَا

عُقُوقَ الَّذِي يَجْنِي لِوَالِدِهِ شَتْمَا

صديقاً مُجِلاً فِي الْمَجَالِسِ مُعْظماً يُرى عِنَباً مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ حِصْرِمَا

عَلَيْكَ فَلَنْ تَلْقَى لَهَا الدَّهْرَ مُكْرِمَا

#### يقول الشاعر:

#### وَلاَ يَغُرُرُكَ طُولُ الحِلْمِ مِنْي • يقول حافظ إبراهيم:

سَعَیْتُ إلى أَن كِذْتُ أَنتعلُ الدِّما سلامٌ عَلَى الدُّنيا سلامٌ مُودِّعٍ فيا قلبُ لا تَجْزَعُ إذا عَضَكَ الأَسَى

#### يقول حسام الدين الواعظي:

مَنْ ضَيِّعَ الحرَمَ في أَفْعَالِهِ نَدِمَا مَا المرءُ إلا الَّذي طَابَتْ فَضَائِلُهُ وَالعلمُ أَنْفَسُ شيء أنت زَاخِرُهُ تعلم العلمَ واجلسْ في مَجَالِسِه والوالدينَ فأخْرِمْ تَنْجَ مِنْ ضَرَدٍ ولازمِ الصَمْتَ لا تَنْطِقْ بِفَاحِشَةٍ وصير النفسَ وأرْشُدْهَا إذا جَهِلَتْ

#### يقول أحمد شوقي:

إِلاَمَ السُخَلْفُ بَسِنَكُمُ إِلاَمَا وَأَيْنَ الفَوْزُ؟ لا مِصْرُ استَقَرَّتُ

#### • يقول المعتمد بن عبّاد:

يُنَجِّيكَ مَنْ نَجِّي مِنَ الحُبِّ يُوسُفاً

#### يقول الشاعر:

عَهِدْتُكَ مَا تَصْبُو وَفِيكَ شَبِيبَةً

فَمَا أَبَداً تُصَادِفُني حَلِيمَا

وعُدْتُ وما أغفَبْتُ إلا التَندُمَا رأى في ظلام القبر أنساً ومَغْنَما فإنّك بَغدَ اليَوْمِ لَنْ تَتَأَلَّمَا

وظَلَّ مُحْتَئِباً والقلبُ قَدْ سَقَمَا والدينُ زينٌ يَزِينُ العَقْلَ والفَهَمَا فلا تَكُنْ جَاهِلاً تستورِثِ النَّدَما ما خَابَ قَطُّ لبيبٍ جَالَس العُلَمَا ولا تَكُنْ نَكِداً تستوجِبِ النُقَمَا وأكرِم الجَارَ لا تَهْتِكُ لَهُ حُرُما وإنْ حَضَرْتَ طَعَامًا لا تَكُن نَهِمَا

وَهَـذي النَّحَجَّةُ الكُبْرَى عَـلامَـا عَـلامَـا؟ عَـلامَـا؟

وَيُؤْوِيكَ مَنْ آوى المَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَا

فَمَا لَكَ بَعْدَ الشَّيْبِ صَبّاً مُتَيَّمَا

#### • يقول ابن طباطبا متحسراً على أيام الشباب:

يا عَيْشَنَا المَفْقُودَ خُذْ مِنْ عُمْرِنَا عَاماً وَرُدَّ مِنَ الصّبَا أَيّامَا

یقول یزید بن مفرغ:

العَبْدُ يُقْرَعُ بِالْعَصَا وَالْحُرُّ تَكُفِيهِ الْمَلاَمة

#### يقول البحتري في وصف الربيع:

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً وقَدْ نَبه النيروزُ في غَسَفِ الدُجَى يُفَتِقُها بَرْدُ الندى فكأنَّمَا ومِنْ شَجَرِ ردَّ الربيعُ لباسَه أحلً فأبدى للعيونِ بَشَاشَةً

• يقول ابن دوست في الغزل:

وشادن قُلْت تُلَت لله وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُواللَّالِمُواللَّاللَّالِي وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُواللَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّلَّالِمُ اللَّالِمُولُولُول

يقول الشاعر:

أَرَى الإِحْسَانَ عِنْدَ الْحُرِّ حَمْداً كَفَظُرِ صَارَ في الأَصْدَافِ دُرَاً

يقول الملا عمران في زيارة قبر الوالدين:

زُرْ وَالِدَیْكَ وَقِفْ عَلَى قَبْرَیْهِمَا مَا كَانَ ذَنْبُهُمَا إِلَیْكَ فَطَالَمَا كَانَا إِذَا مَا أَبْصَرَا بِكع عِلَّةً

من الحسنِ حتَّى كادَ أَن يَتَكَلَّمَا أُوائِلَ وَرْدٍ كُنَّ بِالأَمْسِ نُوَمَا يَبُثُ حَدِيثاً كان قبلُ مُكَتَّما عليه كما نشَّرْتَ وَشْياً مُنَمْنَما وكان قَذى بالعين إذ كانَ مُحْرِمَا

هَــلُ لَـكَ فِــي الــمُــنَــادَمــه سَــفَــكُــتُ فــي الــمُـنَــى دَمَــه

وَعِنْدَ الْغَيْرِ مَنْفَصَةً وَذَمًّا وَفِي نَابِ الأَفَاعِي صَارَ سُمًّا

فَكَأَنَّنِي بِكَ قَدْ نُقِلْتَ إِلَيْهِمَا مَنَحَاكَ مَحْضَ الْوُدُ مِنْ نَفْسَيْهِمَا جَزَعاً لِمَا تَشْكُوهُ شَقَّ عَلَيْهِمَا

كَانَا إِذَا سَمِعًا أَنِينَكَ أَسْبَلاً وَتَمَنَّيَا لَوْ صَادَفَا لَكع رَاحَةً أنسيت حقهما عشية أشكنا

فَلَتَلْحَقَّنَّهُمَا غَداً أَوْ بَعْدَهُ

يقول الشاعر:

مَتَى تَضَعِ الْكَرَامَةَ في لَئِيم

• يقول العباس بن الأحنف:

بَسلُنغسي يسا ريسخ عسنُسا بابسى مَنْ حَرْمَ النا بأبي مَنْ أَضْرَمَ السَقَلْ بأبى مَنْ كانَ مَشْغُ فقضى الله عَلينا اذكري مَن لَيسَ ينس إنَّ مَــنْ نَــامَ لَـعَــمْــرى

دَمْعَيْهِمَا أَسَفا عَلَى خَدَّيْهِمَا بِجَمِيع مَا يَحْويهِ مُلْكُ يَدَيْهِمَا دَارَ الْبِلا وَسَكَنْتَ فِي دَارَيْهِمَا حَتْماً كَمَا لَحِقَا هُمَا أَبَوَيْهُمَا

فَإِنَّكَ قَدْ أَسَأْتَ إلى الْكَرَامَه

أُهْلَ بَعْدادَ السَّلاما وْمَ على عَيني ونامَا وفاً بقُرْبى مُستَهاما أن شَـحَـطُـنَـا وأقَـامَـا اكِ ولَـوْ لاقَـى الــجــمـامَــا يَخْسَبُ النَّاسَ نِيَامَا

يقول بهاء الدين زهير في إكرام الضيف:

لــــي مَــــــــــزنُ إن زُرْتَــــهُ لم تَلْقُ إلا خَدَمَك وإن تَسسَلْ عَسمَن بِهِ

يقول أبو فراس الحمداني في موت الكرام:

أَلاَ مَنْ مُبلغ سادات قَوْمي بأنِّي لم أَدَعْ فتيانَ قَوْمي

وسيف الدولة الملك الهماما إذا حَدُّثن جَمْجَمْنَ الكَلاَما

شربت ثناءهن ببدل نفسى ولسمّسا لَسمُ أجسدُ إلا فِسراراً حَمَلْتُ عَلَى وُرُودِ المَوْتِ نَفْسى

وناز الحرب تضطرم اضطراما أشد من المنيّة أو حماما وقُلْتُ لِصُحْبَتِي مُوتُوا كِرَامَا

يقول الشاعر في نسيان الكلام عند لقاء محبوبته:

وَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ قَدْ خَبَأْنَاهُ لِلْقَا

● يقول عبدالصمد بن المعذل:

تُكَلُّفُني إِذْلاَلَ نَفْسِي لِعِزُهَا تَقُولُ: سَلِ الْمَعْرُوفَ يَحْيَى بْنَ أَكْثَم

يقول الشاعر:

قُلْ لِمَنْ لاَ يَرَى الْمُعَاصِرَ شَيْناً إِنَّ ذَاكَ الْـقَـدِيــمَ كَـانَ حَـدِيــثـاً

• يقول الحصين بن الحمام المري في الشجاعة:

وَلَمَّا رَأَيْنَا الصَّبْرَ قَدْ حِيلَ دُونَهُ صَبَرْنَا وَكَانَ الصَّبْرُ مِنَّا سَجِيَةً نَفْلِقَ هَامَاً مِنْ رجالِ أَعِزَةٍ وَلَمَّا رَأَيْتُ الوُدِّ لَيْسَ بِنَافِعِي فَلَسْتُ بِمُبْتَاعِ الحَيَاةِ بِذِلةٍ تَأَخَّرْتُ أَسْتَبْقي الحياةَ فَلَمْ أَجِدُ فَلَسْنَا عَلَى الأَعْقَابِ تَدْمَى كُلُومُنَا

يقول المرقش:

ومَنْ يَلْقَ خيراً يَحمَدِ النَّاسُ أمرَه

فَلَما الْتَقَيْنَا صِرْتُ أَخْرَسَ أَبْكَمَا

وَهَانَ عَلَيْهَا أَنْ أُهَانَ وَتُكُرَمَا فَقُلْتُ سَلِيه رَبِّ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَا

وَيَرَى لِللَّوَائِلِ السَّفْدِيمَا وَسَيُمْسِي هَذَا الحَدِيثُ قَدِيمَا

وَإِنْ كَانَ يَوْماً ذَا كَوَاكِبَ مُظْلِمَا بأشيافنا يقطعن كفأ ومعصما عَلَيْنَا وَهُمْ كَانُوا أَعَقُّ وأَظْلَمَا عَمِدتُ إلى الأَمْرِ الَّذِي كَانَ أَخْزَمَا ولا مُزتَقِ مِنْ خَشْية الْمَوْتِ سُلما لِنَفْسِي حَيَاةً مِثْلَ أَنْ أَتَقَدَّمَا وَلِكِنْ عَلَى أَقْدَامِنَا تَقْطُرُ الدُّمَا

ومَنْ يَغْوَ لا يعدم على الغيّ لأَثِمَا

أخُوك الذي إن أحْرجَتْكَ مُلِمَّةً وليسَ أُخُوك بالذي إنْ تشعّبتُ

يقول الشاعر:

أَرَى طَالِبَ الدُّنْيَا وَإِنْ طَالَ عُمْرُهُ كَبَانِ بَنَى بُنْيَانَهُ فَأَتَمُّهُ

• يقول عبدة بن الطبيب:

عَلَيْكَ سَلامُ اللّهِ قَيْسَ بْن عَاصِم فَمَا كَانَ قَيْسٌ هُلْكُهُ هُلْكُ وَاحِدً

يقول الشاعر:

تَأَمَّلْ فَلاَ تَسْطِيعُ دَدَّ مَقَالَةٍ

يقول أبو العلاء المعري:

إِذَا عِلْمِيَ الأَشْيَاءَ جَرٌّ مَضَرَّةً

من الدهر لم يبرّخ لها الدهر وَاجِمَا عليك أمورٌ ظَلَّ يلحَاكَ دَائِما

وَنَالَ مِنَ الدُّنْيَا سُرُوراً وَأَنْعُمَا فَلَمَّا اسْتَوَى مَا قَدْ بَنَاهُ تَهَدَّمَا

وَرَحْمَتُه مَا شَاءَ أَنْ يَتَرَحَّمَا وَلَكِنَّهُ بُنْيَانُ قَوْم تَهَدَّمَا

إِذَا الْقَوْلُ فِي زَلاَّتِهِ فَارَق الْفَمَا

إِلَيَّ فَإِنَّ الجَهْلَ أَنْ أَطْلُبَ الْعِلْمَا

يقول الشاعر:

بَلَوْتُ الطَيِّبَاتِ فَلَمْ أَجِدْهَا وَنَادَمْتُ الصِّحَابَ وَنَادَمُ ونِي وَلَـمْ أَرَ فِي كُنُوزِ النَّاسِ ذُخْراً

• يقول الشاعر:

أَمَرُ وَأَمْضَى مِنْ سُمُوم الأَرَاقِم

فصل الميم المكسورة

تَفِي بِالْعُشْرِ مِنْ طِيبِ الْعُلُوم فَمَا بِالْكُتْبِ عِنْدِي مِنْ نَدِيم كَمِثْلِ مَوَدَّةِ الْحُرُ الْكَرِيم

وَأَوْجَعُ مِنْ ضَرْبِ السُّيُوفِ الصَّوَارِم

وُقُوف فَتَى حُرِ لبيبٍ مُهَذَّبٍ أَلا إِنَّ قَصْدَ الْحُرُ لِلنَّذْلِ هُجْنَةً

إِنْ قَصْدُ الْحُرُ لِلنَّهُ

يقول الشاعر:

إِذَا مَا أَرَدْتَ الأَمْرَ فَاذْرَعْهُ كُلَّهُ لَكَامَةٍ لَكَلَّهُ لَكَامَةٍ لَكَالَمَةً مِنْ نَدَامَةٍ

وَقِسْهُ قِيَاسَ الثَّوْبِ قَبْلِ التَّقَدُمِ فَلا خَيْرَ فِي أَمْر أَتَى بِالتَّنَدُمِ

عَلَى بَابِ قَوْمِ لارتِيَادِ الْمَطَاعِمِ عَلَيْهِ وَلَوْ أَعْطَاهُ مُلْكَ الأَعَاجِمِ

يقول المنازي وهو أبو نصر أحمد بن يوسف السُلكي المنازي وقد
 مر بوادي [بزعة] وهو بين منبج وحلب فأعجبه حسنه فأنشد:

وقَانَا لفحة الرَمْضَاءِ وادِ نَزَلْنَا روحَه فحنَا عَلَيْنَا وارْشَفَنَا على ظَمَا زُلالاً يَصُدُ الشمسَ أتى عارضتْنَا يَروعُ حصاه حالية العذارى

وقاهُ مضاعف النبتِ العميمِ حُنُوَّ المُرْضعاتِ على الفطيمِ ألذَ من المُدامةِ للنديمِ فيحجبها ويأذَنُ للنسيمِ فتلمس جانبَ العِقدِ النظيمِ

يقول البوصيري في بردته:

والنفسُ كالطفلِ إن تَهْمِلُه شَبَّ على كم حسّنتُ لذةً للمرءِ قاتلة واخشَ الدسائسَ من جوعٍ ومن شبع واستفرغ الدمعَ من عينِ قد امتلأتُ

حُبُ الرضاعةِ وإن تَفْطِمُهُ يَنْفَطِمِ مَن مَن الدَسَمِ من حيث لم يدرِ أن الشّمَ في الدَسَمِ فرُبٌ مَخ مَصَةِ شَرُّ من التُخمِ من التُخمِ من المجارم والذم حِمْية النَّدم

يقول الإمام علي رضي الله عنه:

لا تَظْلِمَنَّ إذا ما كُنْتَ مقتدراً تنامُ عَيْنُكَ والمظلومُ منتبةً

فالظُلْمُ مِرْتَعُهُ يُفْضِي إلى النَّدمِ يَدْعُو عَلَيْكَ وعينُ الله لَمْ تَنَمِ

#### يقول المتنبي:

إذا سَاءً فِعْلُ المرءِ ساءتْ ظُنُونُه وعادَى محبيهِ بقولِ عِدَاتِهِ لِمَنْ تَطْلُبِ الدُّنْيَا إذا لَمْ تُرِدْ بها

#### يقول الشاعر:

فَصَاحَةُ حَسَّانٍ وَحَظُّ ابْنِ مُقْلَةٍ إِذَا اجْتَمَعَتْ فِي الْمَرْءِ وَالْمَرْءُ مُقْلِسٌ

• يقول صالح بن عبدالقدوس:

يَشْقَى رِجَالٌ وَيَشْقَى آخَرُونَ بِهِمْ وَلَيْسَ رِزْقُ الْفَتَى مِنْ حُسْنِ حِيلَتِهِ كَالصَّيْدِ يُحْرَمُهُ الرَّامِي الْمُجيدُ وَقَدْ

• يقول أبو تمام:

خُلِقْنَا رِجَالاً للتَجلُدِ وَالأَسَى

يقول البحتري:

مَتَى أَحْرَجْتَ ذَا كَرَمٍ تَخَطَّى

• يقول ابن حمديس:

ولي عصا من طريق الذمّ أحمَدُها

وصَدَّق ما يَعتادُهُ من تَوهُمِ وَأَضْبَحَ في لَيْلٍ من الشكِّ مُظْلِمٍ سُرورَ مُحِبُّ أو إساءةً مُخرِم

وَحِكْمَةُ لُقْمَانِ وَزُهْدُ ابْنِ أَدْهَمِ وَنُودِي عَلَيْهِ لاَ يُبَاعُ بِدِرْهَمِ

وَيُسْعِدُ اللّهُ أَقْوَاماً بِأَقْوَامِ لِللّهُ وَالْمِ لَكِنْ جُدُودٌ بِأَرْزَاقِ وَأَقْسَامِ يَرْمِي فَيُرْزَقُهُ مَنْ لَيْسَ بِالرّامِي

وَتلكَ الْغَوانِي لِلبُكَا وَالْمآتِم (١)

إِلَيْكَ بِبَعْضِ أَخْلاَقِ اللَّئِيمِ

بها أقدّمُ في تأخيرِها قَدَمِي

<sup>(</sup>۱) ورد هذا البيت في ديوان الإمام علي بن أبي طالب ص١١٢ وقد أثبتناه مع بيت آخر للإمام على في الصفحات القادمة.

كأنّها وهي في كفّي أهش بها كأنّني قوسُ رامٍ وهي لي وترّ

يقول عمارة اليمني:

ليتَ الكواكبَ تدنُوا لي فأنظمُها خليفة ووزيرٌ مَدَّ عدلُهُما زيادة النيلِ نقصٌ عِنْدَ فَيضِهِمَا

• يقول بشار بن برد:

أَتَطْمَعُ فِي الْعَلْيَاءِ غَرْثَانَ مُمْلِقًا

يقول الشاعر:

لِئَامٌ يَبْخَلُونَ بِكُلِّ شَيْءٍ

يقول أبو نواس:

أتيتُ فؤادَهَا أشكو إليه فيا مَنْ لَيْسَ يَكْفِيها صَدِيقٌ أراكِ بقيَّةً من قوم مُوسى

• ويقول شاعر في بخيل:

سِـــــّـان كَــــسُــرُ رغـــيــفــه فَــارْفُــقُ بــكــسـرِ رَغِــيــفِـه

يقول المتنبي:

ولـمَّا صارَ ودُ الـنَّـاسِ خِـبًّا

على الثمانين عاماً لا على غنمي أرمي عليها رمي الشيب والهرم

عقودَ مَدْحِ فيما أَرْضَى لَكُمْ كَلمِ ظِلاً على مفرقِ الإسلامِ والأُمْمِ فَمَا عَسَى يَتَعَاطَى منَّة الديمِ

وَلَنْ تَبْلُغَ الْعَلْيَا بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ

مِنَ المَعْرُوفِ حَتَّى بِالسَّلاَمِ

فَلَمْ أَخْلُص إليه من الزّحامِ ولا خَمْسُونَ ألفاً كُلَّ عامِ فَهُمْ لا يَضبرونَ على طعامِ

أو كَسْرُ عَظْم مِن عظامِهُ إن كنتَ ترغبُ في كلامِه

جَزَيْتُ على ابْتِسَام بابْتِسَام

وَصِرْتُ أَشُكُ فِيمَنْ أَصْطَفِيه لِعِلْمِي أَنَّهُ بَعْضُ الأنَامِ

• وقال الشاعر هاجياً رجلًا يُسمى أبو نوح:

أبو نوح دخَلْتُ عليه يَوْماً وَقَدَّمَ بَيْنَنا لحْماً سميناً فكان كَمَنْ سقى الظَّمْآن آلا(١)

فَغَداني برائحة الطَّعَامِ أكلناهُ على طَبَقِ الكَلامِ وكنْتُ كَمَنْ تغذى في المنام

قال بشار بن برد في المشورة:

إذا بَلَغَ الرَّأْيُ المشُورَةَ فاستعن ولا تَجْعَلِ الشورى عليك غضاضة

يقول الفرزدق محادثاً إبليس:

أطَّعْتُكَ يا إبلِيسُ سَبْعِينَ حِجَّةً فَرَرْتُ إلى رَبِّي وَأَيْقَنْتُ إِنَّنِي الله طالما قَدْ بِتُ يوضِعُ ناقَتي يظلُ يُمَنيني على الرَّحْلِ وَارِكا يَظلُ يُمَنيني على الرَّحْلِ وَارِكا يُبِسَّرُني أَنْ لَنْ أَمُوتَ وَأَنّهُ فَيُلِثُ لَهُ هلاَّ أُخَيَّكَ أُخْرَجَتْ وَأَنّهُ وَهَوْ سَاكِنٌ فَعُمْ مِن قُرُونٍ قد أضاعوكَ أَصْبَحوا وَمَا أَنْتَ يا إِبْلِيسُ بالمرءِ أَبْتَغهي سَاجُزِيكَ مِن سَوْءَاتِ ما كنتَ سُقْتَني سَقْتَني سَقْتَني سَقْتَني مَا كنتَ سُقْتَني سَقْتَني سَقْتَني سَقْتَني شَقْتَني شَقْتَني أَنْ الله مَا كنتَ سُقْتَني سَقَتَني فَا الله مَا كنتَ سُقْتَني سَقَتَني المَا كنتَ سُقْتَني سَقَتَني المَا كنتَ سُقَتَني المَارِي الله سُقَتَني سَقَتَني المَّانِ عَلَى المَارِي المَانِ المِي المَانِ المَانِي المَانِ المِنْ المَانِ المَانِي المَانِ المَانِ المَانِ المَانِ المَانِ المَانِ المَانِ المَانِ المَانِ المَان

بِرَأي نصيح أو نصيحة حازم فإن الخوافي قُوة للقوادم

فلمًا انْتَهَى شَيْبِي وتَمَّ تَمامي (٢) مُلاقٍ لأيامِ المَنُونِ حِمَامِي أَبُو الجِنْ إبلِيسُ بِغَيرِ خِطَامِ ابْحُونُ وَرَائِي مَرَةً وَأَمَامِي يَكُونُ وَرَائِي مَرَةً وَأَمَامِي سَيُخْلِدُنِي في جنّةِ وَسَلامٍ سَيُخْلِدُني في جنّةِ وَسَلامٍ يَمينُكَ مِنْ خُضِرِ البُحُودِ طَوَامي وَزَوْجَتَهُ مِنْ خَيرِ دارِ مُقَامِ وَزَوْجَتَهُ مِنْ خَيرِ دارِ مُقَامِ أَحَادِيثَ كَانُوا في ظِلالِ غَمَامِ رِضَاهُ، وَلا يَقْتَادُني بِنِمَامِ رِضَاهُ، وَلا يَقْتَادُني بِنِمَامِ إِلَيْهِ جُرُوحاً فِيكَ ذاتَ كِلامِ إِلَيْهِ جُرُوحاً فِيكَ ذاتَ كِلامِ

<sup>(</sup>١) الآل: السراب.

<sup>(</sup>۲) تم تمامي: تمت حياتي وبلغت نهايتي.

#### يقول ابن الرومي:

لا تَصْنَعَنَّ صَنِيعَةً مَبْتُورةً لاَ تُطْعِمَنَّهُمُ فَتَقْطَعْ عَنْهُمُ

#### یقول مالك بن دینار:

تَرُوضُ عِرْسَكَ بَعْدَما هَرِمَتْ

#### • يقول ديسم بن طارق:

وَلَوْلا الْمُزْعِجَاتُ مِنَ اللَّيَالِي إِذَا قَــاْلَــتْ حَــذَام فَـصَــدُقُــوهَــا

#### يقول الشاعر:

قَدْ تُنْكِرُ العَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ

#### يقول الشاعر:

إِذَا أَمْـسَـى وِسَـادِيْ مِـنْ تُـرابِ فَهَنُونِي أُصَيْحَابِي وَقُولُوا

#### يقول الشاعر:

عَتَبْتُ عَلَى سَلْم فَلَمَّا تَركٰتُهُ

#### يقول أبو العلاء المعري:

وَبَعْضُ جِسْمِكَ يَرْمِي بَعْضَهُ بِأَذَى

فَإِذَا اصْطَنَعْتَ إِلَى الرِّجَالِ فَتَمَّمِ أَشْبِعْ إِذَا أَطْعَمْتَ أَوْ لاَ تُطْعِمِ

وَمِنَ الْخَبَاءِ دِيَاضَةُ الْهَرِم

لَمَا تَرَكَ الْقطَاطِيبَ الْمَنَامِ فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامِ

وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَم

وَبِتُ مُحَاوِرَ الرَّبِّ الرَّحِيم لَكَ الْبُشْرَى قَدِمْتَ عَلَى كَرِيم

وَجَرَّبْتُ أَقُواماً بَكَيْتُ عَلَىٰ سَلْم

وَأَكْثَرُ الشَرِّ يَأْتِي مِنْ ذَوي الرَّحِمِ

#### يقول المتنبي:

يَرَى الْجُبَنَاءُ أَنَّ الْجُبْنَ حَزْمٌ وَتِلْكَ خَدِيعَةُ الطَّبْعِ اللَّئِيمِ (١)

• يقول ابن حمديس يحرض قومه على الجهاد:

بني الثغرِ لستمْ في الوَغى بني أمي دعوا النوم إني خائفٌ أن تَدوسَكُمُ فَرُدُوا وجوه الخيلِ نحو كريهة تُهِيلُ من النقع المحلّق بالضحى وصُولوا ببيضٍ في العَجاجِ كأنها وقرعُ الحسامِ الرأسَ من كل كافر ولله منكمْ كل ماضٍ كعضبِهِ ولله منكمْ كل ماضٍ كعضبِهِ

دواه، وأنتم في الأماني مع الحُلْمِ مضرِّجةٍ في الرّوم بالشّكلِ واليُتْمِ على الشمس ما هالته ليلاّ على النجمِ بُرُوقُ بضَربِ الهام محْمَرةُ السّجمِ أحب إلى سمعي من التّقرِ في البمِ يسيلُ إلى الهيجاءِ مُتَقِدَ العَزْمِ يطيرُ إلى الهيجاءِ مُتَقِدَ العَزْمِ يطيرُ إلى الحربِ اشتياقاً عن السلمِ يَطيرُ إلى الحربِ اشتياقاً عن السلمِ

إذا لم أصل بالعُرْب منكم على العُجم

#### يقول الشاعر:

قالوا الكفاءة ستة فأجبتهم

يقول الأسيدي في العتاب:

إني لَيَمْنَعُني من ظُلْمِ ذي رَحِم إن لاَنَ لِنْتُ وَإِنْ دَبَّتْ عَقَارِبُهُ

قد كانَ ذَلِكَ في الزمانِ الأَقْدَمِ لا يَعْرِفُونَ سِوَى يَسارَ الدِرْهَمْ

لُبُ أَصِيلٌ وَجِلمٌ غَيْرُ ذي وَصَمِ مَلأَتُ كَفَيْهِ مِنْ صَفْحٍ وَمِنْ كَرَمِ

• يقول أحمد شوقي على نهج البردة للبصيري:

رِيمٌ على القَاعِ بَيْنَ البانِ والعَلَمِ أَحَلَّ سَفْكَ دَمِي في الْأَشْهُرِ الحُرُمِ

<sup>(</sup>١) أثبتنا هذا البيت مع إخوانه في الصفحات القادمة لتعم الفائدة.

رمى القضاء بِعَيْنَيْ جُؤْذَرِ أَسَداً لَمَا رَنَا حَدَّثَتْنِي النَّفْسُ قَائِلةً جَحَدْتُهَا وكَتَمْتُ السهمَ في كبدي رُزِقْتُ أَسْمَحَ ما في النَّاس من خُلُقٍ يا لائِمي في هواهُ والهوَى قدرٌ لقد أنلتُكُ أُذْناً غَيْرَ واعية يا نَاعِسَ الطَّرْفِ لا ذُقْتَ الهوى أبداً

يا ساكنَ القاعِ أَذرِكْ سَاكِنَ الأَجَمِ يا وَيْحَ جَنْبِكَ بالسهمِ المصيبِ رُمي جُرْحُ الأَحِبَّةِ عندي غَيْرُ ذي أَلَمِ إذا رُزِقْتَ التماسَ العُذْرِ في الشَّيَمِ لو شَفَّكَ الوجْدُ لم تعذِلْ وَلَمْ تَلُمِ ورُبَّ مُنْتَصتِ والقَلْبُ في صَمَمِ أَسْهَرْتَ مُضْنَاكَ في حِفْظِ الهَوَى فَنَمَ

#### يقول عمر بن أبي ربيعة:

أَشَارَت بِطَرْفِ العَيْنِ خِيفَةَ أَهْلِهَا فَأَيْقَنْتُ أَنْ الطَّرْفَ قَدْ قَالَ مَرْحَباً

إِشَارَةَ مَحْزُونِ وَلَـمْ تَـتَكَلِّمِ وَأَهْلاً وَسَهْلاً بِالحَبِيبِ المُتَيَّمِ

#### يقول أحد المغاربة متشوقاً إلى وطنه:

أحِنُّ إلى الخضراءَ في كلِ موطنِ وما ذَاكَ إلا أنَّ جِسْمِيَ رَضِيعُها

## حنينَ مشوقِ للعناقِ وللضَمُ ولا بُدّ من شوقِ الرضيعِ إلى الأمّ

#### يقول المتنبي:

لَخَضَّبَ شَعْرَ مَفْرِقِهِ حُسَامي

وَلَـوْ بَـرَزَ الـزَّمَـانُ إِلـيَّ شَـخُـصاً

#### يقول المتنبي:

وَمَا مَنْزِلُ اللَّذَاتِ عِنْدي بِمَنْزِلِ إِذَا سَاءَ فِعْلُ الْمَرْءِ سَاءَتْ ظُنُونُهُ وَعَادَى مُحِبِّيهِ بِفِعْلِ عِداتِهِ وَمَا كُلُّ هَاوِ لِلْجَمِيلِ بِفَاعِلِ

إِذَا لَـمْ أُبَـجَـلْ عِـنْـدَهُ وَأُكَـرًمِ وَصَدَّقَ مَا يَعْتَادُهُ مِنْ تَـوَهُـمِ وَصَدَّقَ مَا يَعْتَادُهُ مِنْ تَـوَهُـمِ وَأَصْبَحَ فِي شَكِّ مِنَ الْجَهْلِ مُظْلِمِ وَلَا كُـلُ فَعَالِ لَـهُ بِـمُـتَـمُـمِ

فَأَحْسَنُ وَجْهِ فِي الْوَرَى وَجْهُ مُحْسَنٍ لِمَنْ تَطْلُبُ الدُّنْيَا إِذَا لَمْ تُرِدْ بِهَا

#### يقول الشاعر:

أَصَبْتُ صُنُوفَ الْمَالِ مِنْ كُلِّ وِجْهَةٍ وَإِنْي لأَرْجُو أَنْ أَمُوتَ فَتَنْقَضِي

#### • يقول عنترة العبسي:

ولقد ذكرتُكِ والرماحُ نواهلٌ فودِدتُ تَقْبيلَ السُّيُوفِ لأَنَّها ولَقَدْ شَفَى نَفْسِي وأَبْرَأَ سُقْمَهَا ولقد خَشِيتُ بأن أموتَ ولم تَكُنْ الشَّاتِمي عِرْضِي ولَمْ أَشْتِمْهُمَا الشَّاتِمي عِرْضِي ولَمْ أَشْتِمْهُمَا

وَأَيْمَنُ كَفُ فِي الْوَرى كَفُ مُنْعِمِ سُرُورَ مُحِبِ أَوْ إِسَاءَةِ مُخرِمِ

فَمَا نِلْتُهُ إِلاَّ بِكَفُّ كَرِيمٍ حَيَاتِي وَمَا عِنْدِي يَدُ لِلَئِيمِ

مِنْي وبيضُ الهندِ تَقْطُر من دَمِي لمعتْ كبارقِ ثَغْركِ المُتَبَسمِ لمعتْ كبارقِ ثَغْركِ المُتَبَسمِ قِيلَ عَنْترَة أَقدمِ للحربِ دائرةٌ على ابْنَي ضَمْضَمِ والنَّاذِرينَ إذا لم أَلْقَهُ مَا دَمِي

#### • يقول الشافعي في مهلكة الناس:

ثَـلاثِ هُـنَّ مُـهُـلِـكَـةُ الأَنَـامِ دوامُ مُــــــــدَامَـــةِ ودوامُ وَطـــأِ

ودَاعِيَةُ الصَحيحِ إلى السَّقَامِ وإَدْخَالُ الطَّعَامِ عَلَى الطَّعَامِ

#### • ويقول الشافعي أيضاً في العفة:

عُفّوا تَعُفُّ نِسَاؤُكُمْ في المَحْرَمِ إِنَّ السِزنَا دَيْسِنٌ فإِنْ أَقْسِرَضْسَتَهُ يا هَاتِكا حُرَمَ الرِّجَالِ وقَاطِعاً لو كُنْتَ حَراً مِنْ سُلالةِ مَاجِدٍ مَنْ يَنْزِن يُنْنَ بِهِ وَلَوْ بِجِدَارِهِ

وتجنّبُوا مَا لا يَلِيتُ بِمُسْلِمٍ كَانَ الوَفَا مِن أَهلِ بَيْتِك فَاعْلَمٍ سُبُلَ المَوَدَّةِ عِشْتَ غَيْرَ مُكَرَّمٍ ما كُنْتَ هَتَّاكاً لِحُزمَةِ مُسْلِمٍ إِنْ كُنْتَ يَا هَذَا لَبِيبَا فَافْهَمٍ

#### يقول الإمام على بن أبي طالب:

أتصبرُ للبَلْوَى عزاءً وحِسْبَه خُلِقْنا رِجالاً للتَّجلُدِ وَالأَسَى

#### يقول الشاعر:

خَـلُ جَـنْ بَـيْكَ لِـرَامِ مُـتْ بِـدَاءِ الـصَّـمْتِ خَـيْرٌ رُبَّـمَا اسْتَفْتَحْتَ بِالْمَرْحِ

• يقول أبو تمام:

قَدْ يُنْعِمُ اللَّهُ بِالْبَلْوَى وَإِنْ عَظُمَتْ

#### يقول المتنبي:

وَلَمْ تَزَلْ قِلَّهُ الإِنْصَافِ قاطِعَةً أَتَى الزَّمَانَ بَنُوهُ في شَبِيبَتِهِ

يقول الشاعر:

لاَ تَسْتَدِلُ عَلَى تَغَيَّرِ صَاحِبِ يَوْما بِأَوْضَعَ مِنْ تَجَهَّمِ وَجُهِهِ

#### • يقول **أبو تمام**:

إِنْ شِئْتَ أَنْ يَسْوَدً ظَنُكَ كُلُهُ لَيْسَ الصَّدِيقُ بِمَنْ يُعِيرُكَ ظَاهِراً

يقول ابن عمران:

إِنَّ الْمؤُونَةَ وَالْحِسَابَ كِلَيْهِمَا

. فتُؤج

فتُؤجرَ أم تَسْلُو سُلُوَّ البَهَائمِ وَتِلْكَ الغَوانِي للْبُكا والمآتِمِ

وَامْضِ عَنْهُ بِسَلاَمِ لَــكَ مِــنْ دَاءِ الْــكَــلاَمِ مَـغَـالِـيـقَ الــجِـمَـامِ

وَيَبْتَلِي اللَّهُ بَعْضَ الْقَوْمِ بِالنَّعَمِ

بَیْنَ الرُجَالِ وَإِنْ کَانُوا ذَوِي رَحِمِ فَـسَـرَّهُـمْ وَأَتَـیْـنَـاهُ عَـلَـی هَـرَمِ

وَزَوَالِ صُحْبَتِهِ وَخَفْرِ ذِمَامِهِ وَخَفَاءِ مَنْطِقِهِ وَسُخْطِ كَلاَمِهِ

فَأَجِلْهُ فِي هَذَا السَّوادِ الأَعْظَمِ مُتَبَسِّماً عَنْ بَاطِنِ مُتَجَهِّم

قُرِنَا بِهَذَا الدُّرْهَمِ الْمَذْمُومِ

فَتَعَجَّبُوا لِمُذَمَّمٍ مَضْمُومٍ

كَــلِـفَ الأَنَــامُ بِــذَمَّــهِ وَبِـضَــمُــهِ • يقول الشاعر:

تَعَصُّبُ الْعَالِمِ في عِلْمِهِ مِنْ قَسْوَةِ الظَّالِمِ في حُكْمِهِ أَعْضَلُ دَاءِ عَزَّ فِيهِ الدَّوَا ذَلِكَ شَرَّ عِنْدَ أَهْلِ الحِجَا فَلِكَ شَرَّ عِنْدَ أَهْلِ الحِجَا • يقول الشاعر:

تَنَعَ عَنْ خِطْبَةِ هَا تَسْلَمِ قَرِيبَةُ الْعُرْسِ مِنَ الْمَأْتَمِ

يَا خَاطِبَ الدُّنْيَا إِلَى نَفْسِهِ إِنَّ الَّـــِةِ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّ

يقول الشاعر:

أَمْضَى وَأَنْفَذُ مِنْ رَقِيقٍ حُسَامٍ

وَلَضَرْبَةٌ مِنْ كَاتِبٍ بِبَنَانِهِ

يقول أبو الطيب المتنبي:

فلا تَقْنَعْ بِمَا دُونَ النُّجُومِ كطعمِ الموتِ في أمرِ عَظيمِ صفائح دَمْعها ماء الجُسُومِ كما نشأ العذارى في النعيمِ وتلكَ خديعةُ الطبع اللئيمِ ولا مثلَ الشجاعةِ في الحَكيمِ وآفَتُهُ من الفَهْمِ السّقِيمِ

إذا غامرت في شَرَفِ مَرومِ فطعمُ الموتِ في أمرِ صغيرِ سَتَبْكِي شَجْوَها فرسي ومُهْري قربنَ النار ثم نشأن فيها يَرى الجبناءُ أنَّ العجزَ عقلُ وكلُ شجاعةٍ في المرء تغني وكمُ من عَائِبِ قولاً صَحِيحاً ولحكُ شاخه الآذان منه

### فصل الميم الساكنة

- يقول المثقب العبدي:
- إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ يَـمْدَحُنِي
- يقول ابن الأشيم الفقعسي:

إِذَا اللَّهْـرُ عَـضَـتْـكَ أَنْـيَـابُـهُ وَلاَ تُـلْـفَ فـي شِـرَةِ هَـائِــبـاً

حِينَ يَلْقَانِي وَإِنْ غِبْتُ شَتَمْ

لَـدَى الـشَـرُ فَازْمِ بِـهِ مَا أَزَمْ كَالَّكُ فِيهِ مُا أَزَمْ كَاأَنَّكُ فِيهِ مُسِرُ السَّفَـمُ

● يقول الشاعر أبو جرير السلمي:

كَلَّفَنِي حِرْصِيَ عَلَى الدَّراهِمْ خِذْمَةَ مَنْ لَسْتُ لَهُ بِخَادِمْ

• يقول ابن المنير الإسكندراني:

قُلْ لِمَنْ يَبْتَغِي الْمَنَاصِبَ بِالْجَ

هِلِ تَنَحَّ عَنْهَا لِمَنْ هُوَ أَعْلَمْ

وَمِلْ إِلَى الجَهلِ مَيْلَ هَائِمُ

فَالسَّعْدُ في طَالِع الْبَهَائِمُ

• يقول عبدالقاهر الجرجاني:

كَبُرْ عَلَى الْعَقْلِ يَا خَلِيلِي وَكُنْ حِمَاراً تَعِشْ بِخَيْرِ

يقول علي بن أبي طالب:

إِذَا تَــم أَمْــرٌ بَــدَا نَــفْـصُــهُ

تَـرقَـبْ زَوَالاً إِذَا قِـيـلَ تَـمْ(١)

ويقول بهاء الدين زهير:

وَرَدَ الــــكـــــــــابُ وإنــــهُ

عندي وحقّ كُم كريم

<sup>(</sup>١) أثبتنا هذا البيت مع إخوانه في الصفحات القادمة لتعم الفائدة.

وفَ ضَ ضَ أَنهُ وك أنّه وبَ لَدَتْ معانيه وقد وبَ لَدَتْ معانيه وقد أحب ابَ نا إنه على وقد وحمد وحمد وحمد وحمد وحمد وحمد ابت حمد ودي أنها ذلك الصحب السدي يمه تَ زُ من طرب لكم فعليكم مني السلامُ

مِنْ حُسننِ هِ دُرُّ نَظیمَ رَقِّتُ كَما رَقَ النسيمَ حُسنِ الوفاء لكم مقیمَ هو ذلك الودُ القدیم أبداً بذكركم يَهيمُ وَلَرُبّما طَرِبَ الحكيمَ فودُكم عندي سليمَ

#### • ويقول أيضاً:

لنا منكُم وَعْدُ فهل وفيتم حفظنا لكم وُدَا أضعتُم عهودَهُ سَهِرْنا على حِفْظِ الغرامِ ونُمتُم وكُنّا عَفَدْنَا أَنّنا نكتُمُ الهوى ظلمتُمْ وقُلْتُم أنتَ في الحب ظالمً

وقُلْتُم لنا قولاً فهلا فعلتم فَشَتَّانَ في الحَالَيْنِ نَحْنُ وأنتم وليس سواء ساهرون ونُومٌ فأغراكُمُ الواشي وقال وقُلْتُمْ صدقتُم كذا كان الحديث صدقتُمْ

#### يقول الشافعي:

فَمَنْ مَنَحَ الْجُهَّالَ عِلْماً أَضَاعَهُ

#### يقول القيراطي:

كُلُّ أَدِيبٍ فَلِمِينٍ عَالِمٍ وَكُلُّ أَدِيبٍ فَلِمِينٍ عَالِمٍ وَكَلَّمُ مَالُهُ وَكَلَّمُ مَالُهُ

#### • يقول الصافي النجفي:

فَكُمْ عَنْ طَرِيقِ الذُّلِّ أَمْكَنَنِي الْغِنَى

وَمَنْ مَنَعَ الْمُسْتَوْجِبِينَ فَقَدْ ظَلَمْ

مُسْتَكْمِلِ الْعَقْلِ مُقِلُّ عَدِيمُ (ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمُ)

فَعِفْتُ الْغِنَى وَالذُّلَّ لِلْعِزِّ وَالْعَدَمْ

#### • يقول البحتري:

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَجْعَلْ غِنَاهُ ذَرِيعَةً

#### یقول ابن الرومي:

إِذَا طَابَ لِيْ عَيْشِي تَتَغَصْتُ طِيْبَهُ وَمَنْ كَانَ في عَيْشِ يُراعِي زَوَالَهُ

#### • يقول أبو فراس الحمداني:

إنّا إذا اشت السرمانُ الْفَيْتَ حَوْلَ بُي وتِنا للله السيو المواد ال

إلى سُؤدد فَاعْدُدْ غِنَاهُ مِنَ الْعَدَمْ

بِصِدْقِ يَقِيني أَنْ سَيَذْهَبُ كَالْحُلُمْ فَذَلِكَ فِي بُؤسِ وَإِنْ كَانَ في نِعَمْ

• يقول العباس بن الأحنف في محبوبته ظلوم التي نقضت عهدها:

قد كنت أعلم يا ظَلُومُ قد كُنْتُ أُغْيِطُ فِيكُمُ حتى نَقَضْتِ عُهودَنَا هَلْ تَذْكُرِينَ حَدِيثَنَا إذْ نَحْنُ نعصي في الهوى إذْ نَحْنُ نعصي في الهوى

بانً وَضلَكِ لا يدوم حيناً وأمركِ مُستَقِيم والعَهدُ يَنْقُضُهُ الظَّلُومُ والعَهدُ يَنْقُضُهُ الظَّلُومُ والليل مُسودٌ بَهيم قَولُ الوُشَاةِ وَمَنْ يَلُومُ

يقول العوضي الوكيل يهجو مندوبي الجامعة العربية في اجتماعهم: اجْتَمَعُوا لا اجْتَمَعُوا بَعْدَهَا يُولِي الْجَاهِمَ الْرَأْيَ في حَالِهِمْ ما أضيعَ العربِ وأشقاهُمُ وأمْرُهُمُ في يدِ جُهَالِهِمْ
 يقول الإمام على بن أبي طالب:

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا فَإِنَّ الْمَعَاصِيَ تُزِيلُ النِّعَمْ

وحَافِظُ عَلَيْهَا بِتقوى الإله فإن تُغطِ نَفْسَكَ آمالها فأين القرونُ ومن حَوْلَهُم وكُن مُوسِراً شئتَ أو مُغسراً حلاَوةُ دنياك مَذْمُومةً إذا تم أمر بدا نَفصه وكم قَدَرٍ دَبُ في غفلة

#### يقول أبو نواس:

خَلُّ جَنْبَ يَكُ لِرَامِ مُتْ بِداءِ الصمتِ خير ربما استفتحت بالمز رب لفط ساق آجر إنما السالمُ مَن ألجَ فالبسِ النَّاسَ عل وعليك القصد إن شببت يا هذا وما والمنايا آكلات

فإنَّ الإله سريعُ النِّهَ مَا الْمَاهُ فَعِنْد مُناها يَجِيلُ النَدَمُ تَفانوا جميعاً وَرَبِّي الحكم فما تقطعُ العيش إلا بِهم فلا تكسِبِ الحمد إلا بذم تسوقً زوالاً إذا قسيل تسمَ فلم يَشْعُر النَّاسُ حَتَّى هَجَمْ فلم يَشْعُر النَّاسُ حَتَّى هَجَمْ

وامْسِ عَنْهُ بِسَلامُ لَسَلَامُ لَسَكُ مِسِن دَاءِ الْسَكَلِمُ لَمُ اللَّهِ الْسَكَلَمُ حَمِيْهِ الْسِيقَ الْسِجِمامُ اللَّ نِسِيامٍ وقسيامُ مَ فَسِاهُ بِسلِسِجَامُ مَ فَسَاهُ بِسلِسِجَامُ مَ فَسَاهُ بِسلِسِجَامُ مَ فَسَاهُ بِسلِسِجَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُم والسّقَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ



<sup>(</sup>١) الحمام: السيد الشريف.



# فصل النون المضمومة

• يقول يعقوب الحمدوني في جرح اللسان:

ولا بُسرْءَ لِسَمَا جَسرَحَ السُلْسَانُ وقد يُرْجَى لِجُرح السَّيْفِ بُرْءُ

عقول بهاء الدين زهير في الإخلاص شه:

أَخْلِصْ لِرَبِّكَ فيما كانَ مِنْ عَمَل وليتَّفق منك إسرارٌ وإغلانُ

فكُلُّ فِكُر لِغَيْر اللَّهِ وَسُوَسَةٌ وَكُلُّ ذِكْر لِغَيْرِ اللَّهِ نِسْيَانُ

يقول إبراهيم الغزي:

كأنَّنا قَطُّ مَا كُنَّا وما كَانُوا

كُنَّا وكانُوا بأَهْنَا العَيْش ثُمَّ نَأَوْا

● يقول إبراهيم بن سعيد في سلوان الأحبة على البعد:

وأحبّة ما كنتُ أخسَبُ أنني أَبْلى ببينهم فَبِنْتُ وَبَانُوا منى وحظي منهم النسيال

نَأْتِ المسَافةُ فالتذكرُ حظهُمُ

# يقول أبو الفتح البستي<sup>(۱)</sup>:

إذا نبا بِكَريم موطِنٌ فله وإنْ نَبَتْ بِكَ أَوْطَانٌ نَشَأْتَ بِها

# يقول الشافعي:

احفظ لسانك أيُّها الإنسانُ كُمْ في المَقَابِرِ من قَتيل لِسَانِهِ

يقول أبو الفتح البستي<sup>(۲)</sup>:

لا تَـحْسَبَنَّ سُرُوراً دَائِماً أَبَـداً

لا يىلىدغننىك إنه تىعبان كانت تهابُ لقاءَه الشجعانُ

وراءَه في بَـسيطِ الأرض مَـيْـدَانُ

فارحل فكُلُ بلادِ اللّهِ أَوْطَانُ

مَـنْ سَـرَّه زَمَـنٌ سَـاءَتْـهُ أَزْمَـانُ

# يقول الحافظ أبو بكر بن عطية:

لا تَجْعَلَنْ رمضانَ شهر فكاهة واغلم بأنك لاتنال قبوله

# يقول أبو مياس الشاعر:

أرى حُللاً تصان على أناس يَهُ ولُونَ الزمانَ به فَسَادٌ

# يقول أبو الفتح البستي:

أُحْسِنْ إلى النَّاسِ تَسْتَعْبِد قُلُوبَهُمُ وكُنْ على الدهر مِعواناً لذي أمل من جادَ بالمالِ مالَ الناسُ قاطبةً

تُلْهيك فيه من القبيح فنُونُه

حتى تكون تصومه وتصونه

وأخلاقاً تُدَاسُ فَمَا تُصَانُ وَهُمْ فَسَدُوا وَمَا فَسَدَ الزَّمَانُ

فَطَالَمَا اسْتَعْبَدَ الإنْسَانَ إحْسَانُ يرجو نَدَاكَ، فإن الحرَّ مِعُوانُ إليه والمالُ للإنسانِ فتَّانُ

<sup>(</sup>١)(٢) هذه الأبيات أنبتناها مفردة هنا ومنظومة مع أخواتها فيما بعد لتعم الفائدة.

مَنْ يزرعِ الشَّر يحصدُ في عواقبِهِ مَنْ استنامَ إلى الأشرارِ نَامَ وفي أخسِنْ إذا كان إمكانٌ ومقدرة لا ظَلَ للمرء يَغرَى من نُهى وتُقى فالناسُ أعوانُ من وَالَتْهُ دولتُهُ لا تحسبِ النَّاسَ طَبْعاً واحداً فلهم إذا نَبَا بكريم موطنٌ فله يا نَائِماً، فَرِحاً بالعز ساعَدَه لا تَخسَبنَ سروراً دائماً أبداً لِذَا جَفَاكُ خَلِيلٌ كنتَ تَألَفُهُ وإن نبتْ بك أوطانٌ نَشأتَ بِهَا وإن نبتْ بك أوطانٌ نَشأتَ بِهَا

#### • يقول **الشافعى**:

إذا شِئْتَ أَن تَحْيَا سَلِيماً مِنَ الأَذَى لِسَائُك لَا تَذْكُرْ بِه عَوْرَةَ امْرى وَ لَسَائُك لَا تَذْكُرْ بِه عَوْرَةَ امْرى وَعَيْنُكَ إِنْ أَبِدَتْ إِلَيْكَ مَسَاوِئاً وَعَاشِرْ بِمَعْرُوفٍ وَسَامِحْ مَنِ اعْتَدَى

# • يقول رجل من هذيل:

فبعض الأمر أُصلِحُهُ بِبَغضِ ولا تَغجَلْ بِظَنْكَ قَبْلَ خُبْرِ تَرَى بَيْنَ الرِّجَالِ العَيْنُ فَضلاً كَلَوْنِ المَاءِ مُشْتَبِها وَلَيْسَتْ

ندامة، ولحصد الزرع إتان قسيصه منهم صل وثعبان فلن يَدُومَ على الإنسانِ إمكان ولن أظلَّتُهُ أوراق وأغضان ولا أظلَّتُهُ أوراق وأغضان ولهم عليه، إذا عادته، أعوان غرائز لست تَذريها وأزكان وراءه، في بسيط الأرض أوطان إن كنت في سنة فالدهر يَقظان من سَرّهُ زمن سَاءتُهُ أزمان فاطلب سواه فكل النّاسِ إخوان فازخل، فكل بلادِ اللهِ أوطان

وَذَنْبُكَ مَغْفُورٌ وَعِرْضُكَ صَيِّنُ فَكُلُّكَ عَوْرَاتٌ وللنَّاسِ أَلْسُنُ فَصُنْها وَقُل: يا عَيْنُ للنَّاسِ أَغينُ وفارِقْ وَلكنْ بالتي هي أَحْسَنُ

فإنَّ الغَثَّ يَخْمِلُه السَّمِينُ فَعِنْدَ الخُبْرِ تَنْقَطِعُ الظُّنُونُ وفيما أضمَرُوا الفضلُ المُبينُ تُخَبِّرُ عَنْ مَذَاقَتِهِه العُيُونُ

- يقول الأخنس بن كعب:
- تُسَائِلُ عَنْ حُصَيْنِ كُلَّ رَكْبٍ
  - ويقول الشاعر:

يَسْعَى الذَّكِيُّ فَلاَ يَنَالُ بِسَعْيِهِ حظاً

يقول الشاعر:

أَخْسِنْ وَأَنْسَتَ مُسعَسَانُ إِنَّ الأَيْسِنْ وَأَنْسِتَ مُسعَسَانُ

يقول عرقلة الدمشقى:

كَ ثُمَ الْخُوْنُ وَقَلَتِ الإِخْوَانُ يَا لَيْتَ شِغْرِي أَيْنَ كُنْتُ مِنَ الدُّنَا

• يقول إبراهيم المغربي:

وَجَفَّ النَّاسُ حَتَّى لَوْ بَكَيْنَا فَمَا يَنْدَى لِمَمْدُوحٍ بَنَانٌ

• يقول **المتنبى**:

إِنَّ الْمَلِيحَةَ مَنْ تَزِينُ خُلِيَّهَا

يقول ابن الرومي:

فَكُمْ أَبٌ قَدْ عَلا بِابْنِ ذُرَى شَرَفٍ

• يقول ابن سناء المُلك:

وَإِذَا السَّعَادَةُ لاحَظَتْكَ عُيُونُهَا

وَعِنْدَ جُهَيْنَةَ الخَبَرُ اليَقِينُ

وَيَحْظَى عَاجِزٌ وَمَهِينُ

يَا أَيُّها الإِنْسَانُ كَمَا تَدِينُ تُسدَانُ

فَالْيَوْمَ لاَ حَسَنٌ وَلاَ إِحْسَانُ وَاللَّهِ الْحَسَانُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّ

تَعَذَّرَ مَا تُبَلُّ بِهِ الْجُفُونُ وَلاَ يَنْدَى لِمَهْ جُو جَبِينُ

لإ مَنْ غَدَتْ بِحُليها تَتَزَيِّنُ

كَمَا عَلاً بِرَسُولِ اللَّهِ عَدْنَانُ

نَمْ فَالْمَخَاوِفُ كُلُّهُنَّ أَمَانُ

#### يقول أبو العلاء المعري:

إِذَا هَبَّتْ رِيَاحٌ فَاغْتَنِمْهَا وَإِنْ دَرُّتْ نِيَاقُكَ فَاحْتَلِبْهَا

فَإِنَّ لِسَكُلِّ خَافِقَةٍ سُـكُونُ فَمَا تَدْدِي الْفَصِيلُ لِمَنْ يَكُونُ

# ● يقول محمد بن أبي زرعة الدمشقي:

لاَ يُؤْنِسَنَّكَ أَنْ تَرَانِي ضَاحِكاً كَمْ ضِحْكَةٍ فِيهَا عُبُوسٌ كَامِنٌ

#### يقول الشاعر:

لا تَأْمَنَنَّ عَلَى النِّسَاءِ وَلَوْ أَخا مَا فِي الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ أَمِينُ

• يقول الفند الزماني بعد أن اضطر إلى الدخول في معركة حرب البسوس:

صَفَحنا عَنْ بَنِي ذُهْلِ عَسَى الأَيْامُ أَنْ يُرْجِعْنَ فَهُلِ عَسَى الأَيْامُ أَنْ يُرْجِعْنَ الشَّرُ الشَّرُ الشَّرِ الشَّرِ الشَّرِ الشَّرِ السَّية اللَّيْثِ مِشْيَة اللَّيْثِ بِضَرْبٍ فيه تَوْهِينٌ وَطَعْنِ كَفَسمِ السِرْقُ وَطَعْنِ كَفَسمِ السِرْقُ وَطَعْنِ كَفَسمِ السِرْقُ وَلَى الشَّرِ لَحِلْمِ عِنْدَ وَلَى الشَّرِ لَحِلْمِ عِنْدَ وَلَى الشَّرِ لَحِاةً حِينَ وَفَى الشَّرِ لَحَاةً حِينَ

وَقُلْنَا الْقَوْمُ إِخْوانُ الْقَوْمُ إِخْوانُ الْقَوامِ الْحَوامِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْحَوامُ اللّهِ الْحَوامُ اللّهِ الْحَوامُ اللّهِ الْحَوامُ اللّهُ اللّهِ الْحَوامُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الْحَوامُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

#### يقول الشاعر:

صُنِ النَّفْسَ وابذُلْ كُلَّ شيءٍ مَلَكْتَهُ ولا تُطْلِقَنْ مِنْكَ اللِّسَانَ بِسَوْءَةِ وعينك إِنْ أَبْدَتْ إِلَيْكَ مَعَايِباً

فإنَّ ابتذالَ المالِ للعِرْضِ أَصْوَنُ ففي النَّاسِ سَوْءَاتٌ وللنَّاسِ أَلْسُنٌ لقومٍ فَقُلْ: يا عَيْنُ للنَّاسِ أَعْيُنُ ونَفْسُكَ إِنْ هَانَتْ عليك فإِنَّهَا على كُلِّ مَنْ تَلْقَى أَذَلُ وَأَهْوَنُ

يقول الشاعر:

جِرحَاتُ السِّنَانِ لَها الْتِئامُ

• يقول أبو جعفر بن عمرو الأندلسي المعروف بالألبيري:

يا عامرَ الدُّنيا لتسكنها وما تَفْنَى وَتَبْقَى الأرضُ بَعْدَك ما أَأْسَرُ في الدنيا بكلُّ زيارةٍ

هي بالتي يَبْقَى لها سُكَّانُ يَبْقَى المَنَاخُ وتَرْحَلُ الرُّكْبَانُ وزيارَتِي فيها هي النُّقْصَانُ

ولا يَلْتَامُ ما جَرَحَ اللَّسَانُ

يقول أبو العتاهية في حبيبته (عتبة):

يا عُتْبُ سيدتي أما لك دين وأنا الذلول لكل ما حمّلتني وأنا الغداة لكل ما حمّلتني وأنا الغداة لكل بالإ مُسعدٌ لا بأسَ إنّ لذاك عندي راحة يا عتبُ أين أفرّ منك أميرتي

حَتَّى مَتَى قَلْبِي لَدَيْكِ رهينُ وأنا الشقيُ البائسُ المسكينُ ولكل حِبُ صاحب، وخدينُ للصب أن يلقى الحزين حزينُ وعلي حصنٌ من هَوَاكِ حَصِينُ

• يقول معاوية بن أبي سفيان:

شجاعٌ إذا ما أمْكَنَتْنِي فُرْصَةٌ

• يقول أبو الفتح البستي:

سَحْبَانُ في غَيْرٍ مَالٍ باقلٌ حَصِرٌ

وإن لم تَكُنْ لي فُرْصَةٌ فجبانُ

وباقِلٌ في ثراء المالِ سَحْبَانُ(١)

<sup>(</sup>١) سحبان: رجل معروف بالبلاغة. وباقل: رجل معروف بالعي والحصر والفهاهة وقلة البلاغة.

# ويقول أبو الفتح البستي أيضاً:

وذُو القَنَاعَةِ راضٍ عَنْ مَعيشتِهِ

#### یقول ابن عمار الکوفي:

لئن بَسَطَ الزَّمَانُ يَدَيْ لئِيم فَقَدْ تَعْلُو على الرَّأْسِ الذُّنابي

# ● يقول أبو الفتح البستي:

ما كـل مـاء يُـرَوِّي صَـدْرَ وارِدِه

يقول أبو البقاء الرندي في رثاء الأندلس:

لِكُلِّ شَيِ إِذَا مَا تَمَّ نُقْصَانُ هِي الأَمُورُ كَمَا شَاهَدْتَهَا دُولٌ هِمَا اللَّهُ وَلَا تُبقي عَلَى أَحَدِ وَهَده الدَّارُ لا تُبقي عَلَى أَحَدِ دَهَى البَحنيرَة أَمْرٌ لا عَزَاءَ له فَاسْأَلْ بَلَنْسِيَة ما شأنُ مُرْسِيةِ فَاسْأَلْ بَلَنْسِية ما شأنُ مُرْسِيةِ وَأَيْن قُرْطُبَة دارُ العُلوم فَكَمْ وَأَيْن قُرْطُبَة دارُ العُلوم فَكَمْ قَوَاعِدٌ كُنَّ أَركَانَ البلادِ فَمَا تَبْكي الحنيقَة البَيْضاءُ من أسفِ عَلَى دِيَارِ من الإِسْلامِ خَالِيَةِ عَلَى دِيَارِ من الإِسْلامِ خَالِيةِ حَيْثُ المَسَاجِدُ قَدْ صَارَتْ كَنَائِسَ مَا حَيْثُ المَسَاجِدُ قَدْ صَارَتْ كَنَائِسَ مَا حَيْدُ المَحَارِيبُ تَبْكي وهي جَامِدَة يَا مَنْ لذَلَة قَوْمٍ بَعْدَ عِزُهمُ فَلَوْ تَرَاهُمْ حيارى لا ذَليلَ لَهُمْ فَلَوْ تَرَاهُمْ حيارى لا ذَليلَ لَهُمْ فَلَوْ تَرَاهُمْ حيارى لا ذَليلَ لَهُمْ

. • :

وَصَاحِبُ الحِرْصِ يُثْرِي وهو غَضْبانُ

فصبراً للذي فَعَلَ الزَّمَانُ كما يَعْلُو على النّارِ الدُّخانُ

شرباً ولا كُلُّ نَبْتِ الأرْضِ سَعْدانُ

فلا يُغَرَّ بِطِيبِ العيشِ إنسانُ من سَرَّه زَمَنْ ساءَتْه أَزْمَانُ ولا يَدُومُ عَلَى حالِ لها شَانُ ولا يَدُومُ عَلَى حالِ لها شَانُ هَوى له أحدٌ وانه قَدَّ تُهلانُ وأين شاطِبة أم أين جَيَّانُ مِنْ عالم قد سَمَا فيها له شَانُ مِنْ عالم قد سَمَا فيها له شَانُ عَسَى البَقَاءُ إِذَا لَمْ تَبْقَ أَرْكَانُ كما بَكَى لِفِراقِ الإِلْفِ هَيْمَانُ قد أَقْفَرَتْ ولها بِالْكُفْرِ عُمْرَانُ قد أَقْفَرَتْ ولها بِالْكُفْرِ عُمْرَانُ فيها له شَانُ الله في عَيدَانُ عَلَى المنابِرُ تَرْثِي وَهْيَ عِيدَانُ حَلَى المنابِرُ تَرْثِي وَهْيَ عِيدَانُ عَلَى المنابِرُ تَرْثِي وَهْيَ عِيدَانُ عَلَى اللّهُ مُ كُفْرٌ وُطُغيَانُ عليهم من ثيابِ الذَّلُ أَلْوَانُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَلَوْ رَأَيْتَ بُكَاهُمْ عند بَيْعِهمُ يا رُبَّ أُمُّ وَطِفْل حيل بَيْنَهُمَا لِمِثْل هذا يَذُوبُ القَلْبُ من كَمَدٍ

## ● يقول معقل بن عيسى:

لَعَمْري لئن قَرَّتْ بِقُرْبِكَ أَغْيِنٌ فسِرْ أو أقِمْ وقْفٌ عليك مُودَّتي فَمَا أَقْبَحَ الدُّنيا إِذًا كنتَ نازحاً

# يقول أبو الطيب المتنبى:

لا تَلْقَ دَهْرَكَ إلا غَيْرَ مُكترثِ فَـمَا يَـدُومُ سُرُورٌ مَا سُررتَ به ما كُلُّ مَا يَتَمَنَّى الْمَرْءُ يُذْرِكُهُ

لَهَالَكَ الأمرُ واستَهْوَتْكَ أَحْزَانُ كَسمَا تُفَرقُ أَرْوَاحُ وأَبْدَانُ إِن كَانَ في القَلْب إسْلاَمٌ وإيمَانُ

لقد سَجنتْ بالبين مِنْكَ عُبُونُ مكانك مِنْ قَلْبِي عَلَيْك مَصونُ ومَا أحسَنَ الدنيا بحيثُ تكونُ

ما دَامَ يَصْحَبُ فيه رُوحَكَ البَدنُ ولا يَرُدُ عَلَيْكَ الفَائِتَ الحزَنُ تَجْرِي الرِّيَاحُ بِمَا لاَ تَشْتَهِي السُفُنُ

# فصل النون المفتوحة

#### يقول أبو العتاهية:

وابْتَغَيْنَا مِنَ المَعَاشِ فُضُولاً ولَعَمْري لَنَمْضِينً ولا نَمْضي بشيءٍ عجباً لامرى عيقن أنَّ الموت

#### ● يقول الحطيئة هاجياً أمه:

تَنَحَيٰ واجلِسي مِنْي بَعِيداً ألَمْ أظهر لك البغضاء مِنْي

لو قَنَعْنَا بِدُونِها لاكْتَفَيْنَا مِـنْـها إذا ما مَـضَـيْـنَا حَقُّ فَقَرَّ بِالْعَيْشِ عَيْنَا

أراح الله منك العالمينا ولكِن لا أخالُكِ تَعْقِلِينَا

أغِرْب الأإذا استُودِغ بسراً حَياةُ سوءٍ

• يقول إبراهيم الصولي يعاتب محمد بن عبدالملك الزيات:

وكنت أخي بإخاء الزَّمَانِ وكُنتُ أَذُم إلىك الرمانَ وكُنتُ أعِدك للنَّائِبَاتِ

• يقول حافظ إبراهيم:

لَمْ يَبْقَ شَيَّ من الدُّنيا بأَيْدِينَا كُنّا قِلادَةَ جيدِ الدهرِ فانْفَرَطَتْ كانتْ مَنَازِلُنا في العزِ شَامِخَة والشُهبُ لو أنّها كانتْ مُسَخَّرة فلَمْ نَزلْ وصُرُوفُ الدَّهْرِ ترمُقُنا حَتَّى غَدَوْنَا ولا جاهُ ولا نَشَبْ

وكَانُوناً على المُتَحدُّثينا وموتُكِ قَدْ يَسُرُّ الصَّالِحِينَا

فلمَّا نَبَا صِرْتَ حَرْباً عَوَانا فأضبَحْت فيك أذمُ الزَمَانَا فها أنا أطلبُ مِنْكَ الأَمَانَا

إلاّ بَقِيّة دَمْعِ في مَاقِينَا وفي يَمِينِ العُلاكُنَّا رَيَاحِينَا لا تُشْرِقُ الشمسُ إلا في مَغَانِينَا لِرَجْمِ من كان يَبْدُو مِنْ أَعَادِينَا شَزْراً وَتَخْدَعُنا الدنيا وتُلْهينا ولا صَديقُ ولا خلٌ يُواسِينَا(1)

# • يقول أبو بكر محمد الطرطوشي الأندلسي:

إِنَّ لَلَهِ عِلَاهُ أَلُمَا عَلِمُوا نَظُرُوا فِيهَا فَلَمَا عَلِمُوا جَعَلُوهَا لُجَّةً واتَّخَذُوا

طَلقوا الدُّنْيَا وخافوا الفِتَنا أَنَّها لَيْسَتْ لِحَيِّ وَطَنَا صَالِحَ الأَعْمَالِ فِيهَا سُفُنا

# يقول صفي الدين الحلي في الحماسة:

سَلِ الرِماحَ العَوَالِي عَنْ معَالينا وسائل العُرْبَ والأتراكَ ما صَنَعَتْ

واسْتَشْهِدِ البيضُ: هل خَابَ الرَجَا فِينَا فِينَا فِي أُرضِ قبرِ عُبيدِالله أَيْدِينَا

<sup>(</sup>١) النشب: المال.

يا يومَ وقعة زوراء العراق وقد بضمر ما رَبَطْناها مُسوَّمة وفتية إن نَقُلْ اضغَوْا مسامِعَهم قوم إذا استُخصِموا كانوا فراعنة تَدَرّعوا العقلَ جلباباً، فإنْ حَمِيَتُ إذا ادْعَوْا جاءت الدنيا مُصَدْقة إنا لَقَوْمُ أبتُ أخلاقُنا شَرَفا بيضٌ صَنَائِعُنا، سُودٌ وَقَائِعُنا بيضٌ صَنَائِعُنا، سُودٌ وَقَائِعُنا

• يقول ذو الإصبع العدواني: إذا ما الدَّهْرُ جَرَّ على أناسٍ فقل للشَامِتِينَ بِنَا: أَفِيقُوا كَـٰذَاكَ الدَّهْرُ، دَوْلتُهُ سِجَالٌ

#### ■ يقول ابن قيس الرقيات:

عِدينا في غد ما شِئْتِ إنا في أَنْ جِزِي عِدَتْ وإما

دِنّا الأعادي كما كانُوا يَدِينُونا الآلِتغزو بها من كانَ يَغزونا لقولِنا أو دَعَوْناهم أَجَابُونَا يوماً، وإن حُكّموا كانوا مَوَازِينا! نارُ الوغى خِلْتَهم فيها مجانيا وإن دَعَوْا قالتِ الأيامُ: آمِينَا إن نَبْتَدي بالأذَى مَنْ كَان يُؤذِينا خُضْرٌ مَوَاضِينا

كلاكِلَهُ أناخَ باآخرينا سَيَلْقَى الشّامِتُون كما لَقينا تُكرُ صُروفُهُ حِيناً فَحِينا

نُحِبُ وإنْ مَطَلَتِ الوَاعِدِينَا نَعِيشُ بِمَا نُؤَمِّلُ مِنْكِ حِينا

#### يقول أبو طالب عم الرسول ﷺ:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ محمَّدٍ

• يقول صفي الدين الحلي:

إنا لَقَوْمٌ أبتْ أخلاقُنَا شَرَفاً

مِنْ خَير أَدْيَانِ البَرِيَّة دِينَا

أن نَبْتَدِي بِالْأَذَى مِن ليس يُؤْذِينا(١)

<sup>(</sup>١) هذا البيت أثبتناه هنا مفرداً لما نراه من حكمة مفيدة ولقد أثبتناه مع إخوانه من قبل لتعم الفائدة.

#### ● يقول جرير بن عطية:

بَانَ الخليطُ ولو طُوعتُ ما بَانَا حي المنازِلَ إِذْ لا نَبْتَغي بَدَلاً لو تَعْلَمِينَ الذي نَلْقَى أَوَيْتِ لَنَا كَصَاحِبِ المَوْج إِذْ مالتْ سفينتُهُ يَصَاحِبِ المَوْج إِذْ مالتْ سفينتُهُ يبا أمَّ عَمْرو جزاكِ الله مغفرة الستِ أحسنَ مَن يمشي على قَدَمٍ؟ لا باركَ اللهُ في الدُّنيا إذا انقطعتُ إِنَّ العُيُونَ التي في طَرْفِهَا حَوَرٌ يصرَعن ذا اللَّب حتى لا حَرَاك به يصرَعن ذا اللَّب حتى لا حَرَاك به

وقطعوا مِنْ حِبَال الوصل أقرانا بالدّار داراً ولا الجيرانِ جِيرَانا أو تَسْمَعِينَ إلى ذي العرْشِ شكوانا يَدعُو إلى الله إسراراً وإعلانا رُدّي علي فؤادي كاللذي كانا يا أملح الناس كُلِّ الناس إنسانا أسبَابُ دُنْيَاكِ مِنْ أَسْبَابِ دُنْيَانَا قَتُلانا وَهُنَ أَضْعَفُ خَلْق اللّهِ أَرْكَانا وَهُنَ أَضْعَفُ خَلْق اللّهِ أَرْكَانا وَهُنَ أَضْعَفُ خَلْق اللّهِ أَرْكَانا

#### • يقول عمرو بن كلثوم في معلقته:

ألا هُبِّي بِصَحْنِكِ فاصْبِحينَا مُشَعْشَعة كأن الحُصَّ فيها وكأسٍ قَدْ شَرِبْتُ ببعْلَبَكُ قِفي قبلَ التفرُّقِ يا ظَعِينَا أبا هِنْدِ فلا تَعْجَلْ عَلَيْنَا بأنّا نُوردُ الرَّاياتِ بِيضاً متى تَنْقُلْ إلى قوم رَحانا نُطَاعِنُ ما تَرَاخَى النَّاسُ عنَّا

ولا تُبقي خُمُورَ الأندرينا(۱) إذا ما الماءُ خَالطَها سَخِينا(۲) وأخرى في دِمشقَ وقَاصِرينا(۳) نُخبُرْكِ اليقينَ وتُخبِرينا وأُنظِرْنا نُخبُرْكَ اليقينا قييناً وأنظِرْنا نُخبُرْكَ اليقينا وأنظِرْنا نُخبُرْكَ اليقينا ونُعدراً قد رَوِينا ونُعدراً قد رَوِينا ونَصدر أقد رَوِينا ونَصدر باللّهاء لها طَحِينا ونَضرب بالسّيوف إذا غُشينا

<sup>(</sup>١) الأندرين: قرى بالشام.

<sup>(</sup>٢) الحص: نبت يشبه الزعفران.

<sup>(</sup>٣) قاصرينا: بلدان.

وَرِفْنا المجدَ قَدْ عَلِمتْ مَعَدُ الله لا يَجْهَلنَ أَحدٌ علينا الله يَجْهَلنَ أَحدٌ علينا بأي مشيئة عمرُو بن هند تُسهدَدُنا وتُوعدنا رويداً فإن قَنَاتَنَا يا عَمْرُو أَغييتُ فإن قَنَاتَنَا يا عَمْرُو أَغييتُ ونَشرَبُ إن وَرَذنا الماءَ صَفْواً مَلانَا البرَّ حَتَّى ضَاقَ عَنَا إذا بَلغَ الفِطامُ لننا صَبِيً إذا بَلغَ الفِطامُ لننا صَبِيً

## • يقول ابن زيدون:

أضحى التنائي بكديلاً عن تَدِانينا الآ وقد حان صُبغ البين صَبّحنا مَنْ مُبلغ المُلْبِسينا بانتزاجِهِمُ مَنْ مُبلغ المُلْبِسينا بانتزاجِهِمُ أَنَّ الزمانَ الذي ما زالَ يُضحِكنا غِيظَ العِدا مِنْ تَساقِينَا الهوَى فدعَوْا فانحَل ما كانَ مَعْقُوداً بانفُسِنا فانحَل ما كانَ مَعْقُوداً بانفُسِنا وقد نَكُونُ وما يُخشى تَفَرَقُنا يا ليتَ شِعرِي ولم نُعتِبْ أعاديكم ما حَقنا أن تُقِرُوا عَينَ ذي حَسَدِ بِنْتُم وَبِنَا فما ابتَلَتْ جَوَانِحُنا

#### يقول الشافعي:

لا تَحْمِلَنَّ لمن يَمُنَّ واخْتَرْ لِنَفْسِكَ حَظَّهَا

نُطَاعِنُ دونَه حتَّى يَبينَا فنجهلَ فوق جَهْلِ الجَاهِلينَا تُطيعُ بنا الوشاةَ وتَزْدرينا مَتَى كُنَّا لأمَّكَ مُقتوينا عَلَى الأعداءِ قَبْلَكَ أَنْ تَلِينَا ويَشْربُ غيرُنا كَدَراً وَطِينَا وماءُ البحرِ نَمْلَوُه سَفِينَا تَخِرُ له الجَبَابِرُ ساجِدينا فتخِرُ له الجَبَابِرُ ساجِدينا

وَنَابَ عَنْ طِيبِ لُقْيانَا تَجَافِينَا حَيْنُ فَقَامَ بِنَا للحَيْن نَاعِينَا حُزْناً مع الدّهر لا يَبْلى ويُبْلينا أُنسا بقربِهِمُ قد عادَ يُبْكِينَا بأنْ نَعَصَّ فقال الدّهرُ آمِينَا والْبَتَ ما كان مَوْصُولاً بأيدينا فاليومَ نَحْنُ وما يُرْجى تلاقِينَا فاليومَ نَحْنُ وما يُرْجى تلاقِينا هل نال حظاً من العُتبَى أعادينا بنا ولا أن تَسُرُوا كاشِحاً فِينَا شَوْقاً إلَيكُمْ ولا جَفْت ماقِينا

مِنَ الْأَنَامِ عَلَيْكُ مِئَهُ وَاصْبِرْ فَإِنَّ الصَبْرَ جُنَهُ

مِنْنُ الرِّجَالِ على القُلُوبِ

• يقول بشار بن برد:

يا قوْمِ أُذْني لِبغضِ الحَيِّ عاشِقةً قالوا بِمَنْ لا تَرى تَهْذِي، فقلْتُ لَهُمْ

يقول المتنبى:

وهكذا كُنْتُ في أَهْلِي وَفي وطَني

يقول أحمد شوقي:

زَمَانُ الفَرْدِيا فرعونُ وَلَى وَأَصْبَحَتِ الدُّعاةُ بِكُلُ أَرْضٍ فيا لَكِ هِرَّةً أَكَلَتْ بَنِيهَا

أشَـــد مِــن وَقَــعِ الأَسِـــئـــة

والأذْنُ تَعْشَقُ قَبْلَ العَيْنِ أَحْيَانَا الأَذْنُ كَالْعَيْنِ تُوتِي القلْبَ أَحْيَانَا

إنَّ النَّفِيسَ غريبٌ حَيْثُما كَانَا

وَدَالَتْ دَوْلَةُ المستجبرينَا على حُكْمِ الرَّعِيَّةَ نَازِلينا وما وَلَدوا وتَنْتَظِرُ الجَنِينا

● يقول محمد بن القاسم الواسطي في النسيب:

أنوحُ إذا الحداي بذكركُمُ غنى بِكُمْ وَلَهِي، لا بالعُذيبِ وبالنقا يَلَذُّ ليَ الليلُ الطويلُ بذِكْرِكُمْ أحِبَّتنا، أينَ المواثيقُ بَيْنَنَا ظَننَاكم للعُمْرِ ذُخْراً وعُدةً وأقسمتُوا ألا تَحُولُوا عن الوَفَا لئن عادَ ذاك العيشُ، يا سادتي، بكم غَفَرْتُ لأيامي جميعَ ذُنوبِها

• يقول صفي الدين الحلي:

إِنَّ الزَّرَازِيرَ لَمَّا قَامَ قَائِمُها

وأَبْكِي إِذَا مَا البَرقُ مِن نَحْوِكُمْ غَنَا وأَنْتُمْ مُرادي لا سُعادُ ولا لُبْنَى فما أطيبَ الليلَ الطويلَ إذا جَنَا زمانَ خَلَوْنا بالحِمى وتعاهَدْنا فيا قُرْبَ ما خيَّبْتُم فِيكُمُ الظنّا! فحُلْتُمْ عن العَهْدِ القديمِ وما حُلْنا وعُدْنا إلى تلك الديار كما كُنًا وقُلْتُ لكِ الإنعامُ عِنْديَ والحُسْنى

تَوَهَّمَتْ أَنَّهَا صَارَتْ شَوَاهِينَا

# • يقول الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب:

مَهْلاً بني عمننا مَهْلاً مَوَالِينَا لا تَطْمَعُوا أَنْ تُهيئُونَا وَنُكْرِمَكُم اللّهُ يَعْلَمُ أَنّا لا نُحِبُكُم كُلُّ لَهُ نيةٌ في بُغْضِ صَاحِبِهِ

ولا نَلُومُكُمُ إِنْ لَمْ تُحِبُونَا بِنِعْمةِ الله نُقْلِيكُمْ وَتُقْلُونَا

• يقول أبو الفتح البستي عندما غضب منه السلطان:

قُلْ لللامسيرِ أَدَامَ رَبِّي عِلْهُ إِنِي جِلْهُ إِنِي جِنْهُ إِنِي جنيتُ ولم يزلُ أهلُ النُّهى ولقد جَمَعْتُ مِنَ العيونِ فُنُونَهَا مِن كان يرجو عفوَ من هُوَ فَوْقَه

وأنالَه مِنْ فَضْلِهِ مكنونَه يَهَبُونَ للخُدَّامِ مَا يَجْنُونَه فَاجَمعُ مِن العَفْوِ الكريمِ فنونَه عن ذَنْبِهِ فليعف عَمَّنْ دُونَه

لا تَنْبِشُوا بَيْنَنَا مَا كَانَ مَذْفُونَا

وأن نكف الأذَى عَنْكُمْ وَتُؤذُونَا

• يقول بشار بن برد:

أَنْتَ في مَعْشَرِ إذا غِبْتَ عَنْهُمْ وإذا ما رَأُوْكَ قالُوا جَمِيعاً ما أرَى للأَنَام وُدَا صَحِيحاً

بَدُّلُوا كُلَّ ما يَزينُكَ شَيْنَا أَنْتَ مِنْ أَكْرَمِ البَرَايَا عَلَيْنَا صارَ كُلُّ الوِدَادِ زُوراً وَمَيْنَا

• يقول بشامة بن جزء في الحماسة:

إِنَّا لَمِنْ مَعْشرِ أَفْنَى أُوائلُهُم لو كانَ في الألفِ منّا واحدٌ فدعوا إذا الكماةُ تَنَحُوا أَن يَنَالَهُمُ ولا ترانا وإن جِلّت مُصيبَتُنا ونركبُ الكره أَحْياناً فَيُفْرِجُهُ

قول الكماةِ ألا أين المُحامونا مَنْ فَارِسٌ خالهم إياهُ يَعْنُونا حدُ الظَّبَاتِ وَصَلْنَاهَا بأيْدِينَا مع البكاةِ على مَنْ مَاتَ يَبْكونا عَنَا الحِفاظُ وأسيافُ تُواتِينَا

#### يقول الشاعر:

قَالُوا: كَلاَمُكَ هِنْداً وَهْيَ مُصْغِيَةٌ

يَشْفِيكَ؟ قُلْتُ: صَحِيحُ ذَاكَ لَوْ كَانَا

حَتِّي مَتَى وإلَى مَتَى نُتَوَانَى والموت يطلبنا خثيثا مسرعا إنا لننوعظ بكرة وعشية غَلَبَ اليَقِينُ على التَشَّكُكِ في يًا منْ يَصِيرُ غَدَاً إلى دَار البلّي إنّ الأماكن في المعادِ عزيزةً

#### يقول الإمام الشافعي:

وقد نَهْجُو الزَّمَانَ بغير جُرْم وليسَ الذُّنْبُ يَأْكُلُ لَحْمَ ذِنْبُ

#### يقول منصور الفقيه:

الموتُ أَسْهَلُ عندي بي مِنْ أَنْ يَكُونَ لِنَالَهُ

#### • يقول عدي بن زيد:

كَـمَـا أَنْـتُـمْ كَـذَا كُـنًـا

#### يقول الشاعر:

مَا كُنْتُ أَرْجُوهُ إِذْ كُنْتُ ابْنَ عِشْرِينَا قالوا: أُنِينُكَ طولَ اللَّيل يُقْلِقُنَا

# • يقول **الشاعر في** الموت:

وَأَظُنُّ هَذَا كَلَّه نِسْيَانًا إنْ لَـمْ يَـزُرْنَا بُـكُـرَةً مـسانا وكأنَّما يُعننى بذَاكٍّ سِوَانَا الرَّدَى حتَّى كَأْنِي قد أَرَاهُ عَيَانَا ويُفَارقُ الإخوانَ والخِلانا فاخترْ لِنَفْسِكَ إِنْ عَقَلْتَ مَكَانا

ولو نَطَقَ الزَّمَانُ بِنَا هَجَانَا وَيَأْكُلُ بَعْضُنَا بَعْضاً عِيَانَا

ن القَنا والأسِنا والأسِناء عَسليَّ فَسِضُ لَ وَمِسنَّهُ

كَـمَـا نَـخـنُ تَـكُـونُـونـا

مَلَكْتُهُ بعد أن جاوزْتُ سَبْعينَا فَمَا الذي تَشْتَكِي؟ قُلْتُ الثَّمانِينَا

• يقول أحمد شوقي (بين الثعلب والديك):

بَرزَ النَّعُدبُ يروماً فى شِعار الواعِظينا

فَمَشَى في الأرضِ يَهدي ويَهدي ويَهدي ويَه ولُ السحمد لله يساء الله السه تُسوبُ وازهدوا في السطين إن واطلُب وا السديك يسؤذن واطلُب وا السديك رسولٌ فسأتسى السديك رسولٌ عمليه فاجاب السديك: عُذراً عمل عن ذوي التيجانِ مِمْن عمن ذوي التيجانِ مِمْن أنسهُم قاللوا وخير أنسهم أنسهم قاللوا وخير أسولًا من ظن يوماً

ويَسُبُ المَاكِرينا إله العَالَمِينَا فهو كَهْ فُ الْتَائِبِينا العيشَ عيشُ الزاهدينا العيشَ عيشُ الزاهدينا لِصلاةِ الصبح فينا من إمَامِ النَاسِكِينا وهو يرجو أن يلِينا يا أضَلَ المُهتَدينا عن جُدُودِي الصَّالِحينا دَخَلَ البطنَ التَّالِفِينا القول قولُ العَارِفينا أنّ للفَعارِفينا

# فصل النون المكسورة

#### يقول محمود سامى البارودي:

مَحَا البيْنُ ما أَبقتْ عُيُونُ المَهَا مِنِي عَنَاءٌ وَيَاسٌ واشْتِيَاقٌ وَغُرْبَةٌ فَإِنْ أَكُ فَارَقتُ الدِّيارَ فَلِي بِهَا بَعَثْتُ بِهِ يَوْمَ النَّوم إثرَ لَحظة فَهَلْ مِنْ فَتى في الدَّهْرِ يَجْمَعُ بَيْنَنا وَلَمَّا وَقَفْنَا لِلوَدَاعِ وأَسْبَلتْ

فَشِبْتُ وَلَمْ أَقْضِ اللَّبَانَة مِنْ سِنِّي أَلَا شَدَّ مَا أَلْقَاهُ فِي الدَّهْرِ مِنْ غَبْنِ فُوَادٌ أَصْلَتْهُ عُيُونُ المَهَا مِنْي فَأَوْقَعُهُ المِقْدَارُ فِي شَرَكِ الحُسنِ فَلَيْسَ كِلانا عِن أَخِيهِ بِمُستَغْنِ مَذَامِعُنَا فَوْقَ التَّرَائِبِ كَالمُزْنِ

أَهَبْتُ بِصَبْرِي أَنْ يَعُودَ فَخَانَنِي ومَا هِيَ إلا خطوة ثم أقلعتْ فَكَمْ مُهْجةٍ من زَفْرةِ الوجْدِ في لَظيَ

يقول دو الإصبع العدواني:

كُلُّ امْرِىءِ رَاجِعٌ يَوْماً لِشِيمَتِهِ

يقول ابن نباتة السعدي:

يَهُوَى الشُّنَاءَ مُبرِّرٌ وَمُقَصِّرٌ

يقول المتنبي في قيمة (الرأي):

الرأيُ قَبْلَ شَجَاعَةِ الشَّجْعان فإذا هُما اجْتَمَعا لنفس حُرَّةٍ وَلرُبَّما طَعَنَ الفتى أَفْرَانَه لَوْلاَ العقولُ لكانَ أَذْنَى ضَيْعَم ولما تفاضلت النَّفُوسُ ودبَّرت

يقول ابن الرومي:

أُعَانِقُها والنَّفْسُ بَعْدُ مَشُوقَةً وَالشَّهُ وَلَهُ وَالشَّمُ فَاها كَنْ تَنُولَ حَرَارَتِي وَالشَّمُ فَاها كَانَ مِقْدارُ الذي بي من الجَوَى كَانَ فُؤادي لَيْسَ يَشْفِي غَلِيلَه

• يقول عبدالله بن خميس:

حَيَاتِي طَابَ فَأَلُكِ خَبُرِينِي

ونَاديْتُ حِلْمِي أَن يَثُوبَ فَلَمْ يُغْنِ بنا عن شُطُوطِ الحي أَجْنِحةُ السُّفْنِ وكَمْ مُقلةٍ من غَزْرَةِ الدَّمْعِ فِي دَجْنِ

وَإِنْ تَخلِّقَ أَخْلاقاً إِلَى حِينِ

حُبُ النَّنَاءِ طَبِيعَةُ الإِنْسَانِ

هو أولُّ، وهي المَحَلُّ النَّانِي بَلَغَتْ من العلياءِ كُلُّ مكانِ بالرَّأي قبل تَطَاعُنِ الأَقْرَانِ أَذْنَى إلى شَرَفِ من الإنسانِ أيدي الكُماةِ عَوَاليَ المُرَّانِ

إِلَيْهَا وهَلْ بَعْدَ العِنَاقِ تدانِ فَيَشْتَدُ ما أَلْقَى من الهَيَمَانِ ليشفِيه ما ترشف الشَّفَتَانِ سِوَى أَن يَرَى الرُوحين يَمْتَزِجَانِ

مَعى أَقْضي إلى وَطَنِي دِيُونِي

وَأُوْفِيهِ الدُقُوقَ مُكَمَّلاَتِ

# فإنسي والسذي أغسنسى وأفسنسى لأفديه بما مَلَكَتْ يَمِينِي فمن أولى بحبي غَيْرَ تِرْبى مناط أبوتي وحبيب نفسي شطت فيه العروبة واستقرت وجاءً من البيانِ بكلُ مَعْنَى بِمَا نَقَدَاه من شعرِ ونَـثر فاحبب بالعروبة ذات محد

# هي القناعةُ فالْزَمْهَا تَعِش مَلِكاً وانظرْ لِمَنْ مَلَكَ الدُنْيَا بِأَجْمَعِهَا

يقول الشاعر:

#### ويقول الشاعر أيضاً:

قسنعت بالقوتِ مِنْ زَمَانِي خوفاً من الناس أن يقولوا من كنتُ عن مالهِ غَنِياً وَمَن رِآني بعين نَفْص ومَــنْ رَآنِــي بــعــيــن تـــمّ

# يقول أحمد شوقى فى رثاء مصطفى كامل:

المشرقان عليك ينتحبان يا خادم الإسلام أجر مجاهد

أبادله الوفا وتقر عينيى وَمَنّ بِلُطْفِهِ مِلْءَ اليَدَيْن وأمنحه على حبّ حنيني أُقَــبُــلُــهُ وأدعُــوه عَــريــنِــي ومسرح صَبْوَتى وكمالُ زَيْنِي وبالإسلام رأسُ الحُسنَيَيْنِ فَأَعْجَزَ من فحولِ الرَافِديْن وما سَبَكَاهُ من صَافِي الجَيْن وبالإسلام نُورُ الخَافِقَيْنِ

لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْكَ إِلاَّ رَاحةَ البَّدَنِ هل رَاحَ مِنْها بِغَيْرِ القُطْنِ والكفنِ

وصنتُ نَفْسِي عن الهَوَانِ فَضْلُ فُلانِ على فُلانِ فلل أبالي إذا جَفَاني رأيتُ أني رآني رأيتُ كَامِلَ المَعَانِي

قاصِيهُمَا في مَأْتِم والدَّاني

في اللهِ من خُلْدٍ ومن رِضُوانِ

إن كانَ للأخلاقِ ركنَ قَائِمٌ دَقَاتُ قلبِ المرءِ قَائِلَةٌ لهُ دَقَاتُ قلبِ المرءِ قَائِلَةٌ لهُ فارفع لِنَفْسِكَ بَعْدَ مَوْتِكَ ذِكْرَهَا للمرءِ في الدُنيا وجَمٌ شؤونِها صبرٌ على نِعَم الحَيَاةِ وَبُؤْسِهَا

في هذه الدنيا فأنت الباني إن السكاني إن السحياة دقائق وتسواني فالذكر للإنسان عُمْرٌ ثاني ما شاء من ربح ومِن خُسْرَانِ نِعْمُ الحياةِ وبؤسُها سِيانِ

#### يقول ابن نباتة المصري:

يًا مُشْتَكِي الهم دعه وانْتَظِر فَرَجَاً ولا تعانِد إذا أصبحت في كَدَرٍ

ودارِ وَقْتَك من حِينٍ إلى حِينِ فَإِنَّمَا أَنتَ من ماء ومِنْ طِينِ

#### يقول حافظ إبراهيم في وصف النيل:

نظرتُ للنيلِ فاهتزتْ جَوَانِبُهُ يَجْرِي على قَدَرٍ في كلِّ مُنْحَدرٍ كانه ورجال الرَّي تحرسُهُ قد كانَ يشكو ضَيَاعاً من جَرَى طَلَقاً

وفَاضَ بالخيرِ في سهلِ وودْيَانِ لم يَجْف أرضاً ولمْ يَعْمَدُ لِطغيانِ مملّك سارَ في جندٍ وأغوانِ حَتَّى أقمت له خَزَّان أسوانِ

# یقول إعرابي تزوج امرأتین واصفاً ما حدث له منهما:

تزوجتُ اثْنَتَيْنِ لَفُرطِ جَهْلَي فقلتُ: أَصِيرُ بَيْنَهُمَا خَرُوفاً فصرتُ كَنعجةِ تَضْحَى وتُمْسِي رضا هذي يُهَيِّجُ سُخْطَ هَذي وألقَى في المعيشةِ كُلَّ ضُرً لهذي ليلةً ولتلك أُخْرى فإن أُحْبَبْتَ أن تَبْقَى كَرِيمَاً

بِمَا يَشْقَى بِهِ زوجُ اثنتينِ أُنَعَمُ بَيْنَ أَكْرِمٍ نَعْجَتَيْنِ تَدَاول بَيْنَ أَخْبَثِ ذِئْبَتَيْنِ فَما أَعرى من إحدى السَخْطَتَيْنِ كذاكَ النضرُ بَيْنَ النصرَّتينِ عتابٌ دَائِمٌ في الليْلَتَيْنِ من الخيراتِ مَمْلُوءَ اليَدَيْنِ

فعِشْ عَزَباً فإن لمْ تَسْتَطِعْهُ

#### • يقول ابن زيدون:

ثِقي بي يا معذّبتي فإني وإن أصبَحتِ قد أرضيتِ قَوْماً وهل قَلْبُ كقلبكِ في صُلُوعِي تمنّتُ أن تَنَالَ رضاكِ نَفْسِي ولم أُجن الذّنوبَ فتحقديها

#### یقول بهاء الدین زهیر:

يا قضيباً من لُجَيْنِ
كلُّ ما يُرضيكَ عندي
يا مَليحاً أنّا مِنْهُ
إن تَسبَدى أوْ تَسوَلَّى
إن تَسبَدى أوْ تَسوَلِّى
فَهُوَ من قَبلُ ومن بَغ
هو بدُرٌ قد تجلّى
وكتابٌ سُطّرَ الحُسُ

# يقول ذو الإضبع العَدُواني:

ليَ ابنُ عم على ما كان من خلقٍ أَذْرَى بنا أنّنا شالتْ نعامَتُنا إِنَّكَ إِلاَّ تَدَعُ شَتْمِي ومَنْقَصَتِي

فَضَرْباً في عِراضِ الجَحْفَلَيْنِ

سَأْحُفظُ فيكِ مَا ضيَّعتِ مِنْي بِسَخُطي لمْ يَكُنْ ذا فيك ظنّي فأسلو عَنْكِ حينَ سَلَوْتِ عني فكانَ مَنِيّةً ذاك السمني ولكن عادةً منكِ السّجني

يا مَليحَ المُ قَلَتَينِ فَعَلَى رَأْسي وَعَيٰني بينَ هُ جُرَانٍ وَبَينِ يا لَهَا مِنْ فتنتينِ يا لَها مِنْ فتنتينِ لُهُ مليح الطّلعتينِ لُورُهُ في الصَّشْرِقَيْنِ نُورُهُ في الصَّشْرِقَيْنِ نُ به في صَفْحتينِ بين مَنْ أهوى وبيني كلّمني مذلَيْلَتَينِ

مُخَالِفٌ لي أَقْلِيهِ ويُقْليني فَخَالَنِي دونَهُ بل خِلْتُهُ دُوني أَضْرِبْكَ حيثُ تقولُ الهامةُ اسْقُوني

إني لعمريَ ما بَيْتي بذي غلقِ ولا لِساني على الأدنى بمُنْبَسِط عنى الأدنى بمُنْبَسِط عني إليك فيما أُمِّي براعية لا يُخْرِجُ الكرْهُ مني غيرَ مأبِية

على الصَّديق ولا خيري بِمَمْنُونِ بالفاحشاتِ ولا فتكي بمأمونِ تَرْعَى المخاضَ ولا رأيي بمغبُونِ ولا ألينُ لِمَنْ لا يَبْتَغِي لينِي

# • يقول الشاعر لغزاً في مصراعي الباب:

خليلاتِ مَمْنُوعَانِ من كل لَذَّة يَبِيتَانِ طُولَ اللَّيْلِ يَعْتَنِ قَانِ هُما يحفظَا الأهلَ من كلِ طَارِقِ وَعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ يَفْتَرِقَانِ

# يقول أبو العتاهية:

مَا أنا إلا لِمَن بَغَانِي لِستُ أَرَى مَا مَلَكُتُ طَرْفي مَن ذَا الّذي يَرْتَجِي الأقَاصِي فَلِي الله الله عن أن أموت رزق في لا ترتَج الخير عند مَن لا ترتَج الخير عند مَن لا فاستَ غن بالله عن فُلان فاستَ غن بالله عن فُلان ولا تَدعُ مكسبا حلالاً فالممالُ من حلّه قِوام والفَقُورُ ذُلُّ عليه باب ورزق ربّسي له وجُدوه ورزق ربّسي له وجُدوه شبخان مَن له يَزَلُ علياً شبخان مَن له يَزَلُ علياً قَضَى على خَلْقِه المنايا يا ربُ له نَبكِ من زمان يا ربُ له نَبكِ من زمان

أرَى خَلِيلِي كَمَا يَرَاني مكانَ مَنْ لا يَرَى مَكَاني الله ليَ الله الأَدَانِي الله الله الأَدَانِي الله عَدَاني لو جَهَدَ اللخلقُ ما عَدَاني يصلُحُ إلاَّ عَلَى الله وَالله وعدن فُللانِ وعدن فُللانِ وعدن فُللانِ وعدن فُللانِ على الله وعدن فُللانِ اللعرض والوجه والله الله عنه على بيانِ مِفْتاحُهُ العَجْزُ والتَّواني مِفْتاحُهُ العَجْزُ والتَّواني مُسنَ الله في ضَمانِ مُسنَ من الله في ضَمانِ ليس له في العُلُو ثاني ليس له في العُلُو ثاني في ضَمانِ في خَلَ شيء سِواهُ فاني

#### يقول ابن نباتة السعدي:

فلا تجعلِ الْحُسْنَ الدَّلِيلَ عَلَى الفَتَى وهل يَنْفَعُ الفتيانَ حُسْنُ وُجُوهِهِمْ

# يقول حافظ إبراهيم:

نَعِمْنَ بنفسي واسْقَيْنَنِي خِلالٌ نَزَلْنَ بِخَطْبِ النُّفُوسِ خِلالٌ نَزَلْنَ بِخَطْبِ النُّفُوسِ تَعَوَّدُنَ منني إباءَ الحريمِ وعَوَّدُنَهِ من نزالَ الخطوبِ إذا ما لَهَوْتُ بلب الشَّبَابِ فحما زلْتُ أَمْرِحُ في قِدَهِنَ السَّبَابِ فحما زلْتُ أَمْرِحُ في قِدَهِنَ السَّبَابِ فيا نفسُ إن كنتِ لا تُوقنين فيا نفسُ إن كنتِ لا تُوقنين فهذي الفضيلةُ سِجْنُ النفوسِ فلا تَسْأَلِيني مَتَى تَنْقَضِي فلا تَسْأَلِيني مَتَى تَنْقَضِي

# • يقول أبو فراس الحمداني:

ما كُنْتُ مُذْ كُنْتُ إِلاَّ طَوْعَ خِلاَّني يَجْنِي الصَّديقُ فَأَسْتَحْلِي جِنَايَتَهُ وَيُتْبِعُ الذَّنْبَ ذَنْباً حِينَ يَعْرِفُني يَجْنِي عَلَيَّ فَأَحْنُو صَافِحاً أَبَداً

فَمَا كُلُّ مَصْقُولُ الحَدِيدِ يَمَانِي إِذَا كَانَتِ الأَخلاقُ غَيْرَ حِسَانِ

فيا لَيْتَهُنَّ ويا لَيْتَنِي فرويْنَهُنَ وأظهمانيي وصَبْرَ الحليم وتيه الغَنِي فما يَنْشَنِين وما أَنْشَنِي أهَبْنَ بِعَزْمِي فَنَبَّهُنَي ويمْرَحْنَ مِنْي بروْض جَني ويمْرَحْنَ مِنْي بروْض جَني وأوشك عُودي أنْ يَنْحَنِي بمعقُودِ أمْركِ فاسْتَيْقِنِي وأنتِ الجديرة أنْ تُسْجَني ليالِي الإسارِ؟ ولا تَحْزني

لَيْسَتْ مؤاخذةُ الخِلاَّنِي مِنْ شَانِي حَتَّى أَدُلَّ على عَفْوِي وَإِحْسَانِي عَمْداً فَأُنْجِعُ غُفْراناً بِغُفْرانِ عَمْداً فَأُنْجِعُ غُفْراناً بِغُفْرانِ لا شيءَ أخسَنُ من حانٍ عَلَى جَانِ

# يقول البحتري في محمد بن علي:

سلامٌ أيها الملكُ اليّمَانِي لقد غَلَبَ البِعادُ على التَدَّانِي

شمانِ قد مَضَيْنَ بِـلا تَـلاقِ ومـا أغـتـدُّ مِـنْ عُـمْـري بـيـومٍ

# تقول الخنساء:

يا عين بخي على صخر لأشجانِ اني ذَكَرْتُ ندى صخرِ فهيَّجني فابكي أخاكِ لأيتامِ أضَرَّ بِهِم خامِي الحقيقةِ بسَّالَ الوَديقةِ شَهَّادُ أنديةٍ حَمَّالُ ألوية سَمْحٌ إذا يسَّرَ الأقوامُ أقدحهم سمحٌ سجيَّتُه جَزْلٌ عطيتُه نِعْمَ الفتى أنت يومَ الرَّوع قد عَلِمُوا سَمْحُ الخلائق محمودٌ شمائِلُهُ مَأْوَى الأرامِلِ والأيتام إن سَغبوا

وما في الصبر فضلٌ عن ثَمَانِ يَكُمُ اللهُ ولا تَكُمُ اللهُ ولا تَكُمُ اللهُ ولا تَكْمُ اللهُ ولا تُكْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

وهاجس في ضَميرِ القَلْبِ خَزَّانِ ذِكْرُ الحبيبِ على سُفْم وأحزانِ رَيْبُ الزمان وكُلُّ الضَّرِّ يَغْشَاني مِغْتَاقُ الوَسِيقَةِ جَلْدُ غير ثُنيانِ قَطَّاعُ أوديةِ سَرْحَانُ قِيعانِ طلقُ اليدين وهوبٌ غير مئّانِ وللأمانةِ داع غير مئّانِ وللأمانةِ داع غير مئّانِ كُفْءٌ إذا التفَّ فُرْسَانُ بِفُرْسَانِ عَلَى البناءِ إذا ما قصَّر البَاني عَالِي البناءِ إذا ما قصَّر البَاني شهادُ أنجيةٍ مِطْعَامُ ضَيْفَانِ

#### یقول البهاء زهیر وهو یحن إلى موطنه مكة:

سَقَى اللّهُ أَرْضاً لَستُ أَنسَى عُهُودَهَا بِلادٌ إِذَا شَارَفْتُ منها نُجُومَهَا مَنازِلٌ مَنازِلٌ مَنازِلٌ مَنازِلٌ عَهْداً بالمُحصّبِ من مِنى وَأَيَّامَنَا بَيْنَ المَعَقَامِ وَزَمْزَمِ وَيَا طِيبَ نَادٍ في ذُرَى البَيْتِ بالضّحى وقد بَكَرَتْ مِنْ نَحْوِ نَعْمَانَ نَسْمَةٌ وَمَانٌ عَهِدتُ الوقْتَ لي فيه واسِعا ومان عَهِدتُ الوقْتَ لي فيه واسِعاً

ويا طُولَ شَوْقِي نَحْوَهَا وَحَنِينِي بَدَ النُّورُ في قَلْبي وَفَوْقَ جَبِينِي وَكَانَ الصِّبَا إِلْفي بها وَقَريني وما دُونَه من أبطح وَحجُونِ وإخوانَنا من وافد وقَطِينِ وظِلِّ يقُومُ العَوْدُ فيه بحِينِ تُحَدِّثُ عَنْ أَيْكِ به وَغُصُونِ كَمَا شِئْتُ من جِدِّ به وَمُجُونِ إِذِ الْعَيْشُ نَضْرٌ فيه لِلعَينِ مَنْظرٌ وإذْ وَجْهُهُ غَضْ بِغَيرٍ غُصُونِ

# ● ويقول الإمام علي بن أبي طالب:

لا تَخْضَعَنَّ لِمَخْلُوقِ عَلَى طَمَعِ وَاسترزِقِ الله مِمَّا في خزائينِهِ إِنَّ الله يَ خزائينِهِ إِنَّ الله يَ أَنْتَ تَرْجُوهُ وتَأْمَلُهُ ما أَحْسَنَ الجُودَ في الدُّنيا وفي الدُّينِ ما أَحْسَنَ الدُّينَ والدُّنيا إذا اجْتَمَعَا ما أَحْسَنَ الدُّينَ والدُّنيا إذا اجْتَمَعَا لو كان باللُّب يَزْدادُ اللَّبيبُ غِني لو كان باللَّب يَزْدادُ اللَّبيبُ غِني لَكِينَ ما الرُّزقُ بالميزانِ من حِكَمِ لَكِينَ ما الرُّزقُ بالميزانِ من حِكَمِ

فإنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ مِنْكَ في الدِّينِ فإنَّما الأمرُ بَيْنَ الكافِّ والنُّونِ مِنَ البَرِيَّةِ مِسْكِينُ ابْنِ مِسْكِينِ وأَقْبَحَ البُخلَ فِيْمَنْ صِيغ مِنْ طينِ لا بَارَاكَ اللَّهُ في دُنْيا بلا دِينِ لَكَانَ كُلُّ لَبِيبٍ مِشْلَ قارُونِ يُعطَى اللَّبِيبُ وَيُغطى كُلُ مأفونِ يُعطَى اللَّبِيبُ وَيُغطى كُلُ مأفونِ

# قال صدر الدين بن المُرَحل (ابن الوكيل) في الغزل:

تلكَ المعاطفُ أم غصونُ البان وتضرَّجتْ تِلْكَ الخُدودُ، فَورْدُها ما يَفْعَلُ الموتُ المُبَرَّحُ في الوَرَى

# يقول الشاعر:

أَبْكِي عَلَى أمةِ مشلولةٍ عَجَزَتْ كانتْ عَلَى السحبِ فاندكتْ قَوَاعِدُهَا النَّاسُ تَلْهُو بصاروخِ وَطَائِرةِ

#### • يقول كَعْبُ بن جُعَيل مادحاً:

قوم إِذَا نَزَلَ المغريبُ بدارِهِم وإذا دَعَوْتُهُم ليوم كريهة

لَعِبَتْ ذوائِبُها على الكُثبانِ قَدْ شَقَ قلبَ شقائق النُغْمَانِ ما تَفْعَلُ الأحداقُ في الأَبْدَانِ

عن أن تَصُونَ حِمَاهَا عَنْ أَذَى الجَانِي فَهَلْ لَهَا اليومَ من مجدٍ ومِنْ شَانِي وَخَدَنُ نَلْهُ و بأوتارٍ وَعِيدَانِي

جَعَلُوه رَبَّ صَوَاهِلٍ وقِيَانِ سَدُوا شُعَاعَ الشَّمْسِ بالخِرْصَانِ

لا ينكُتُونَ الأرضَ عِندَ سؤالِهِم بل يَبْسُطُونَ وُجُوهَهُمْ فترى لها

لِتَطلُبِ الْعِلاَتِ بِالْعِيدانِ عِنْدَ السُّؤَالِ كَأْحِسن الأَلْوَانِ

عَنْهُ فإنَّ جُحُودَ اللَّذُنْبِ ذُنْبَانِ

متتى أضع العمامة تعرفونى

مكانَ الليثِ في وسطِ العَرينِ

وقَــذْ جَــاوَزْتُ حَــدُ الأَزْبَــعِــيــن

كنصل السيف وضائ الجبين

#### يقول الشاعر في الإقرار بالذنب:

أَقْرِرْ بِذَنْبِكَ ثُمَّ اطلبْ تَجاوزَنَا

## یقول سحیل بن وثیل:

أنا ابن جَلا وطلاعُ الشَّنَايَا وإن مكَانَنَا من حِمْيَرِيُّ وماذا يَبْتَغِي الشُّعَراءُ مِنْي كريمُ الخالِ من سَلَفِي رياحُ

# يقول أبو العتاهية:

إلىهى لا تُعنبُ بني فإني في الني حيلة إلا رجائي وكم من زلّة لي في الخطايا إذا فكرتُ في ندمي عليها أجن بزهرة الدنيا جنونا ولو إنّي صدقتُ الزّهدَ عنها ينظنُ النّاسُ بي خيراً وإني

# مُـقِـ, لِعَفْوِ

مُقِرُ بِالَّذِي قَدْ كَانَ مِنْي لِعَفُوكَ إِنْ عَفَوْتَ وَحُسنُ ظَنْي وأنت علي ذو فَيضلٍ وَمَنْ عَضَضْتُ أَنَامِلي وَقَرَعْتُ سِنْي وأقطعُ طولَ عُمْري بِالتَّمني قلبتُ لأهلِهَا ظَهْرَ المِجَنُ لشرُ الخَلْقِ إِنْ لَمْ تَعْفُ عَنْي

#### يقول الشاعر:

إذا كنتَ لا علمٌ لديكَ يُفِيدُنَا

ولا أنتَ ذو دِينِ فَنَرْجُوكَ للدِينِ

تَجى لِمُلمة عَمِلْنَا مثالاً مثل شَخْصِكَ من طِين

ولا أنتَ مِمنْ يُرْتَجي لِمُلمةٍ

■ يقول ابن الهائم الشاعر في فضل علم الدين:

لا تَجْنَحَنَّ لِعُلْمِ لا ثوابَ له إِنَّ العُلُومَ ثِمَارٌ فَاجْن أَحسنَهَا

واجْنَحْ لِمَا فيه أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ وَأَحْسَنُ العِلْمِ مَا يَهْدِي إلى الدِينِ

# يقول أبو نواس:

لا تَخْشَعن لطارق الحَدَثَان أوما تَرَى أَيْدِي السحائِبَ رَقَشَتْ من سَوْسَنِ غضِ القِطَافِ وخُزْمٍ. وَجني وزْدِ يَسْتَبِيَكَ بِحُسْنِهِ حُمْراً وبِيضاً يُجْتَنَيْنَ وأضفُراً كعقود ياقوت نُظِمْنَ ولُؤلؤ فاؤا الهُمُومُ تَعَاوَرَتْكَ فَسَلُها

وادفع هُمُومَكَ بالشَّرابِ القَانِي حُلَلَ النَّري ببدائع الرَيْحَانِ وبنفسج وشقائق النُعْمَانِ مَثْلَ الشَّمُوسِ طَلَعْنَ مِنْ أَغْصَانِ ومسلوناً بسبدائع الأَلْوانِ ومسلوناً بسبدائع الأَلْوانِ أوساطُهنَّ قَلائدُ العِقْيَانِ(١) بالرَّاح والرَيْحَانِ والنُّذْمَانِ

يقول المثقب العبدي معاتباً الملك عمرو بن هند:

إلى عمرو، ومن عمرو أَتَتْنِي في الله عمرو أَتَتْنِي في الما أن تكونَ أخِي بصدق وإلا في المسرّح نبي واتخذني وما أذري إذا يَحَمْمُتُ وجها أللخير الذي أنا أبتَغيه

أخي النجدات والحِلْمِ الرصِينِ فأعرِفُ مِنْك غَنِّي من سَمِيني عدواً أتَّقِيكَ وتَتَّقِيني أريدُ الخيرَ أيُّهُمَا يَلِيني أم الشَّر الذي هو يَبْتَغِيني

<sup>(</sup>١) العقيان: الذهب.

#### يقول إسماعيل صبري في وصف الأهرامات:

لا القومُ قَوْمي ولا الأعوانُ أَعُواني ولستُ إن لم تُوَيِّدني فراعنةً ولستُ جبارا ذا الوادي إذا سلمت لا تقربوا النيلَ إن لم تَعْمَلُوا عَمَلاً وابنُوا كَمَا بنتِ الأجيالُ قَبْلَكُمُ

إذا ونى يوم تحصيل العُلى وانِ منكم بفرعون عالى العرشِ والشَّانِ جبالُه تلك من غاراتِ أعواني فماؤُهُ العذبُ لم يُخلق لِكَسْلانِ لا تَتْركُوا بَعْدَكُمْ فَخْراً الإنسانِ

#### يقول المتنبي في وصف منطقة بوان الجميلة:

مَعَاني الشَّعْبِ طِيباً في المَعَاني طَبَتْ فُرْسَانَنَا وَالخيلُ حتى غَدَوْنَا تَنْفُضُ الأَغْصَانُ فيهَا فسِرْتُ وَقَدْ حَجَبْنَ الشمسَ عني فسِرْتُ وَقَدْ حَجَبْنَ الشمسَ عني وَأَلْقَى الشَّرْقُ مِنْهَا في ثِيَابي وَأَمْوَاهُ تَصِلُ بها حَصَاهَا إِذَا غَنَى الحَمَامُ الوُرْقُ فيها إِذَا غَنَى الحَمَامُ الوُرْقُ فيها يَعَالِي يَقُولُ بِشِعْب بوَّانٍ حِصَاني يَقُولُ بِشِعْب بوًّانٍ حِصَاني

بمنزلة الربيع من الزمان خشيت وَإِنْ كَرُمنَ من الجران على أغرافها مِثْلَ الجُمَانِ على أغرافها مِثْلَ الجُمَانِ وَجِئْنَ من الضياء بِمَا كَفَاني وَجِئْنَ من الضياء بِمَا كَفَاني دَنَانِي رَا تَفِرُ من البَنَانِ صليلَ الحَلي في أيدي الغوانِي أجابَتْهُ أغانيُ العقيانِ أَجَابَتْهُ أغانيُ الطّعانِ أَعَنْ هَذَا يُسَارُ إلى الطّعانِ أَعَنْ هَذَا يُسَارُ إلى الطّعانِ

#### يقول الشافعي:

لا خَيْرَ في حَشْوِ الكلامِ إذا والصَّمْتُ أجملُ بالفتى وعلى الفتى لِطِبَاعِهِ

الهُــتَــدَيْـتَ إلــى عُــيُــونِـه من مَـنْطِقِ في غَيْرِ حِينِه سمة تَـلـوحُ عـلـى جَـبِينِه

# فصل النون الساكنة

#### يقول رؤبة الراجز:

قالتُ بَنَاتُ العَمِّ يا سَلْمَى وإن

# يقول أبو نواس:

أربعة يَخيَا بِهَا السَّمَاءُ والسَّخَصُ راءُ

#### يقول الشافعي:

#### يقول الشاعر:

ومَا هَذهِ الدُنْيَا بِدَارِ إِقَامَةٍ فإن تَرْضَى بالمقسوم عِشْتَ مُنَعَماً

#### يقول الشاعر في الوطن:

بِلادٌ أَلِفْناهَا على كُلِّ حَالةٍ وتُسْتَغْذَبُ الأرْضُ التي لا هوا بها

#### يقول الشاعر:

كُلُّ مَنْ تَلْقَاهُ يَشْكُو دَهْرَهُ

كَانَ فَقِيراً مُعْدَماً قَالَتْ وإِنْ

رُوخ وقَـــن وبَــدن والخَـمْرة والشَّكُلُ الحَسَن

وما وَزَنْك به فَزِنْهُ وَمَنْ جَفَاكَ فَصُدَّ عنهُ فَاتُسرُكُ هَسوَاهُ إِذَنْ وهِنهُ فَكُلُ ما يَأْتِيكَ مِنهُ فَكُلُ ما يَأْتِيكَ مِنهُ

وَمَا هِيَ إلا كالطريقِ إلى الوَطَنْ وإن لم تَكُنْ تَرْضَى بِهِ عِشْتَ في حَزَنْ

وقد يُؤلَفُ الشَّيءُ الذي لَيْسَ بالحَسَنُ ولا ماؤها عَذْبٌ وَلَكِنَها وَطَنْ

لَيْتَ شِعْرِي! هَذِهِ الدُّنْيَا لِمَنْ

يقول حمزة الملك طنبل شاعر سوداني معاصر يناجي ربه في قصيدة [جوف الليل]:

مولاي قد نامت عيون نامت عيون نامت عيون الخائينين تونو البنا وهي ساهية تونو البنا وهي ساهية أسراه أذهلها جلال أم أن من فوق التقرى يا ويح نفسي وهي المست أن السفرة في مولاي لو خيرتني

غابَ عَـنَا فَـفَـرِخُـنا

يقول ابن حزم الأندلسي:

خُلِقَ النِّسُوانُ للْفَحْلِ كما كُلُ شَكْل يَسْتُهِي شَكْلَهُ

• يقول عبدالصمد بن المعذّل:

إذا عَــزً يــومــاً أَخُــوكَ

● يقول ابن الشبل البغدادي:

خَلَقْتَ الجَمَالَ لنا فِتْنةً وأَنْتَ جَمِيلٌ تُحِبُ الجَمَالَ

وتَي قَطَتُ أيضاً عُيُونَ وعينُ نَجْمِكَ لا تَخُونَ عسن السدُنيَ السخَسُونَ السلّهِ أم مَسرُ السقُسرُن لا يَسسمَعُونَ ولا يَعُونَ تَسرُسُفُ في سُخِونَ وقَ الأرضِ أَخْفَرُ مَا يَكُونَ لاخْستَسرْتُ أنسى لا أكون

نَتَمَنَّى البُعْدَ عَنْهُ جَاءَنَا أَثْقَالُ مِنْهُ

خُلِقَ الفَحٰلُ بِلا شَكُّ لَهُنْ لا تَكُنْ عَنْ أَحَدٍ تَنْفِي الظنْ

في بَعْضِ أَمْرٍ فَهُنْ

وقُلْتَ لنا: يا عبادي اتّقونْ فَكَيْفَ عِبَادُكَ لا يَعْشَقُونْ

# قافية الهاء

# فصل الهاء المضمومة

#### يقول محمد بن يسير في الموت:

وَيْسِلُ لِسَمَنْ لَسَمْ يَسرْحَسِم السَلَّهُ وَا غَفْلَتَا فِي كُلُّ يَوْم مَضَى مَنْ طَالَ في الدنيا به عُمْرُهُ كأنَّهُ قَدْ قِيلَ في مَجْلس مُحمَّدٌ صَارَ إلى رَبُّه

یقول ابن الرومی:

وإذا أتساك مِن الأمورِ مقدرٌ

ويقول الشاعر:

وَمَـن تَـكُـونُ الـنّـارُ مَـفواهُ يُلذكِ رُنسي السموت وأنسساه وعاش فالموت قُصَارَاهُ قد كُنْتُ آتِيهِ وَأَغْشَاهُ يرخمنا الله وإياه

فَفَرَرْتَ مِنْهُ فنحوهُ تسوَجُّهُ

صَرُفْ أَسَاكَ فَلاَ مَحَالَةً وَاقِعٌ بِكَ مَا تُحِبُ مِنَ الأُمُورِ وَتَكْرَهُ

#### یقول بهاء الدین زهیر:

قَدْ سَرَّنِي فِيكَ يَا مَنْ خَاْبَ مَسْعَاهُ قَصَدْتَ مَنْ لا يَرَى للقَصْدِ حُرْمَتِهِ

#### يقول أبو العتاهية:

الدهر ذُو دولٍ والموتُ ذُو علل ولم تَزَلُ عِبرٌ فيهنّ معتبرٌ والمُبتلَى فهوَ المهجورُ جَانِبُهُ ويَبْكي ويَضْحَكُ ذُو نَفْس مصرّفه يا بائعَ الدين بالدُنْيَا وباطِلِها حَتَّى مَتَى أنتَ في لهو وفي لعبِ ما كُلّ مَا يَتَمَنَّى المرء يُذركُهُ لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ أَصْغَرُهُ وكــلّ أمـر لَــهُ لا بــذ عــاقــبــةٌ نَلْهُو وللموتِ مُمسانا ومُصْبحُنا ما أقربَ الموتَ في الدنيا وأبعدَهُ كُمْ نَافَسَ المرءُ في شيءٍ وَكابرَ فيهِ بينا الشقيقُ على إلفٍ يُسَرّبه يَبْكِي عَلَيْهِ قَلِيلاً ثم يُخْرِجُهُ وكلّ ذي أجل يوماً سَيُبْلِغُهُ

سَخِيفُ رَأْيِكَ هَذَا كَأْنَ عُقْبَاهُ ضَيَّعْتَ قَصْدَكَ فِيمَنْ لَيْسَ يَرْعَاهُ

والسمرءُ ذُو أمل والنَّاسُ أَشْبَاهُ يَجْرِي بِهِ اقدرٌ واللَّهُ أَجْرَاهُ والنَّاسُ حَيْثُ يَكُونُ المَالُ والجَاهُ والله أضحكه والله أبكاه تَرْضَى بدِينَكَ شَيْناً لَيْسَ يَسْوَاهُ والموتُ نَحْوَكَ يَهوِي فَاغِراً فاهُ رُب امرىء حتفُهُ فيما تَمَنَّاهُ أحسن فعاقبة الإخسان حسناه وخيرُ أمركَ مَا أَحَمْدُتَ عُقْبَاهُ مَنْ لَمْ يُصَبِّحه وجهُ الموتِ مسّاهُ وما أمر جَنَى الدّنيَا وأَحُلاَهُ النَّاسَ ثم مَضَى عَنْهُ وَخَلاّهُ إذ صَارَ أَغْمَضَه يَوْمَا وسجّاهُ فَيَسْكُنُ الأرضَ مِنْه ثمّ يَنْسَاهُ وكل ذي عَمَل يَوْماً سَيَلْقَاهُ

# يقول أحمد شوقي في صاحب اغتابه:

يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ المُغْتَابُ صَاحِبَهُ

لم يَنْسَ فَضْلِي وَلَكِنْ قَدْ تَنَاسَاهُ

تَسُبُّني حَسَداً والحِلْمُ من شِيَمِي ولا أُسَمِّيكَ خَوْفاً مِنْ مَقَالَتِهِمْ

#### يقول ابن المعتز:

مُسَهًدٌ في ظَلاَمِ اللَّيْلِ أَوَّاهُ إِنْ كَانَ يُخطِئ سَمْعِي ما أُقَدِّرُه

یقول بهاء الدین زهیر:

يا مَنْ تَوَهَّمَ أني لَسْتُ أَذْكُرُهُ وَظَلَنَ أَذْكُرُهُ وَظَلَنَ أَنْسَى لا أَزْعَلَى مَلَوَدُتَلهُ

فلا أَسُبُك لكنْ سَبُكَ اللّهُ قَدْ ظَنَّهُ في الوَرَى شَيْئاً فَسَمَّاهُ

عَضَّتْهُ لِلدَّهْرِ أَنْيَابٌ وَأَفْوَاهُ فَلَيْسَ يُخْطِئُ مَا قَدْ قَدْرَ اللَّهُ

والله يَعْلَمُ أَنِّي لَسْتُ أَنْسَاهُ حَاشَاهُ حَاشَاهُ

# فصل الهاء المفتوحة

# يقول الشاعر:

جاءت سليمان يوم العُرْضِ هُدْهُدة وأنشدت بلسانِ الحالِ قَائِلة لو كان يُهدى إلى الإنسانِ قِيمَتُهُ

يقول مجنون ليلى: ﴿ رُرُٰ
 وساعة منك ألهُوها وإنْ قَصُرَتْ

يقول أبو العتاهية:

رأيتُ النَّفْسَ تَكْرَهُ ما لَدَيْهَا

يقول حافظ إبراهيم:

وراع صاحب كسرى أن رأى عُمَراً

أَهْدَتْ إليه جَرَاداً كَانَ في فِيهَا إن الهَدَايَا على مِقْدَارِ مُهْدِيهَا لكانَ يُهْدَى لَكَ الدُنْيا وَمَا فِيهَا

أَشْهَى إليَّ من الدُنْيَا ومَا فِيهَا

وتَطْلُبُ كُلَّ مُمْتنعِ عَلَيْهَا

بينَ الرعيّةِ عُطْلاً وَهْوَ رَاعِيهَا

وعَهٰدُهُ بملوك الفرسِ أَنَّ لها وقال قولةَ حقَّ أصبحتْ مثلاً أَمِنْتَ لمَّا أَقَمْتَ العَذْلَ بَيْنَهُمُ

يقول رؤبة بن العجاج:
 واهاً لسلمى ثم واها واها
 يا ليت عَيْنَاها لنَا وَفَاها
 إنّ أباها وأبا أباها

يقول الشاعر:

وما ضَرَّ الورُودَ؟ وما عَلَيْهَا؟

• يقول ابن فارس اللغوي:

مَشَيْنَاهَا خُطَى كُتِبَتْ عَلَيْنَا ومَـنْ كَـانَـتْ مَـنِـيَّـتُـهُ بِـأَرْضِ

يقول الأخطل الصغير:

بَلْغُوهَا إِذَا أَتَيْتُمْ حِمَاهَا واذْكُرُوني لَهَا بكلِ جَميلٍ واصحبُوهَا لِتُرْبَتِي فَعِظَامِي

• يقول الوليد بن يزيد:

فالليلُ أَطْوَلُ شيءٍ حِينَ أَفْقِدَهَا لا أَسأَلُ اللّهَ تَغْيِيرًا لما صَنَعَتْ

يقول البحتري:

أَهْدَى إِلَيْكُمْ عَلَى نَأْيِ تَحِيْتَهُ

سُوراً من الجندِ والأحراسِ يَخْمِيهَا وأصبحَ الجيلُ بَعْدَ الجِيلِ يَرْوِيهَا فَنِمْتَ نَوْماً قريرَ العينِ هَانِيها

هي المُنى لو أنّنا نِلْنَاها بشَمَنٍ نُرْضِي به أباها قدْ بَلغًا من المجدِ غَايَتَاهَا

إِذَا المَزْكُومُ لَمْ يَطْعَهُ شَذَاها

ومَنْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ خطى مَشَاهَا فَلَيْسَ يَمُوتُ في أَرْضٍ سِواهَا

أنَّني مُتُّ في الغَرَامِ فِدَاها فَعَسَاهَا تَبْكي عَليَّ عَسَاهَا تَشْتَهِي أَن تَدُوسَهَا قَدَمَاهَا

والليلُ أَقْصَرُ شيءِ حِينَ أَلْقَاهَا نَامَتْ وإِنْ أَسْهَرَتْ عَيْنَاهَا

حَيُّوا بِأَحِسنَ مِنْهَا أَوْ فَرُدُوهَا

#### • يقول أبو العتاهية:

يَا واعظَ الناسِ قَدْ أَصْبَحْتَ مُتَّهَما إِذْ عِبْتَ مِنْهُمْ أُمُوراً أَنتَ تَأْتِيهَا

• يقول ديك الجن بعد أن قتل محبوبته لشك أصابه:

شيء أعزُ عليً من نَعْلَيْهَا روَّى الهَوى شفتيً من شَفَتَيْهَا

• يقول الإمام على بن أبي طالب:

لا دارَ للمرءِ بَعْدَ الموتِ يَسْكُنُهَا فإنْ بَنَاهَا بِخَيْرِ طابَ مَسْكنُها النَّفْسُ تَبْكِي على الدُّنيا وَقَدْ عَلِمتْ

فوحقٌ نَعْلَيْهَا وَمَا وَطِيءَ النُّري

رَوِّيْتُ مِن دمِها الثَّرَى ولطَالَمَا

ويقول الشاعر:

السُرُ يَبُدأهُ في الأصلِ أَضغَرهُ والحربُ يُلْحَقُ فيها الكارهونَ كما

ويقول الشاعر:

يا باري القوسِ بزياً لستَ تحسنها

قال الشاعر:

لا تَعْرِضَنَّ عَلَى الرُّوَاةِ قَصِيدةً فَإِذَا عَرَضْتَ الشُّعْرَ غَيْرَ مُهَذَّبٍ

● يقول بهاء الدين زهير:

لله غانية يوماً خَلَوْتُ بها

إلا الَّتي كانَ قَبْلَ المَوْتِ بَانِيهَا وإن بَنَاهَا لِشَرِّ خابَ بَانِيها

وإن بَنَاهَا لِشَرِّ خابَ بَانِيها أَنَّ السَّلاَمَةَ فِيْها تَرْكُ ما فِيها

ولَيْسَ يَصْلَى بنارِ الحربِ جَافِيها تَدْنُو الصِّحاحُ إلى الجَرْبَى فَتُعدِيها

لا تُفسِدَنُها واعطِ القوسَ باريها

مَا لَمْ تَكُنْ بَالَغْتَ في تَهْذِيبِهَا عُدّوه مَنْكَ وَسَاوِسَاً تَهْذِي بِهَا

في مجلسٍ غابَ عنّا فيها وَاشيها

كلُّ له حاجةً من وَصْلِ صاحبِه ولللهُ مُسرَدَّدةً

#### يقول الشاعر:

إذا مَا ضَاقَ صدرُك مِن بلادٍ عجبتُ لمن يُقِيمُ بأرضِ ذُلٌ عجبتُ لمن يُقِيمُ بأرضِ ذُلٌ فذاكَ مِنَ الرِّجَالِ قليلُ عَقْلٍ فَذَاكَ مِنَ الرِّجَالِ قليلُ عَقْلٍ فَنَفْسُكَ فُزْ بِهَا إِن خِفْتَ ضَيْماً فَا فَاجَدُ أَرْضَا بأرضٍ فَسَانَاهَا خُطاً كُتِبَتْ عَلَيْنَا وَاجدُ مَنْ يَتَتُهُ بِأَرْضِ وَمَنْ كَانَتْ مَنِيَّتُهُ بِأَرْضِ

لؤلا يَسيرُ حَياء كادَ يَقْضِيها تدري القُلوبُ مَعانيها ونخفيها

تَرَّحَلْ طَالِباً أرضاً سِوَاهَا وأرضُ الله واسعة فضاها بليد ليس يعلم ما طَحَاهَا وخلُ الدَّارَ تَنْعَى مَنْ بَنَاهَا ونَفْسُك لم تَجْدُ نَفْساً سِوَاها وَمَنْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ خُطاً مَشَاهَا فَلَيْسَ يَمُوتُ في أَرْضٍ سِوَاها

# فصل الهاء المكسورة

# • يقول الإمام علي بن أبي طالب:

مَنْ لَمْ يَكُنْ عُنْصُرُهُ طَيِّبَا كُلُّ امْرِىء يُشْبِهُهُ فِعْلُهُ

#### يقول الشاعر:

فَكَرتُ في شيء يَكُونُ بقدر مَنْ فَوَجَدْتُ أَنَّ القَلْبَ خَيْرُ هَدِيةٍ

یقول نزار قباني:

اليَوْمَ جَاءَ كأنَّ شَيْئاً لَمْ يَكُنْ

لَمْ يَخْرُجِ الطِّيبُ مِنْ فِيهِ وَيَنْ فِيهِ وَيَنْ ضِيهِ وَيَنْضَحُ الكُوزُ بِمَا فِيهِ

يُهٰذَى لَهُ، لا قَنْرِ مَنْ يُهٰدِيهِ يُهٰذَى إِلَيْكَ لأَنَّ شَخْصَكِ فِيهِ

وَبَراءَةُ الأطْفالِ في عَيْنَيْهِ

كُمْ قُلْتُ: إِنِّي غَيْرُ عَائِدَةٍ لَهُ

يقول البحتري:

مَتَى رَأْتِ الدُّنْيا نَبَاهَةً خامِلٍ

يقول أبو العتاهية:

إذا اسْتَغْنَيْتَ عَنْ شَيْءٍ فَدَعْهُ

يقول عبدالله بن معاوية:

قَدْ يُرْزَقُ المرءُ لا من فضلِ حِيلَتِهِ ما نَالَنِي مِنْ غِنى يوماً ولا عدمٍ

● يقول الشاعر:

سَأَتْرُكُ مَاءَكُمْ مِنْ غَيْرِ وِزدِ إذا سَقَطَ الذُبَابُ عَلَى طَعَامٍ وَتَختَنِبُ الأُسُودُ وُرُودَ مَاءً ويَرْتَجعُ الكريمُ خَمِيصَ بَطْن

وَرَجَعْتُ، مَا أَحْلَى الرُّجُوعَ إِلَيْهِ

فَلاَ تَنْتَظِرْ إِلاَّ خُمولَ نَبيهِ

وَخُذْ مَا أَنْتَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ

وَيُصْرَفُ الرّزقُ عَنْ ذِي الحِيلَةِ الدَّاهِي إلا وَقَـوْلِي عَـلَيْهِ الـحـمـدُ لـلّـهِ

وذاكَ لِكَ شُرَةِ السورَّادِ فِيهِ رَفَعْتُ يَدِي ونفْسِي تَشْتَهِيهِ إذا كانَ الكلابُ وَلَغْنَ فِيهِ وَلاَ يَرْضَى مُسَاهَمَةَ السَّفِيهِ

### قال ابن المستوفي الإربلي في النسيب:

يا ليلة حتى الصباح سَهِرْتُها سَمَحَ الزمانُ بها فكانتْ لَيْلَةً أَخْيَيْتُها وأمَّتُها عَنْ حَاسِدٍ ومعانقي حُلْوُ الشمائلِ أهيفٌ يَخْتَالُ مُعْتَدِلاً، فإن عبثَ الصبا نَشُوانُ تَهْجُمُ بي عليه صَبَابَتِي

قَابَلْتُ فيها بَدْرَها بأخيه عَذُب العتابُ بها لمُجْتَذِبيه ما هَمُه إلآ الحديثُ يشيه جُمِعَتْ مَلاحةٌ كُلُّ شيء فيه بقوامِهِ مُتَعَرِّضاً يَثْنيه ويَرُدْني وَرَعِي فأَسْتَحْييهِ

عَلِقَتْ يدي بِعذارِهِ وبخذه لَوْ لَمْ تُخَالِطْ زَفْرَتي أَنْفاسُه حَسَدَ الصَباحُ اللَّيْلَ لمّا ضَمنا

هــذا أُقَــبُــلُــهُ وذَا أَجَــنــيـه كانَـتْ تَـنِـم بـنـا إلـى وَاشِـيه غَـيْـظـاً فَـفَـرَق بَـيْـنَـنـا داعـيـه

أرسل الأمير عز الدين موسك إلى الشيخ الشاطبي يدعوه للحضور
 فكتب الشيخ للأمير:

قُــلْ لــلأمــيــرِ مــقــالــة مِــنْ نَــاصــحٍ فَــطِــنِ نــبــهِ إِن الـــفــقـــيــهُ إِذَا أتـــى أبــوابَــكــم لا خــيــرَ فــيــهِ

يقول أبو الحسن علي بن موسى العنسي عندما ورد الديار المصرية غريباً فيها:

أصبحتُ أعترضُ الوجوة ولا أرَى عَوْدي على بَدْني ضلا بينهم وَيْحَ الغريب توحشتُ أَلْحَاظُهُ إِنْ عاد لي وَطَني اعترفتُ بِحَقّهِ

ما بَيْنَها وَجُهَا لَمن أَذريه حتى كأني من بَقَايَا التّيه في عالم لَيْسُوا له بِشَبِيهِ إن التَغَرُّبُ ضَاع عُمْرِي فِيهِ

● يقول منصور التميمى:

مسن كَسفَاهُ مِسنْ مَسسا ولسه بسيستُ يُسواريسه فسلِمَاذا يسبذلُ العِس كلُ مال منبعتُهُ السَّ فسهو لسلوارثِ والسوز

عِیبهِ رغیف یَ غَدَّ لَیهِ وثوب یَکتَ سِیه رض لسندل أو سَفِیه حسر أیسدی بساذلسیه رُ عسلی مُکتَ سِسبیه

• يقول ابن الصائغ:

لسادُ مَنْ يَعْقِلُ في قَلْبِهِ

وقلبُ مَنْ يَجْهَلُ في فِيهِ

#### • يقول **ابن حمويه**:

أنتم سكنتُم فُؤادِي وهو منزلكُم

#### • يقول ابن فارس اللغوي:

قد قَالَ فِيمَا مَضَى حَكِيمٌ فقلتُ قول امرى لَبيبٍ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعْه دِرْهَمَاه وكان مِنْ ذُلُه حَقِيرًا

#### • يقول ابن بسام:

كمْ زَمَانٍ بَكَيْتُ فِيه فَلَمًا

#### • يقول البهاء زهير:

مَضَى الشبابُ وَوَلَى ما انتفعتُ به أَوْ لَيتَ لي عَمَلاً فيه أُسَرَ به فاليَوْمَ أبكي على ما فاتّني أسَفاً واحَسْرتاهُ لعُمرِ ضاعَ أكثرهُ

#### • ويقول البهاء زهير:

إلَـــنُــكَ عـــنّــي وَدَعُــنِــي أَرُدْتَ تَــغُــيــرَ خُــلْـقــي فَــلا جَــزَى الـــلّــهُ خــيــراً

#### • يقول أيضاً البهاء زهير:

لنَا صَديقٌ ولا نُسَمّيهِ

وصاحبُ البيتِ أَذْرَى بِالذي فِيهِ

ما المرز إلا بأضغريه ما المرز إلا بدرهمنه لم تَلْتَفِت عِرْسُهُ إلىه يَبُولُ سِنَوْرُهُ عَلَيْهِ

صِرْتُ فِي غَيْرِهِ بَكَيْتُ عَلَيْهِ

ولَيْتَهُ فَارِطٌ يُرْجَى تَسلافيهِ أَو لَيْتَني لا جرَى لي ما جرَى فيهِ وهلْ يُفيدُ بُكائي حينَ أبكيهِ وَالوَيْلُ إِنْ كَانَ باقيهِ كَماضِيهِ

السغَدْرُ لا أَرْتَسضيهِ أَف لِـمَا سُمْتَنيهِ يَـوْماً عَـرَفْنَاكَ فـيـهِ

نَعرِفُهُ كُلِّنَا ونَدْريهِ

### كلُّ اختلافٍ وكلُّ مخرَقَةٍ فيه فيها ليته بلا فيه

# فصل الهاء الساكنة

### يقول أبو الفتح البستي:

وقَذ يَلْبِسُ المرء خَزَ الثَيَابِ

#### • يقول نسيب عريضة:

لساذا تسهب الرياح على وتحرم من بردها مهمها لماذا السفينة تطلب ريحاً وفي القفر عَظشَى يريدون ماة للساذا نُحبُ لساذا نُحبُ للماذا نُحبُ للماذا نُحبُ

ومسن دونسه حسالسه مُسطَسنِسيَسهٔ وجسلَستُسه وَرَمٌ فسي السرِّئسة

شواه ق ليست بها حَافِلَه به أوشكت تَهلك القَافِله وَمِن تَحْتِهَا أَبْحر هَائِله وريخ السّموم بهم نَاذِله لماذا نَعِيشُ بلاً طَائِلَه

#### • يقول منصور التميمي المصري:

إِذَا قَالَ لِي قَائِلٌ كَيفَ أَنتَ لأَشْيَاءَ مِنْهَا الرِضَا بِالكَفَافِ

#### • يقول النابغة الجعدي:

السمسرءُ يَاْمَالُ أَنْ يَسعيشَ تَافُنَى بَشَاشَتُه وَيَنِقى وَتَسخُونُه الأيَّامُ حستى كَسمْ شَامِستِ بسي إن

أقسولُ لَـهُ أنا في عَافِيَـهُ وَمَا كلُ نَـفُسِ بهِ وَاضِيهُ

وطولُ عَهِيْسُ قَدْ يَضُرُهُ بَعْدَ حُلْوِ الْعَيْشِ مُرُهُ لا يَسرَى شَيْتُ اَ يَسُوهُ هَلَكُتُ وقائلِ للّهِ دَرُهُ

#### يقول الشاعر في وصف الكاتب البارع:

عليك بكاتبٍ لبقِ رشيقٍ تُناجيه بِطَرْفِكَ مِنْ بعيدٍ

#### • يقول ابن الهائم الشاعر:

إِنْسِي غَسدَوْتُ غَسرِيسباً يسا صِدْقَ مَسنُ قَسالَ قِدْمساً

#### • يقول الشاعر:

وذي حرص تسراهُ يسلمُ وَفُراً ككلب الصَّيْدِ يُمْسِكُ وهو طَاوِ

لما فَقَدُ الأَحِبَّة غُرْبة

زكيّ في شمائِكِ حَرَارَهُ

فيفهم رجع لحظِك بالإشارة

# لـوارثِـهِ ويـدفـعُ عَـنْ حِـمَـاهُ

فريسته ليأكلها سواه

### يقول عبدالله بن قيس الرقيات:

بَكَرَتْ عَلَى عَلَى عَلَا لَلِهِ عَلَا وَيَ قُلُلَ الْسَعْلَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّه

يَلْحَيْنَنِي والومُهُنَّةُ فَوَقَد كَبِرْتَ فَقَلْتُ إِنَّهُ وَلَمْ فَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمْنَةً اللَّهُ وَلَمْنَةً اللَّهُ سَوْفَ يُهِيئُهُ اللَّهُ اللَّهُ سَوْفَ يُهِيئُهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُعِلَّالْمُعِلَّا الْمُعَالِمُ الْمُعَال

### وإذا قَعَدْنَ عملى البغالِ مملأنَ جَوْفَ سُرُوجِ هِنَهُ

#### يقول إيليا أبو ماضي:

أقبل العيدُ ولكن ليس في النَّاسِ المسرَّةُ لا أرى إلا وُجُوهَا كالحاتِ مكفهرة كالركايا لم تدغ فيها يد الماتح قطرة أو كمثل الروض لم تترك به النَّكْبَاءُ زَهْرَهُ وعيونا رئقت فيها الأماني المستحرة فهي حيرى ذاهلاتٌ في الذي تَهوى وتَكُرَه وخدوداً باهتات قد كساهًا الهَمُّ صُفْرَهُ وشِفَاها تحذرُ الضَّخكَ كأنَّ الضَّحْك جَمْرَهُ ليسَ للقوم حديثُ غير شكوى مستَمِرة قد تساوى عِندهم لليأس نفعُ أو مضرة لا تَسَل ماذا عَرَاهم؛ كُلُّهم يَجْهَلُ أمره حاثر كالطير الخائف قد ضيعً وَكُرَهُ فوقه البازي والأشراكُ في نَجْدٍ وَحُفْرَهُ فهو إن حَطَّ إلى الغبراء شَكَّ السَّهمُ صَدْرَهُ وإذا ما طار لاقى قَسْعَمَ الجَوِّ وصقره كلهم يبكي على الأمس ويخشى شَرَّ (بُكُرهُ)

#### • يقول إبراهيم طوقان:

بيضُ الحمائم حسبهنَّهُ رمازُ السلامة والوداعة فلي كل روض فوق دانو ويملن ما خط

لَ الـوحـى، لا تـدري بـهـنّـه يهبطن بعد الحوم مث دير ترينت أسرابُهنّه فإذا وقعن على الع تعرجا بوقوفهنه صفّين طول الضفّتين الماء ساعة شربهنة كلُّ تعبِّلُ رسمها في بغمسهن صدورهنة يطفئن حَرَّ جسومهنَّ فيضن لآليناً ليرؤوسهنة يـقـعُ الـرَّشـاشُ إذا انـــتــ إلى الخصون مهودهنة ويسطون بسعسد الابستسراد تنبيك أجنحة تصفق إذا جشمن، بريشهشة ويُـقـرُ عـيـنَـكَ عَـنِـثُـهُـنَ حين يُقبلُ ليلهنَّه وتـخالـهـن بــلا رؤوس ونحن ملء جفونهنه أخفينها تحت الجناح نَّ الهديلَ، فديتهنَّه! كم همجننى ورويت عنه غدون أشباها لهنه المحسناتُ إلى المريض دواؤها إيناسهته الروض كالمستشفيات

#### يقول أمير الشعراء أحمد شوقي (في الغزل):

قُـولُـوا لَـهُ رُوحِـي فِـدَاهُ
أنا لَـمُ أَقُـمُ بِـصُـدُودِهِ
تـجـري الأمـورُ لـغـايـةِ
سـمَّـيْـتُـهُ بَـدْرَ الـدُجـي
وَدَعَـوتُـهُ غُـصَـنَ الـريا
وأقُـولُ عَـنْـهُ أخـو الـغـ

هذا التَّجَنِي ما مداه؟ حتى يُحَمَّلُنِي نَواهُ الآعدابِي نَواهُ الآعدابِي في هدواهُ ومِنَ العجائب لا أراهُ ض فلم أَجِدْ رَوْضاً حَواهُ زال ولا أرى إلا أخصطاه

أنا لو أطعتُ القلب في والنشطخ مُستَّهَمُ وإن أُذُنُ الفستى في قلب

ه لـــم أزذه عــلــى جــواه
 نــشـرتــه كــالــدر الــشــفــاه
 حــيـنــا وحــيـنـا فــي ئــهــاه

#### يقول شفيق المعلوف (عن الأمهات):

رَبي! سَألتُكَ باسْمِهنَه بالسَمِهنَه بالسَمِهنَه بالسَمِدِه إن سَمَحَتْ يَدَ حَبُ الحياةِ بمنَّتَيْن حبُ الحياةِ بمنَّتَيْن نَمْشِي عَلَى أَجْفَانِهن نَمْشِي عَلَى أَجْفَانِهن فَصروهُ سُهنَ وبوسُهن فروسُهن أَجْفَارُنا في غُرْبَةِ اللَّهُ سُمَّارُنا في غُرْبَةِ اللَّه سُمَّارُنا في غُرْبَةِ اللَّه وَبُعِيا سَأَلْتُكُ رَحْمَة اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مَا أَلْتُكُ وَحَمَلة أَمَنْتُهُ فَي على الحَيَاةِ فَامْسَحْ بأنملكَ الحِرَاحَ فَامْسَحْ بأنملكَ الحِرَاحَ للحَللَ شمسُكُ في الصل

### يقول أبو نصر بشر بن الحارث الحافي المروزي:

أقسمتُ باللهِ لَرَضْخُ النَّوى أغزُ للإنسانِ من حرصِهِ فاستغنِ باللهِ تكنُ ذا غِنى من كانتِ اللَّنيا به بَرَّةً

• ويقول بشر الحافي أيضاً:

أفددتسني القساعة أيَّ عِز

وشربُ ماء الأعين المالحة ومن سؤال الأوجه الكالحة مغتبطاً بالصفقة الرّابحة فإنها يوماً له ذابحه

ولا عبرُّ أعبرُ مِن القناعة

فِخُذْ منها لِنفسِكَ رأسَ مالٍ وصيّرْ بعدها التقوى بضاعَه

ويقول حسن بن موسى المعروف بابن عطيف الدمشقي:

تَتَبّغ يا فتى طُرُقَ السعادة فتلك إذا وصلْتَ هي السعادة وجنّب نفسك الشبهات واصبر وفي ما حلَّ فالزمها الزهادة وحُبّ اللّه آثرهُ وأحسن وقم بالواجباتِ مِنَ العبادة وعظم أمرَهُ تعظم أمرَهُ تعظم عبد تَيَقَّنَ رحلة فأَعَدَّ زادة ولا تفرخ بِمَا أُوتِيتَ واللهُ عَلْى التَفْريطِ عَنْ طَلَبِ السَّعَادة تجنّب ما نَهَاك اللّهُ عَنْ هما للهِ في فيدىء الأمر تمكنه الإعادة تصوّر بعدَ موتِك ما تُلاقِي

وجنب نفسَكَ الدُنيا فمن لم يُحاذرها فقد ملكت قيادة وجنب نفسَكَ الدُنيا فمن لم يُحاذرها فقد ملكت قيادة ومَهُمَا آذنَتْ بصلاح أمر تراه صالحاً فاحذر فسادة ورَوِّج النخير في الأحوال إلا لذي ذنبٍ فخف واقدح زِنادة ومهما أمْكَنَتْكَ خصالُ خير فارْبرها تفز وحُز الإجادة

يقول الشاعر:

نِعْمَتْ جَزَاءُ المتَّقِينَ الْجَنَّهُ دَارُ الأَمَانِي وَالمُنى والمِنَّهُ • يقول أبو العتاهية:

رغیف خبر یابس تا کُلکه فی زاویدهٔ وکسوزُ مسافیه وکسوزُ مسافیه تشریبه مِنْ صَافیه و وکسوزُ مسافیه تشریبه مِنْ صَافیه وغیرفی قضی نفشک فیها خالیه و مستجد بسمغزل عن الورَی فی ناحیه تسدرسُ فیهه دفتراً مستنداً لسساریه و

معتبراً بمن منضى خَيْرٌ من السّاعِاتِ في في وليقصورِ العَالِية تَعْفُبُها عُفُوبَةً تُصلى بنادِ حَاميه طُوبى لِمَنْ يَسْمَعُها تِلْكَ لِعَمْري كَافِية فاشمع لنصح مشفق

مِنَ السَّفُرُونِ السَّحَالِيةِ مُخبِرةً بحالية يُسدعسى أبَسا السعَستَساهِسِيه





### فصل الواو المضمومة

#### يقول حافظ إبراهيم في تعليم البنات:

عَــلِــمــوهَــا إذا أردتُــمْ عُــلاهَــا هَـذُنُـوا خُـلُـقَـهَا ورقّـوا نُـهَاهَـا عَـلُـمُوهَا إِنَّ السَّفَرنُحِ دَاءٌ عَلَّمُوهَا إِنَّ الفَضِيلَةَ كَنْزُ

#### ● يقول عبدالله بن المعتز:

رَقَهِ السَخَهِ لَانِهِ خِلْقً وإذًا المشيب رَمَى بوهنته وإذا استَحالَ بأهلِهِ زَمَنَ سُبْحَانَ مَنْ يَعْصِي بِأَنْعُمِهِ

فبغير التَّعْليم لَنْ تَرْفَعُوهَا وازفعوا شأنها ولاتهملوها هي بنت لَكُمْ وأخت وأم يُحتَذِيهَا في كلِّ أمر بَنُوهَا نَاحَ مِنْهُ قَرينُهَا وَأَبُوهَا لَيْسَ يَفْنَى ولا يَمُوتُ ذُوُوهَا

عَمن يُؤرقُ عينه الشَّجُو وَهَتِ القوى وَتَقَارَبَ الخَطُوُ كَثُرَ القَذَى وَتَكَدَّرَ الصَفْوُ فَيَكُونُ مِنْهُ السِّشْرُ والعَفْوُ

#### يقول ابن الرومي في بعض إخوانه:

يا ذَا الَّذِي مِنْهُ التَّنكُرُ والتغيَّر والنَّبوُ النَّبوُ النَّبوُ إِنْ كَانَ أَذْرَكَنِي السَلوُ

#### • يقول مروان بن الحكم:

هل نَحْنُ إلا مثلُ مَن كانَ قَبْلَنَا وَيَنْقُصُ مِنَا كُلُ يومِ وليلةٍ ويَنْقُصُ مِنَا كُلُ يومِ وليلةٍ نؤمًلُ أَن نَبْقَى وكيفَ بَقَاؤُنَا فنُوا وهُم يَرْجُونَ مِثْلَ رَجَائِنَا لَنَا ولهُمْ يَوْمَ القِيَامةِ مَوْعِدٌ ويَحِيشُ منّا مَنْ مَضَى لاجْتِمَاعِنَا ويَحِيشُ منّا مَنْ مَضَى لاجْتِمَاعِنَا فَمِنْهُمْ سَعيدٌ سعدةً لَيْسَ بَعْدَهَا عَموا عن هُدى قصد السبيلِ عَمَى الذي عَموا عن هُدى قصد السبيلِ عَمَى الذي

نموت كَمَا مَاتُوا ونَحْيَا كَمَا حَيَوُا ولا بِدَّ أَنْ نَلْقَى مِن الأَمرِ ما لَقُوا فَهلاً الأُلَى كانوا مضوا قبلنا بقُوا وَنَحْنُ سَنَفْنَى مِرَة مِثْلَ مَا فَنُوا سنُدعى له يومَ الحسابِ إذا دُعُوا بِمَوْطنِ حقِّ ثم نُجْزَى إذا جُزُوا شقاء ومِنْهُمْ بالَّذي قدّموا شقُوا رَاهُ وقرنٌ قد خَلا قَبْلَهُمْ عَمُوا

### فصل الواو المفتوحة

#### ● يقول إبراهيم ناجي في قصيدة الأطلال:

يا فُؤادِي رَحِمَ اللّهُ الهَوَي السَّهُ اللهَوَي إسْقِنِي واشْرَبْ عَلَى أَطْلاَلِهِ كَيْفَ ذَاكَ الحبُّ أَمْسَى خَبَراً ويسسَاطاً مِنْ نَدَامى حُلْمٍ

يقول أبو إسحاق الصابي:

رُبَّ شِعْرِ أَطَابَهُ طُولُ مَعْناه

كان صَرْحاً من خَيالٍ فَهوَى وارْوِ عَنْي طَالَمَا الدَّمْعُ رَوَى وَحَدِيثاً من أَحَادِيثِ الجَوَى هَم تَوَارَوْا أَبداً وهُدو انسطوى

وإن قـلَّ لـفـظُـهُ حـيـن يُــزوَى

وَطَوِيلٌ فيه الكلامُ كشيرٌ عَـرُضَ البَحْرُ وهـو مـاءُ أَجَـاجٌ وقَـلِيلُ الـميـاهِ تَـلْقَـاهُ حُـلُـوا يقول أحمد شوقى في الصفح عن العدو:

> لمًا سَمِعْتُ نِنُقْطَة حَـقَـقـتُـها فَـوَجَـذتُـهـا ضـــغـــنّ، وجـــقـــدّ دائــــمّ وهُــوَ الَّــــذِي مِــنْ نــصــحـــه لم يَـحْكِـهِ تُـبَّاعُـهُ أتُـرَاهُ كـان يُـبـيـحُـهُـم

• يقول أيضاً يخاطب ابنه الصغير على:

في طبريسي لِعَالَى يانُخُذُ العِيشَةَ فيه يا عَالِمَ إِن أَنْدَتَ أُوفِيد دافع النَّاس وزاحم لا تَــفَــل كـان أبـــي إيـــ أنا لم أغمنه من السنا أنا لم أجرز عن المد أنسا لسم أجرز عسن السكت ضيّع الكُلّ حَيْانِي

● يقول ابن المعتز:

يا صاحبي شُيّبتُ عَـفـواً وشربتُ بالتّحـديـر صَـفـواً

فيإذا ما استَعَدْتَهُ كان لَغُوَا

فى الخُلْفِ صارت شَرَّهُ وَهُ بين البنوة والنبوة كانت لعيسى عنه غُنوه للمرزء أن يسهوى عَدُوَّهُ زُهداً ولن يُسلُوا سُلُوَّهُ أنْ يسأخذوا السدُّنسيَسا بسقوة

عَـنْـهُ لـو يَـغـقِـلُ غُـنْـوهُ ت على سِنّ السفتوة س سوى فنجان قَهوَه ح مــــن الأهــــلاك فــــروه ب من القراء حُظوة وعَ فَ افِ مِي والسَّمُ رُوَّهُ

وسُقيتُ كاساتِ الهَوى ظَبِيّ يحاهِرُ بالقِلَى شَخَلَ الفوادَ بكُربَةِ واها لأيام الصبا أزمانَ أبـلُـغُ فـى الـمُـنَـى أيسامَ تُسخسفَسرُ زلّتهي يَسغدُو عسليَّ بكاسِهِ حُسِيَتُ عسقسادبُ صُدخِهِ وكانسما أجفائك في فِــــُـــة قــدَمـــــهُـــهُ أمسوا جَوَى في القَلب سَــلُ لــلــمــنــازكِ سَــقــيَــةً حتى تظل بقاعه وَيهُ زُ أَجِنحِةَ النباتِ من كل عيش قد أصَبْتُ زَمَــنُ الــصّــبَــا ورددتُ كــفــاً سَلّ المشيبُ سيوفَ حتى انشَنت حُمّةُ الشّب

#### يقول الشاب الظريف:

مَا بَيْنَ هَبِجُرِكَ والنَّوى يا فاتِني بِمَعاطِفٍ وَحَياةٍ وَجُهِكَ لا سَلا

فوجَدتُها مُراً وحُهاوا تِيها على ذُلّى وقسوا قَبَضَتْ عليهِ وصارَ خِلوَا مُحيَت من الآنام مَخوا أقسطارها مسرحا ولهسوا ويُظ نُ عهدُ الذّنب سهوًا رَشا مريض الطّرف أحوى بالمسكِ في خدّيهِ حَسْوًا تَشكُو إليكَ السّقمَ شَكوَا قَبِلَى، وما استخلفتُ كُفوَا يُحزنُه وأحزاناً وشَجوا والسرَّبع والسدّيرين أقسوَى شُهـــهــــاً مُهــنــورةً وحُــوا نسيمه ويحن زهوا للذيلة وسلككت نحسوا بعدده وقصرت خطوا فَسَطا على اللّذَاتِ سَطوَا اب كليلةً وصحوتُ صَحْوا

قَدْ ذُبْتُ فِيكَ مِنَ الجَوَى سَجَدَتْ لَهَا قُنضُبِ اللُّوَى عَنْكَ السمُحِبُ وَلا نُوَى

يَا مَنْ حَكَى بِقَوامِهِ ما أَنْتَ عِنْدِي والقض ها ذَاكَ حَرِّكُهُ السهو

قَدَّ القَضِيبِ مُندُ الْتَوى يب مُندُ الْتَوى يب اللَّدُنُ فِي حَدْ سِوى اءُ وأَنْتَ اللهَوَى

# فصل الواو المكسورة

#### یقول ابن الرومي:

أيلتمسُ النَّاسُ الغِنَى فيُصِيبُني ويَمْنَعُنِي وردَ الشرائعِ أهلُها لما خِلْتُ هذا الجَوْرَ للدهر يَسْتَوي إلى أَيْنَ بِي إِنْ خَانَ حَبْلُكَ قَبْضَتِي

وألتمسُ القوتَ الطفيفَ فيلْتَوِي ويُسْرِعُ غَيْرِي في السحابِ فيرتَوِي وعيْنُكَ تَصْفُو لي ورأيُك يَسْتَوي وأي النَّوَى إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَنْتَوِي

كَوَجْهِ عَجُوزِ أشارتْ إلى اللَّهُو

فإن بِهَا ما قَدْ أردتَ من الهَجْوِ

#### یقول ابن حزمون في هجاء نفسه:

تَأَمَّلْتُ في المرآةِ وَجْهِي فَخِلْتُهُ إذا شِنْتَ أن تَهْجُو تَأمَّلْ خَلِيقَتي

#### يقول أبو تمام:

فديتُ محمداً من كُلِّ سَوءِ أيا قَمَرَ السَّماءِ سُفلْتَ حتى رأيتُكَ من مُحِبُكَ ذا بِعَاد فلو أنَّ الصَّبا حملتكَ ما إن وحَشبُك حَسْرةً لك مِنْ صَدِيقٍ

يُحَاذِرُ في رَوَاحِ أو غُدوً كأنّك قد ضَجِرْتَ من العُلوً ومحمَّن لا يُحببُك ذا دُنُو ستسبقني الغداة إلى السُّلوً

. يــكــون زِمَــامُــهُ بــيــدي عَــدُوَ

### فصل الواو الساكنة

#### • يقول **البحتري** في ذم الزمان:

إنّ السزمسانَ زمَسانُ سَسوْ وَجَمِيعُ هَذا الخَلْقِ بَسوْ إذا ساً الته معن ذاك وَوْ لو يَـمْـلِـكُـونَ النصوءَ بـخـ لا لَـمْ يَـكُـنَ لـلـخـلـق ضـوْ ذَهَبَ السِكِرَامُ بِأَسْرِهِمْ وَبِهِمَ وَبِهِمَ لَنَا لَيْتَ ولو



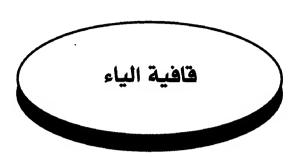

### فصل الياء المضمومة

#### يقول بهاء الدين زهير يرثي صديقاً له يسمى (علي):

يَجِزَ عَلَيْ فَقُدُكُ يِا عَلَيْ لَمَّا لَكِذَرَ فِيكَ صَافي العيشِ لَمَّا لَئِنْ أَخلَيْتُ منكَ مَحلّ أُنسِي فَبِعَدَكُ لَيس يُفرِحُني بَشيرٌ فَبَعَدَكُ لَيس يُفرِحُني بَشيرٌ سَوِيّاً وَلَي كَانَ البردى بَشَراً سَوِيّاً عَصَاني الصّبرُ بعدك وهو طوعي وهَلُ أبقَت لي الأيّامُ دَمْعاً فيا جَزَعي تَعَزَّ فليسَ صَبرٌ فييا جَزَعي تَعَزَّ فليسَ صَبرٌ فيها جَزَعي أنتَ مُنفَرِداً وأبقَى فيها حَقَّ حَياتُكَ يا زُهيرٌ فهل وحقاً صارَ ذاكَ البحرُ يُبساً لقد طَوَتِ الحوادِثُ منهُ جسماً لقد طَوَتِ الحوادِثُ منهُ جسماً

ألا لسلّه ذا الأجَسلُ السوحيُّ عَدِمتُك أَيها الخِلُ الصَّفيّ فَما أَنَا فيكَ من أَسَفِ خَليَ وَبَعدَكَ ليسَ يُحزِنُني نَعيَّ لهابَكَ أَيها البَشَرُ السّوِي لهابَكَ أَيها البَشَرُ السّوِي وطاوَعَ بَعدَكَ الدّمعُ العصي فيسُعجدني به الجَفْنُ السّقيّ فيسُعجدني به الجَفْنُ السّقيّ ويا ظماي تَسَلّ فليسَ رِي لقد غَدَرتك نَفسُك يا وفي وهَلْ حَقَّ وفَاتُك يا عَليَ وَصَوَحَ ذلكَ الروضُ البهي وصَوحَ ذلكَ الروضُ البهي وصَوحَ ذلكَ الروضُ البهي

مَضَوْا بسريرِهِ وَعَلَيْه نُورٌ وفي أخفانِه نَدْبٌ سَرِيُّ وكم ذرّت مَكارِمُهُ لِعافِ وكم أزوى عملى ظَمَاإِ نَداهُ

جَـلَـيُّ تَـحْتَه سِـرٌ خفي تَـحـلَـه بَـعـدَه ذِكُـرٌ سَـنـي تـحـل دَرْتُ لأظـفال ثــدِي سَـقاه هاطِلُ العَيثِ الرويُّ

## فصل الياء المفتوحة

یقول ابن المعتز:

دَعِي عَنْكِ المَطَامِعَ والأَمَانِي

• ويقول جميل بن معمر:

وإِنِّي لأَخْشَى أن تَجِيءَ منيتي

• يقول سُحَيْم:

عُمَيْرةَ وَدُع إِنْ تَجَهَزْتَ عَارِيا

يقول عبدالله بن معاوية:

فَأَنْتَ أَخِي مَا لَمْ تَكُنْ لِي حَاجَةً فَلَا زَادَ مَا بَيْنِي وبَيْنَكَ بَعْدَمَا فَلا زَادَ مَا بَيْنِي وبَيْنَكَ بَعْدَمَا فَلَسْتُ بِرَاءٍ عَيْبَ ذِي الود كُلَّهُ وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلُّ عَيْبِ كَلِيلَةٍ

فَكَمْ أُمْنِيَّةٍ جَلَبَتْ مَنِيَّة

وفي النَّفْسِ حَاجَاتٌ إِلَيْكِ كَمَا هِيَا

كفى الشَّيْبُ والإسْلامُ لِلْمَرْءِ ناهِيا

فإنْ عَرَضَتْ أَيْقَنْتُ أَنْ لا أخاليا بَلَوْتُكَ في الحاجاتِ إلاّ تماديا ولا بَعْضَ ما فيهِ إذا كُنْتَ راضيا وَلَكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي المَسَاوِيا

يقول حسان بن ثابت في النبي ﷺ:

ثَوَى في قُرَيْشٍ بضْعَ عشرة حِجّة يُذكّرُ، لو يَلْقَى خَلِيلاً مُؤاتِيا

وَيَعْرِضُ في أهلِ المَوَاسِم نَفْسَهُ فلِما أَتَانَا، واطمأنتْ به النوى وأصبَحَ لا يَخْشَى عَدَاوَةَ ظَالِم بنَلْنا لَهُ الأموالَ من جُلّ مالِنا نُحارِبُ مَنْ عَادَى مِنَ النَّاسِ كلّهم ونَ علا مَلْ أَلْ اللّه لا رَبّ غَيْرُهُ وَنَعْلَمُ أَنَّ اللّه لا رَبّ غَيْرُهُ وَنَعْلَمُ أَنَّ اللّه لا رَبّ غَيْرُهُ

#### يقول أبو الطيب المتنبي:

كفى بكَ داء أن ترى المؤت شَافِيا تَمنَيْتَهَا لمّا تَمنَيْتَ أَنْ تَرَى الْمؤت شَافِيا الْمَا تَمنَيْتَ أَنْ تَرَى إِذَا كُنْتَ تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ بِلِلّهِ فِما يَنْفَعُ الأُسْدَ الحياءُ من الطَّوَى إِذَا الجُودُ لم يُرْزَقُ خلاصاً من الأذى وللنفس أخلاقٌ تَدُلُ على الفتى خُلِقْتُ أَلُوفاً لَوْ رجَعتُ إلى الصّبَى الصّبَى

### • يقول جميل بن معمر:

خَلِيليَّ إِنْ لَمْ تَبْكِيَا لِي أَلْتَمِسْ ذَري رَدَّ قولِ مَضَى كُنْتُ قُلْتُهُ وَأَنْتِ التي ما مِنْ صديقِ ولا عِدَى وإنّى لَيُنْسِينى لِقَاؤِكِ كُلَّمَا وإنّى لَيُنْسِينى لِقَاؤِكِ كُلَّمَا

#### يقول الفرزدق:

فإنْ تَنْجُ مِنْها تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ

فلم يرَ من يُؤوي، ولمْ يرَ دَاعِيا فأصْبْحَ مَسْرُوراً، بِطَيْبةَ راضِيَا قَرِيبٍ، ولا يَخْشَى، من النَّاسِ، بَاغِيَا وأَنْفُسَنا، عندَ الوَغى، والتَّآسِيا جَمِيعاً، وإِنْ كانَ الحبيبَ المُصَافِيَا وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَصْبَحَ هَادِيَا

وَحَسْبُ المَنَايَا أَنْ يكُنّ أَمانِيَا صَديقاً فأَعْيَا أَو عَدُواً مُراجِيَا فلا تَسْتَعِدْنَ الحُسامَ اليَمَانِيَا وَلا تُتَقَى حتى تكونَ ضَوَارِيَا فلا الحَمْدُ مكسوباً وَلا المالُ باقِيَا أكانَ سخاءً ما أتى أَمْ تَسَاخِيَا لَفَارَقتُ شَيْبِي مُوجَعَ القلبِ بَاكِيَا

خليلاً إذا أَنْزَفْتُ دَمْعاً بكى ليا ولعتِ بِهِ أو ضَلَّةً من ضلاليا يرى نِضْوَ ما أَبْقيتِ إلاّ رَثَى ليا لقَيْتُكِ يَوْماً، أن أَبُثَكِ ما بيا

وإلاّ فإني لا إخالُكُ ناجِيَا

#### ويقول الشاعر:

وَجَدْتُ أَقَلَّ الناسِ عَقْلاً إذا انْتَشَى أَقَلَّهُمُ عَقْلاً إذا كان صَاحِيَا • يقول محمود سامي البارودي في ذكر الشوق:

فأهون ما أَلْقَاهُ يُرْضِي الأَعَادِيَا مَرِيرُ النَّوَى حتى نَسِيتُ التَّلاَقِيَا أَصَابَ حَلِيمَ القَوْمِ أَصبح غَاوِيَا حِمَى الْعَيْنِ حَتَّى أَوْرَدْتنِي الْمَهَاوِيَا ولا أَعْرِفُ الأشخاصَ إلاَّ تَمَادِيَا أَسَاكِيبَ دَمْعِ مِنْكِ تُرْوِي الْمَآقِيَا مَوَارِدَ لَمْ تَتْرُكُ من الصَّبْر بَاقِيَا كفى بالضَّنَى عَنْ سَوْرَةِ العَذْلِ ناهيا بَلُوْتُ الْهَوَى حَتَّى بَلِيتُ وطَالَ بي وَمَا كُنْتُ ذَا غَيُّ، وَلَكِنْ إِذَا الْهَوَى إِلَى اللّهِ أَشْكُو نَظْرَةً مَا تَجَاوَزَتْ صَرِيعُ هَوى، لا أَذْكُرُ الْيَوْمَ بِاسْمِهِ فَيَا عَيْنُ، لا زَالَتْ يَدُ السُّهٰدِ تَمْتَري فَانْتِ الَّتِي أَوْرَدْتِ قَلْبِي مِنَ الْهَوَى

### • قال مالك بن الريب التميمي يرثي نفسه:

ولما تراء عند مرو منيتي ولما تراء عند مرو منيتي واقول المصحابي أريضوا فإنني فيا صاحبي رخلي دَنَا الموت فَانْزِلا أَقِيمًا عَلَيَّ اليوم أو بَعْضَ ليلة وقومًا إذا ما استَلَّ رُوحِي فَهيئا وخطا بأطرافِ الأسنةِ مَضْجَعي ولا تَحْسِدَاني باركَ الله فِيكُمَا خُذَانِي فَجُرَّاني بِبُرْدِي إِلَيْكُمَا وَقَدْ كُنْتُ عَطَّافاً إِذَا الخَيْلُ أَحْجَمَتْ وَقَدْ كُنْتُ عَطَّافاً إِذَا الخَيْلُ أَحْجَمَتْ

یقول مجنون لیلی:

أُحِبُ مِنَ الأَسْمَاءِ ما وافق اسْمَهَا

وَظُلَّ بِهَا جِسْمِي وحانتْ وَفَاتِيَا يَعَنْ بِعَيْنِي أَن سُهَيْلَ بَدا لِيَا برابية أني مقيمٌ لَيَالِيَا ولا تَعْجِلانِي قد تَبَيَّنُ مَا بِيَالِيَا لِيَا لِيَا لِيَا السَّدْرَ والأكفانَ ثم ابْكِيَا لِيَا ورُدًا عَلَى عَيْنَيَّ فَضْلَ رِدَائِيَا لِيَا مِن الأَرضِ ذَاتِ العرضِ أَن تُوسَّعًا لِيَا فَقَدْ كُنْتُ قَبْلَ اليومِ صَعْبُ مَقَادِيَا فَيَا لِيَا سَرِيعاً لَذَى الْهَيْجَا إلى مَنْ دَعَانِيَا فَيَا لَيَا سَرِيعاً لَذَى الْهَيْجَا إلى مَنْ دَعَانِيَا فَيَا لِيَا سَرِيعاً لَذَى الْهَيْجَا إلى مَنْ دَعَانِيَا سَرِيعاً لَذَى الْهَيْجَا إلى مَنْ دَعَانِيَا

أو أشبَهَهُ أَوْ كَانَ مِنْهُ مُدَانِيَا

فيَا لَيْتَنِي كُنْتُ الطبيب المُدَاوِيَا فَقُلْتُ: أَجَلْ وارَحْمَتَا لِشَبَابِيَا لِيَ النَّعْشَ والأَكْفَانَ واسْتَغْفِرَا لِيَا يَقُولُونَ لَيْلَى بِالعِرَاقِ مَرِيضَةً وَقَائِلَةِ: وَارَحْمَتَا لِشَبَابِهِ خَلِيلَيَّ إِنْ ضَنُّوا بِلَيْلَى فَقَرِّبَا

#### • تقول حُمَيْدة بنت النعمان بن بشر:

تُرَى زَوْجَةُ الشيخِ مَغْمُومَةً

ويقول أبو طالب المأموني:

وَمَا شَرُفَ الإِنْسَانُ إلاّ بِنَفْسِهِ

• يقول مجنون ليلي:

أُصَلِّي فَمَا أَدْرِي، إذا ما ذكَرْتُها

یقول بهاء الدین زهیر:

قالوا كبرت عن الصبا فدع الصبا لرجاليه وَنَعَمَم كبررتُ وإنّ مَا ويَفُوحُ مِنْ عِطفَيَ أنفا ويَفوحُ مِنْ عِطفَيَ أنفا ويَحيلُ بي نَحو الصبا فيه مِن الطرب القديم

ويقول بهاء الدين زهير أيضاً:

السسوقُ نارٌ حامِيه يا قلبَ بعضِ الناسِ هَلْ إنّي ببابِكَ قد وَقَفْتُ

وتُمْسِي لِصُحْبَتِهِ قَالِيَه

أكانَ ذَوُوهُ سَادَةً أَم مَــوالــيَــا

اثْنَتَيْن صَلَّيْتُ العشا أم ثَمَانِيا

وقَطَعْتَ تِلكَ النّاحيَة واخْلُعْ ثِيابَ العاريَه واخْلُعْ ثِيابَ العاريَه تِلكَ الشَّمائِلُ باقيَة سُ الشَّمائِلُ باقيَة سُ الشَّبابِ كَما هِيَه قَلْبُ رَقيقُ الحاشِيَة قَلْبُ رَقيقُ الحاشِيَة بَي الحاشِية

يا مُلبِسي ثَوْبَ الضَّنَا لم يَبْقَ منّي في القَميصِ وحُسساشةٍ ما أبقَت أزخَصتُ فيكَ مَدامِعاً إنْ لَمْ تَجُدْ لي بالرُضَا لكَ مُهجَتي وَلوِ ازْتَضَيْ يا مَنْ إِلَيْهِ المُشتَكَى

إذا الإنسانُ كَفَّ الشَّرَّ عنّي وَيَدرُسُ إِنْ أَرادَ كِتَابَ مُوسَى

يقول ذو الرمة:

ألمْ تَرَ أَنَّ الماءَ يَخْبُثُ طَعْمُهُ

یقول جمیل بن معمر:

فَأَنْتِ التي، إن شِئْتِ، أَشْقَيْتِ عيشتي

ويقول ابن الرومى:

طيَّر النومَ عَنْ جُفُونِي خَيَالٌ مُوجِباً رَغْيها لكثرةِ تشبيه حَجَبوهُ لكي أُرَى سالياً عن للم يَروا أن كلَّ ما شطَّ عنى

يقول المغيرة بن جبناء:
 لقد كنتُ أَسْعَى في هَواكَ وأَبْتغي

يَهنيكَ ثَوْبُ العافية سوى رسُوم بالِيَه الأشواق منها باقِية الأشواق منها باقِية لَوْلاكَ كانَتْ غالِيهَ وَاحَسْرَتِي وَشَقَائِيَة تَ المال قلتُ وما لِيه أنتَ العَالِيمُ بحَالِيه

فَسَقْياً في البِلاَدِ لَهُ وَرَعْيَا ويُضْمِرُ، إِنْ أَحَبٌ وَلاَءَ شَعْيا

وإنْ كانَ لَوْنُ الماءِ أبيضَ صَافِيا

وإنْ شِئْتِ بَعْدَ اللّهِ، أَنْعَمْتِ باليَا

مِنْ حَبِيبٍ فبتُ أَرْعَى الثَّريَّا ي لها بالذي أحب عَلَيا ه على نأيهِ فأعقبتُ غَيَّا زادَهُ بعدهُ اقْتِرَاباً إلَيَّا

رضاك وأرجو منك ما لستُ لاقيا

مَتَى تَدْنُ منّى تَدْنُ مِنْكَ مَوَدَّتى

يقول ابن حمديس في رثاء أبيه:

يد الدهر جارحة آسية وربَّكَ وارثُ أربِسابِهِا رأيتُ الحِمامَ يبيدُ الأنامَ وأرواحُـنَا تَـمَراتُ لـه وكل امرىء قد رأى سنعنه وعارية في الفتي روحه سقى الله قَبْرَ أبي رحمة وسيتر عن جسمه روحه فكم فيه من خُلُقِ طاهر ومن كَسرَم في السعسلسي أوّل ولو أنّ أخلاقًه للرّمان أتانى بدار النوى نعيه فحمر ما ابيض من عَبرتى بدارِ اغتراب كأنّ الحياة فمثّلتُ في خلدي شخصَهُ ونُحْتُ كشكلي على ماجدٍ

ودُنْيَاكَ مُفْنِيَةٌ فانيَة وَمُحْيِي عظامهمُ البَالِيَةُ وَلَــدُغَـــتُــهُ مــا لــهــا راقــيــه يَـمُـدّ إلـيها يـداً جانيه ذهاباً من الأمَه المَاضِيَه ولا بــــ مــن رَده الــعــاريــه فسيقياه رائحة غاديه إلى الرُّوح والعِيشَةِ الرَّاضِيَه ومن همة في العُلى ساميه وشمسُ النَّهار لهُ ثانيته لكانت موارده صافيه فيا روعة السمع بالداهية وَبَـيِّضَ لِـمّـتـى الـداجـيـه لذكر الغريب بها ناسيه وقربت تربته القاصيه ولا مُسْعِدٌ لي سوى القافيه

وإنْ تَنْأُ عِنِّي تَلْقَنِي عَنْكَ نائيا

#### • يقول الشافعي في حب الإمام علي:

إِذَا في مَجْلِسِ نَلْكُرْ عَلِياً يُعَلِياً يُعَلِياً يُعَلِياً يُعَلِياً يُعَلِياً يُعَلِياً يُعَلِياً يُعَلِياً تَعَرَّمُ هَلَا يُعَلِياً وَوْمُ هَلَا يُعَلِياً لِي المُهيمنِ مِنْ أُنَاسٍ بَرِثْتُ إِلَى المُهيمنِ مِنْ أُنَاسٍ

وَسِبْطَيْهِ وَفَاطِمَةَ الزَّكِيّه فَهِذَا مِن حَدِيثِ الرَّافِضيّه يَرونَ الرَّفض حُبُّ الفَاطِمِيّه

### ويقول الشافعي أيضاً:

وعَينُ الرِّضا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ وَلَسْتُ بِهَيَابٍ لِمَنْ لا يَهَابُني فَإِنْ تَدنُ منِي تَدْنُ منك مودتي كِلانَا غَنيٌ عَن أَخِيه حَيَاته

ولا خَيْرَ فيما يكذبُ المرءُ نَفْسَهُ

لَعَمْرُكَ مَا يَدْرِي امْرِؤٌ كَيْفَ يَتَّقِى

وَلَكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي المَسَاوِيَا وَلَسْتُ أَرَى لِلْمرْءِ مَا لا يَرَى لِيَا وإن تَنْأَ عَني تَلْقَني عَنْكَ نَائِيَا وَنَحْنُ إِذَا مِتْنَا أَشَدُّ تَعَانِيَا

### يقول أُفنُون واسمه صُرَيم مَعْشَر التغلبي:

وتَقْوَالَهُ للشيءِ يَا لَيْتَ ذَا لِيَا إِذَا هُوَ لَم يَجْعَلْ لَهُ اللَّهَ وَاقِيَا

### • يقول محمود سامي البارودي يعاتب صديقه:

أَتَانِي أَنَّ عَبْدَاللهِ أَصْغَى وَمَا عَهْدِي بِهِ عِزَّا، وَلَكِنْ وَمَا عَهْدِي بِهِ عِزَّا، وَلَكِنْ فَعُلْتُ لَهُ: تَثَبَّتْ تَلْقَ رُشْداً فَعُلْبِي فَا إِنَّكَ لَوْ عَرَفْتَ وِدَادَ قَالْبِي

إِلَى وَاشٍ، فَغَيَّرَهُ عَلَيًا تَولَّتُ أَمْرَ فِطْنَتِهِ الْحُمَيًا فَكُمْ مِنْ سُزعَةٍ وَهَبَتْكَ غَيًا إلَيْكَ لَجِئْتَ مُعْتَذِراً إلَيًا

#### یقول مجنون لیلی:

وقالوا: به داءٌ عياءٌ أصابه أمضروبةٌ ليلى على أن أزُورَهَا هي السُحْرُ، إلا أنَّ للسحر رقيةً

#### يقول النابغة الجعدي:

تذكَّرْتُ ذِكْرى مِنْ أُمَيْمَةً بَعْدَما فلا هي تَرْضَى دونَ أَمْرَدَ ناشىءِ

وقد علمتْ نفسي مكان دَوَائِيَا ومُتَّخذُ ذَنْباً لها أن تَرَانِيَا وإنى لا أَلْقَى لَها الدهر رَاقِيا

لقيتُ عناءً منْ أمَيْمَة عَانِيَا ولا أستطيعُ أن أردً شَبَابيا

بَدَتْ فِعْلَ ذِي وَدُّ فَلَمَّا تَبِعْتُها تو وَحَلَّتْ سَوَادَ القَلْبِ لا أنا باغياً سِـ

• ويقول أيضاً:

فتى كُلُّ مَا فيه يَسُرُّ صَديقَه • ويقول الشاعر:

فلم أرَ كالأيامِ لِلْمَرءِ واعِظاً • يقول الشاعر:

وَأَحْسِنْ فإنَّ المَرْءَ لا بُدَّ مينتُ

• يقول إبراهيم ناجي:

أَعْطِنِي حُرِّيَتِي أَطْلِقْ يليّا آه مِنْ قَيْدِكَ أَدْمَى مِعْصَمِي ما اختِفَاظِي بِعُهُودِ لم تَصُنْها

يقول الأعشى:

وإنّ تُقَى الرّحْمَنِ لا شَيْءَ مِثْلُهُ وربَّكَ لا تُسْرِكْ بِهِ إن شِرْكَهُ بَلِ اللّهَ فاغبُذ لا شَرِيكَ لوَجْهِهِ ولا تَعِدَنَ النّاسَ ما لَسْتَ مُنْجِزاً ولا تَزْهَدَنْ في وَصْلِ أَهْلِ قَرَابَةٍ

تولَّتْ وأَبْقَتْ حاجتي في فُؤَادِيَا سِواها، ولا في حُبِّها مُتَراخِيَا

عَلَى أَنَّ فيه ما يَسُوعُ الأَعاديا

ولا كصُرُوفِ الدَّهْرِ للمَرْءِ هَادِيَا

وأنَّكَ مَجْزِيٌّ بِما كُنْتَ سَاعِيَا

إنَّنِي أَعْطَيْتُ ما اسْتَبْقَیْتُ شیا لِمَ أَبْقیه وما أَبْقی عَلَیا والم السر والدُّنیا لَدَیّا

فَصَبْراً إِذَا تَلقَى السِّحاق الغَرَاثِيَا<sup>(۱)</sup>
يَحُطَّ مِن الخَيْرَاتِ تِلكَ البَوَاقِيَا
يكنْ لكَ فيما تكدَّحُ اليَوْمَ رَاعِيَا
وَلاَ تَشْتِمَنْ جَاراً لَطِيفاً مُصَافِيَا
ولا تَكُ سَبْعاً في العَشِيرةِ عَادِيا

<sup>(</sup>١) السحاق الغراثيا: أراد الهذلي الجياع.

وَإِنِ امْـرُوُ أَسْدَى إِلَـيْـكَ أَمَـانَـةً وَجَارَةَ جَنب البَيْتِ لا تَنْعَ سِرْها وَلا تَحسُدُنْ مؤلاك إنْ كان ذا غنيّ وَكُنْ مِن وَرَاءِ الجارِ حِصْناً مُمَنَّعاً

فأؤف بها إنْ مِتَّ سُمّيتَ وَافِيَا فَإِنَّكَ لا تَخْفَى عَلى اللَّهِ خَافِيَا وَلا تَجِفُهُ إِنْ كَنتَ في المَالِ غانِيَا وأوقِذْ شِهاباً يَسفَعُ الوَجهَ حَامِيَا

#### يقول ابن خفاجة:

للله نُبوريدةُ المحيا والتدوح رطب التمهز لنذن تبجستم النسور فيه نورا

تحمل نارية الخميا قد رق رَيّا وطاب رَيّا ف کِ ل غصن به تُریّا

فَأَمْسَيْتُ عَبْرَى لا يَجفُ بُكَائِيَا

#### تقول الخنساء ترثي أخويها صخراً ومعاوية:

أرَى الدُّهرَ أَفْنَى مَعْشَرِي وَبَني أَبي أَيَا صَخْرُ هَلْ يُغْنِي البُكَاءُ أَو الأَسَى فَلاَ يُبْعِدنَّ اللَّهُ صَخْراً فإنَّه فلا يُبعدن الله صخراً وعهده سَأَبْكِيهِمَا واللهِ ما حَنَّ وَالِهٌ سَقَى اللَّهُ أَرْضَاً أَصْبَحَتْ قَدْ حَوَتْهُمَا

عَلَى مَيْتِ بِالقَبْرِ أَصْبَحَ ثَاوِيَا أخو البجود يبننى للفعال العواليا ولا يُسبِعددَنّ الله ربىي مُعَاويا وَمَا أَثبتَ اللَّهُ الجبالَ الرَّوَاسِيَا مِنَ المُسْتَهِلاَّتِ السَّحَابَ الغَوَادِيَا

#### يقول أبو العتاهية:

تَرَكْنَا إلى الدُنْيَا الدَنِيئةِ ضِلةً وإنَّا لنُورْمَى كُلِّ يوم بِعَبْرَةٍ نُسَرُّ بِدَارِ أَوْرَثَتْنَا تَنْضَاغُنَا إِذَا المرءُ لَمْ يَلْبِسْ ثِيَاباً مِنَ التُّقَى حَسَمْتَ المُني يا موتُ حَسْماً مُبَرِّحاً

وكشفت الأطماع مِنّا المَسَاويا نَرَاهَا فَمَا نَزْدَادُ إِلاَّ تُمَادِيَا عَلَيْهَا وَدَار أَوْرَثَتْنَا تَعَادِيَا تَقَلَّبَ عُرْيَاناً وَإِنْ كَانَ كَاسِيَا وَعَلِمْتَ يَا مَوْتُ البِكَاءَ البَوَاكِيَا

ومَزَقْتَنَا يَا مَوْتُ كُلَّ مُمَزَّقِ أَفي كُلَّ يَوْمٍ نَحْنُ نَلْقَى جَنَازَةً وفي كلَّ يَوْمٍ مِنْكَ نَرْثي لِمُعْوِلٍ

يقول ابن خفاجة:

لقد زَارَ مَنْ أَهْوَى عَلَى غَيْرِ مَوْعِدِ وَعَاتَبْتُهُ، والعَتبُ يَحْلُو حَدِيثُهُ وَقَدْ يَجْمَعُ اللّهُ الشُّتِيتَيْن بَعْدَمَا

وَعَرَّفْتَنَا يَا مَوْتُ مِنْكَ الدَّوَاهِيَا وَفِي كُلُّ يَوْمِ مِنْكَ نَسْمَعُ نَادِيَا وَفِي كُلُّ يَوْمِ نَحْنُ نَنْدُبُ بَالِيَا

وَقَدْ بَلَغَتْ رُوحِي لَدَيْهِ التَّراقِيَا يَظُنَّانِ كُلَّ الظَّنُ أَنْ لا تَلاَقِيا

فَعَايَنْتُ بَدْرَ السِّمِّ ذَاكَ السَّلاَقِيَا

# فصل الياء المكسورة

يقول المنتجب العاني في الغزل:

ورُبَّ أهيفَ سَاجِي الطَرْفِ معتدلِ أعار أُمَّ الطَلا من غُنج مُقْلَتِه خَلَوْتُ أَجُلُو دُجى ليْلي بِطَلْعَتِهِ خَلَوْتُ أَجْلُو دُجى ليْلي بِطَلْعَتِهِ تَجَمَعَتْ فيه أوصافٌ مُفَرَّقةٌ قَضِيبُ بَانِ على حِقْفِ<sup>(۲)</sup> يلوحُ عَلَى فالنرجسُ الغضُ من عَيْنَيْهِ أَنْهَبُهُ فَالنرجسُ الغضُ من عَيْنَيْهِ أَنْهَبُهُ ذَلَلْتُ من بعد عِزِي في هواه إلى ولى فؤادٌ على التَعْذِيبِ مُصْطَبرٌ ولى فؤادٌ على التَعْذِيبِ مُصْطَبرٌ

أغنَّ أحوى دقيقَ الخُصْرِ وَاهِيه (۱) وعلم البَانَ ضَرْباً من تَشَنّيه وعلم البَانَ ضَرْباً من تَشَنّيه حتى الصباح وأجني الراحَ من فِيهِ في النّاسِ فازْدَادَ عُجْباً من تَنَاهِيهِ عَلْيَائِهِ بنذُ تِمُ تَحْتَ دَاجِيهِ والوردُ باللحظِ من خدّيه أُجْنِيهِ أن صار يسخطني تِيهاً وأرْضيه فَها هُوَ الآن يُقْصِينِي وأُدْنِيهِ

<sup>(</sup>١) أهيف: دقيق الخصر نحيل. ساجي: هادىء، مكسور الطرف: العين. أغن: ذو غنة (نغمة حلوة) في صوته. أحوى: أسمر الشفة.

<sup>(</sup>٢) الحقف: الجانب العظيم المستدير من الرمل (يقصد وسط جسمه).

لا يَرْعَوي لِعِتَابي في تجنّبه وكُلّمَا قُلتُ يشنيه الحياء إلى مع عِلْمِه أن ذُلّي في تَعَزُّزِه قَالُوا إلى كَمْ تُلاطِفه! فقلتُ لَهُمْ

ويقول عروة بن أذينة:

لقد علمتُ وما الإسرافُ من خُلُقي أَسْعَى له فَيُغيينِي تَطَلُّبُه

إِنَّ الذي هو رِزْقِي سَوْفَ يَأْتِيني وَلَي اللهُ عَنْيني وَلَوْ أَقَمْتُ أَتَانِي لا يُعنَّيني

ولا يَرقُ لِحَالِي في تَجَنيه

حُسْن الوفاءِ تَمَادَى في تَمَادِيهِ

وأن فَـرْط تَـلاَفِـي فـي تـلافِـيـه

مِــنْــهُ الـــدّلاَلُ ومــنّــي أن أُدَارِيــهِ

• قال الشاعر في الصديق المتلون:

قُلْ للذي لستُ أَذري من تَلَوُنِهِ إِنِّي لاَعْجَبُ مِمَّا سِمْتَنِي عَجَبَاً

أَنَاصِحْ أَمْ عَلَى غِشٍّ يُدَاجِينِي يَدٌ تَشجُ وأُخْرَى مِنْكَ تَأْسُونِي

يقول الشاعر في ابنه العاصي العاق:

رَبِيتُهُ وَهُو فَرْخٌ لا نُهُوضَ لَهُ حَتَّى إِذَا ارْتَاشَ واشْتَدَّتْ قَوَادِمُهُ مَدَّ الْجَنَاحَيْنِ مَذَا ثُمَّ هَزَّهُ مَا وَقَدْ تَيَقَّنْتُ أَنِّي لَوْ بَكَيْتُ دَمَا وَقَدْ تَيَقَّنْتُ أَنِّي لَوْ بَكَيْتُ دَمَا

ولا شَكِيرٌ ولا ريسٌ يُوارِيهِ وَقَدْ رَأَى أَنَّهُ آنتُ خَوَافِيهِ وَطَارَ عَنِي فَقَلْبِي فِيهِ مَا فِيهِ لَمْ يَرْثَ لِي فَهُوَ فَظُ القَلْبِ قَاسِيهِ

• وقال الشاعر يصور مكارم الأخلاق:

إِنَّ المَكَارِمَ أَخْلاَقُ مُطَهَّرَةً والعِلْمُ وَالِعُهَا والحِلْمُ وَالِعُهَا والحِلْمُ وَالِعُهَا والخُودُ ثَامِنُها والخُودُ ثَامِنُها والخُودُ ثَامِنُها والعينُ تَعْرِفُ مِنْ عَيْنَي مُحَدِثِها

العَقْلُ أُولُهَا والدينُ ثَانِيهَا والحينُ ثَانِيهَا والصَبْرُ خَامِسُها والعُرْفُ سَادِيهَا والرِفْقُ تَاسِعُها واللِّينُ عَاشِيهَا إِنْ كَانَ مِنْ حِزْبِهَا أَوْ مِنْ أَعَادِيهَا

#### ويقول أبو القاسم الآمدي:

إِذَا كُنْتَ لا تَذْرِي وَلَمْ تَكُ بالَّذِي جَهِلْ جَهِلٌ جَهِلٌ وَلَمْ تَعْلَمْ بِأَنَّكَ جَاهِلٌ وَمِنْ أَعْجَبِ الأَشْيَاءِ أَنَّكَ جَاهِلٌ

يُسائِلُ مَنْ يَدْرِي فَكَيْفَ إِذَنْ تَدْرِي فَمَنْ لِي بِأَنْ تَدْرِي بِأَنِّكَ لاَ تَدْرِي وأَنَّكَ لاَ تَدْرِي بِأَنَّكَ لاَ تَدْرِي

#### • ويقول عبدالمحسن الصوري يمدح علي بن الحسين المغربي:

أتُسرى بسنسأر أم بسديسن في لَخطِها وقَوامِها ويوجهها ماء الشَّبَابِ هل بَغدَ ذَلِكَ مِن يُعرَّ فَلَقَذ جَهِلْتُهما لبعدِ العَهُ مُتَكَسِّباً بالشعرِ يا بِف كانَت كَذَلِكَ قَبْل أَنْ

عَلِقَتْ مَحَاسِئُهَا بِعَيْنِي مَا فِي المُهَنَّدِ والرُديني<sup>(۱)</sup> خَلِيطُ نارِ الوجنتَيْنِ فُنِي النُّضارَ مِن اللُجين<sup>(۲)</sup> لَا بَيْنَهُ مَا وَبَيْنِي سَ الصناعةُ في اليَّذِينِ يَأْتِي عليُّ بن الحُسينِ

#### یقول ابن المعتز:

أَمَا تَرَى الأرضَ قَدْ أَعْطَتْكَ زَهْرَتَهَا فَلَا تَرَى الأرضَ قَدْ أَعْطَتْكَ زَهْرَتَهَا فَلَا شَمَاء بكاء في حَدَائِقِها

#### ويقول ابن المعتز أيضاً:

رُبُ أمرر تستسقسيسه خفي السمحبوب مِنه

مُخْضَرَّةً واكْتَسَى بالنَّورِ عَارِيهَا وللرياضِ ابْتِسَامٌ في نَوَاحِيها

جَـرَ أمـراً تَـرْتَـجِـيـه وَبَـدا الـمـكـروهُ فـيـه

<sup>(</sup>١) الحقف: الجانب العظيم المستدير من الرمل (يقصد وسط جسمه).

<sup>(</sup>٢) الرديني: الرمح.

#### فاترك الدهر وسل م

#### يقول الشاعر:

إِذَا مَسا قَسالَ لسي رَبُسي وَبُسي وَبُسي وَبُسي

#### يقول الشاعر:

مَنْ لِي بِعَهْدِ وِصَالٍ كُنْتُ أَخْسَبُهُ لَـمْ يَبْقَ مـن حُـشـنِـهِ إلا تَـذُّكُـرِهِ

#### يقول الشاعر:

الدَّهرُ أَدَّبَنِي والصَبْرُ رَبَّانِي وَلَصَبْرُ رَبَّانِي وَحَنْكَنِي مِنَ الأَيَّامِ تَجْرِبَةٌ

#### • يقول مسلم بن الوليد:

إَنْ كنتِ تسقين غير الراحِ فَاسْقِيني عيناك راحِي وَرَيْحَانِي حديثك لي

### يقول البحتري في وصف البركة:

يَا مَنْ يَرَى الْبِرْكَةَ الحَسْنَاءَ رُوْيَتَهَا فلو تَمُر بِهَا بِلْقَيْسِ عَنْ عَرَضِ كأنَّها الفِضةُ البَيْضَاءُ سَائِلَةً إِذَا عَلَتْهَا الصِّبَا أبدتْ لها حُبُكَاً

منه إلى عدل يليه

أَمَا اسْتَخيَيْتَ تَعْصِيني وبالعِصْيانِ تَأْتِينِي

لا يَنْقَضِي وَشَبَابٌ كَان يُصْبِينِي أَوْ الأمانِي تُـذْنِيهِ وَتُـقْصِينِي

والقُوْتُ أَقْنَعَنِي واليَأْسُ أَغْنَانِي حَتَّى نَهَانِي خَتَّى نَهَانِي

كأساً ألذُ بها من فيك تُشفيني وَلونُ خدَّيْك لونَ الوَرْد يَكْفِيني

والآنساتُ إِذَا لاَحَتْ مَعَانِيهَا قَالَتْ هي الصرحُ تَمْثِيلاً وتَشْبِيهَا مِنَ السَّبَائِكِ تَجْرِي في مَجَارِيهَا مِثْلَ الجَوَاشِنِ مَصْقُولاً حَوَاشِيها (١)

<sup>(</sup>١) اللجين: الفضة.

فَحَاجِبُ الشَّمْسِ أَحْيَاناً يُضَاحِكُهَا إِذَا النُّجُومِ تَرَاءَتْ في جَوَانِبِهَا • يقول معن بن أوس المزنى:

أُعَلِمُهُ الرِمَايَةَ كُلَّ يَوْمٍ وَكَمْ عَلَّمْتُهُ نَظْمَ القوافِي

يقول الإمام الشافعي:

أُعْرِضْ عَنْ الجاهلِ السَّفِيهِ مَا ضِرَّ بَحْرَ الفُرَاتِ يَوْماً

● يقول حمزة بن بيض:

لَمْ تَكُنْ عَنْ جِنَايَةٍ لَجِقَتْنِي بَـلْ جَـنَاهَا أَخْ عَـليّ كَـرِيـمٌ

يقول الشاعر:

عَنْ المرءِ لاَ تَسْأَلُ وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ

وَرَوْنَتُ الغَيْثِ أَخْيَانًا يُبَاكِيهَا لَيْهَا كِيهَا لَيْلاً حَسِبْتَ سَمَاءً رُكِّبَتْ فِيهَا

روس مروس فَلَمَّا اشْتَدُّ سَاعِدُهُ رَمَانِي فَلَمَّا قَالَ قَافِيةٌ هَجَانِي

فَكُلُّ مَا قَالَ فَهُوَ فِيهِ إِنْ خَاضَ بَعْضُ الكِلاَبِ فِيهِ

لا يَسَادِي وَلاَ يَمِينِي رَمَتْنِي وَعَلَى أَهْلِهَا بَرَاقِشُ تَجْنِي

فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَفْتَدِي

# فصل الياء الساكنة

يقول الشافعي:

مَرِضَ الحَبِيبُ فَعُدْتُهُ وَأَتَى الحَبِيبُ يَعُودُنِي

يقول أبو العتاهية:

أنا بالله وحده وإليه

فَمَرِضْتُ مِنْ حَذَرِي عَلَيْهِ فَحَرِي عَلَيْهِ فَجِرِنْتُ مِنْ نَظَرِي إِلَيْهِ

إِنَّمَا النَّخِيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْهِ

أَخْمَدُ اللّهَ وَهُوَ أَلْهَمَنِي الْحَمْدَ رُبَّ يَـوْمِ بَكَيْتُ فِيهِ فَلَمَّا

#### يقول ابن الرومي:

اشرب على ذكر الأحبَّةِ إنَّهم لا تنسينَّهُم فإن لَدَيهم وكانتي بهم لديك وإنَّما ولقد ملأت يديهم بكِ غِبْطةً

#### ● يقول ابن المعتز:

عجباً للزمان في حالتيه رُبَّ يىوم بَكَيْتُ فيه فلمًا

#### ● يقول بهاء الدين زهير:

ملک تُمُونِي رَخِيصاً فَأَغُلَق اللّه بَاباً وحَقِدُم مَا عَرَف تُمُم حستًى ولا كَيْف أَنْتُم

عَلَى المَنْ وَالمَزِيدِ لَدَيْهِ صِرْتُ فِي غَيْرِهِ بَكَيْتُ عَلَيْهِ

عَمَّا قَليلِ قَادِمُونَ عَلَيْكَا شَوْقاً وَشَوْقاً للحديث إليْكا شَمْسُ النَّهارِ بِهِمْ هُنَاكَ لَدَيْكَا ولقد ملأت بهم كذاك يَدَيْكَا

وبلاءً فررتُ منه إلىنه صِرْتُ في غَيْرِهِ بكيتُ عَلَيْهِ

فانحطَّ قَدْرِي لديْكُمْ مِنْهُ دَخَلْتُ إليْكُمْ قَدْرَ الَّذِي فِي يَدَيْكُمْ ولا السَّلامُ عَلَيْكُمْ







| الصفحة |                                            | الموصوع             |
|--------|--------------------------------------------|---------------------|
| ٥      |                                            | إهداء               |
| ٧      |                                            | مقدمة               |
| 4      |                                            | قافية الهمزة        |
| 4      |                                            | فصل الهمزة المضمومة |
| ۲١     |                                            | فصل الهمزة المفتوحة |
| ۲١     |                                            | فصل الهمزة المكسورة |
| 44     |                                            | فصل الهمزة الساكنة  |
| ٣١     |                                            | قافية الباء         |
| ٣١     |                                            | فصل الباء المضمومة  |
| ٤٥     |                                            | فصل الباء المفتوحة  |
| ۰۰     |                                            | فصل الباء المكسورة  |
| 00     | ·<br>· • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فصل الباء الساكنة   |
| ٥٨     |                                            | قافية التاء         |
| ٥٨     |                                            | فصل التاء المضمومة  |
| 74     | •••••                                      | فصل التاء المفتوحة  |
| 78     |                                            | فصل التاء المكسورة  |
| ٦٧     |                                            | فصل التاء الساكنة   |
| 79     |                                            | قافية الثاء         |
| 79     |                                            | فصل الثاء المضمومة  |

| سمحه | اله                                     | الموضوع              |
|------|-----------------------------------------|----------------------|
| ٧١   |                                         | فصل الثاء المفتوحة   |
| ٧٣   | ••••••                                  | فصل الثاء المكسورة   |
| ٧٣   | •••••                                   | فصل الثاء الساكنة    |
| ٧٥   |                                         | قافية الجيم          |
| ٧٥   | ••••••••                                | فصل الجيم المضمومة   |
| ٧٧   | ••••••                                  | فصلَ الجيمُ المفتوحة |
| ٧٨   |                                         | فصل الجيم المكسورة   |
| ۸٠   |                                         | فصل الجيم الساكنة    |
| ۸۲   |                                         | قافية الحاء          |
| ۸۲   |                                         | فصل الحاء المضمومة   |
| ۲۸   |                                         | فصل الحاء المفتوحة   |
| ۸٧   |                                         | فصل الحاء المكسورة   |
| 44   |                                         | فصل الحاء الساكنة    |
| 40   |                                         | قافية الخاء          |
| 90   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فصل الخاء المضمومة   |
| 47   |                                         | فصل الخاء المكسورة   |
| 97   |                                         | فصل الخاء الساكنة    |
| 4.4  |                                         | قافية الدال          |
| 4.4  |                                         | فصل الدال المضمومة   |
| 1.7  | •••••                                   | -                    |
| 111  | •••••                                   | _                    |
| ۱۲۰  |                                         | فصل الدال الساكنة    |
| 144  |                                         | <b>قافیة الذال</b>   |
| ۱۲۳  |                                         | فصل الذال المضمومة   |
| 178  |                                         | فصل الذال المفتوحة   |
|      |                                         | فصا الذال المكسورة   |

| لصفحة | المونسوع               |
|-------|------------------------|
| ۱۲۸   | قافية الراء            |
| ۱۲۸   | فصل الراء المضمومة     |
| 124   | فصل الراء المفتوحة     |
| 100   | فصل الراء المكسورة     |
| ١٧٠   | فصل الراء الساكنة      |
| ۱۷٦   | قافية الزاي            |
| ۱۷٦   | فصل الزاي المضمومة     |
| ۱۷۸   | فصل الزاي المفتوحة     |
| 1.1   | فصل الزاي المكسورة     |
| ۱۸۳   | فصل الزاي الساكنة      |
| 110   | قافية السينقافية السين |
| 110   | فصل السين المضمومة     |
| ۱۸۸   | فصل السين المفتوحة     |
| 114   | فصل السين المكسورة     |
| 197   | فصل السين الساكنة      |
| ۲.,   | قافية الشين            |
| ۲.,   | فصل الشين المضمومة     |
| 7.1   | فصل الشين المفتوحة     |
| 7 . 1 | فصل الشين المكسورة     |
| 7.4   | فصل الشين الساكنة      |
| 7.0   | قافية الصاد            |
| 7.0   | فصل الصاد المضمومة     |
| Y•V   | فصل الصاد المفتوحة     |
| ۲٠۸   | فصل الصناد المكسورة    |
| 711   | قافية الضاد            |
| 711   | فصل الضاد المضمومة     |

| الصفحة           |                      | الموضوع            |
|------------------|----------------------|--------------------|
| 717              |                      | فصل الضاد المفتوحة |
| ***              |                      | فصل الضاد المكسورة |
| **               | ••••••               | فصل الضاد الساكنة  |
| 777              |                      | قافية الطاء        |
| 777              | ••••••               | فصل الطاء المضمومة |
| 74.              |                      | فصل الطاء المكسورة |
| ۲۳.              |                      | فصل الطاء الساكنة  |
| 777              |                      | قافية الظاء        |
| 222              | •••••••••            | فصل الظاء المضمومة |
| 377              | ••••••               | فصل الظاء المفتوحة |
| 277              |                      | فصل الظاء المكسورة |
| 777              |                      | فصل الظاء الساكنة  |
| 227              |                      | قافية العين        |
| 222              | ••••••               | فصل العين المضمومة |
| <b>7 &amp; A</b> |                      | فصل العين المفتوحة |
| 707              |                      | فصل العين المكسورة |
| 408              |                      | فصل العين الساكنة  |
| Y 0 Y            |                      | قافية الغين        |
| Y0Y              |                      | فصل الغين المضمومة |
| 709              |                      | فصل الغين المفتوحة |
| 404              | ******************** | فصل الغين المكسورة |
| ۲٦.              |                      | فصل الغين الساكنة  |
| 177              |                      | قافية الفاء        |
| 177              | ••••••               | فصل الفاء المضمومة |
| 777              | ••••••               | فصل الفاء المفتوحة |
| 779              |                      | فصل الفاء المكسورة |

| صفحة        | וע                                      | الموضوع            |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>TV</b> £ |                                         | فصل الفاء الساكنة  |
| 777         | •••••                                   | قافية القاف        |
| 777         |                                         | فصل القاف المضمومة |
| 440         |                                         | فصل القاف المفتوحة |
| 444         |                                         | فصل القاف المكسورة |
| 799         |                                         | فصل القاف الساكنة  |
| 4.4         |                                         | قافية الكاف        |
| 4.4         |                                         | فصل الكاف المضمومة |
| ٣٠٦         |                                         | فصل الكاف المفتوحة |
| 414         |                                         | فصل الكاف المكسورة |
| 414         | •••••                                   | فصل الكاف الساكنة  |
| 477         | ••••                                    | قافية اللهم        |
| 411         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فصل اللام المضمومة |
| 440         |                                         | فصل اللام المفتوحة |
| 455         |                                         | فصل اللام المكسورة |
| 409         |                                         | فصل اللام الساكنة  |
| 411         |                                         | قافية الميم أسلم   |
| 411         | •••••                                   | فصل الميم المضمومة |
| **          |                                         | فصل الميم المفتوحة |
| 474         |                                         | فصل الميم المكسورة |
| 494         |                                         | فصل الميم الساكنة  |
| 444         |                                         | '                  |
| 444         | •••••                                   | فصل النون المضمومة |
| ٤٠٤         |                                         | فصل النون المفتوحة |
| ٤١٢         | •••••                                   | فصل النون المكسورة |
| ٤٢٤         |                                         | فصا النه ن الساكنة |

| الصفحة |            | الموضوع<br>    |
|--------|------------|----------------|
| ٤٢٦    |            | قافية الهاء    |
| 573    | ، المضمومة | فصل الهاء      |
| 247    | ، المفتوحة | فصل الهاء      |
| 143    | ، المكسورة | فصل الها       |
| 240    | ، الساكنة  | فصل الهاء      |
| £ £ Y  |            | قافية الواو    |
| 133    | و المضمومة | فصل الواو      |
| 433    | و المفتوحة | فصل الواو      |
| 223    | و المكسورة | فصل الواو      |
| ٤٤٧    | و الساكنة  | فصل الواو      |
| ٤٤٨    |            | قافية الياء    |
| ٤٤٨    | المضمومة   | فصل الياء      |
| 889    | المفتوحة   | فصل الياء      |
| ٤٥٨    | المكسورة   | فصل الياء      |
| 277    | الساكنة    | -<br>فصل الياء |
| 270    |            | الفهرس.        |